المملكة العكربية السعودية ونارة التعسيم المكاني ونارة التعسيم المكاني حكم المسترى معهد البعوث العلمية ولحياء التراث الأسلاي محد المحرمة



# مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهاڻ في معاني مشكلات القرآڻ

### تأليف

العلامة محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي العلامة محمود بن أبي الحق » المتوفى بعد ٥٥٣ هـ

## الدراسة



إعداد

سعاد بنت صالح بن سعید بابقی

١٩٩٧ - ١٩٩٧م

### ح ) جامعة أم القرى ، ١٤١٧ هـ .

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر .

النيسابوري ، محمود بن أبي الحسن بن الحسين

مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان في مشكلات القرآن / تحقيق سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي ـ مكة المكرمة .

۳۳ه ص ؛ ۱۷ × ۲٤ سم

ردمك : ۹-۲۱۰-۳۰-۹۹۲ (مجموعة)

٧-٢١٦-٣٠-٠٢٩ (ج١)

١ ـ القرآن ـ المحكم والمتشابه أ ـ بابقي ، سعاد بنت صالح بن سعيد ( محقق )
 ب ـ العنوان ٠

17/ 711

ديوي ۲۲٦,٦٣

رقم الايداع: ۲۸۸۳ / ۱۷ ردمك: ۹۹۲۰ ـ ۲۱۰ ـ ۹۹۹۰ (مجموعة)

٧-٢١٦-٣٠-٠٢١٩ (ج١)

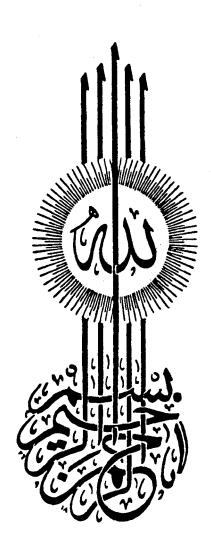

هذا العمل هو رسالة ماجستير في « مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » من جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية الدعوة وأصول الدين. قسم: الكتاب والسنة. أوصت لجنة المناقشة بطبعها..



## مكر ونقرير

الحمد لله على توفيقه وإحسانه ، الحمد لله على فضله وإنعامه ، الحمد لله حمدًا يوافي نعمه ويكافيء مزيده ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه ، وخاتم أنبيائه ورسله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن سلك منهجه واقتفى أثره .

أما بعد: فعملاً بقوله ﷺ: « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » أقدم خاص الشكسر وخالص الامتنان إلى النبع الطاهر والقلب الحنون ، والديّ الغاليين - أطال الله عمرهما - اللذين لم ينيا عن رفع أكفهما بالدعاء لي والابتهال إلى الله بأن يمن عليّ بالتوفيق ، ويكلل عملي بالسداد ، ولزوجي العزيز الذي لم يدخر وسعًا في مساندتي ، وإلى شقيقي الغالي وشقيقاتي العزيزات الذين كانوا عونًا لي بالدعاء والمؤازرة ، وتقديم مايمكنهم من مساعدة ،

كما أقدم شكري وجزيل امتناني وفائق تقديري واحترامي لكل من منحني من وقته الثمين ، وأفادني بعلمه الغزير ، وتوجيهاته القيمة ، وملاحظاته الصائبة ، وأخص منهم بالذكر من كان جميله يطوق عنقي ، وينوء بحمله كاهلي ، · · · من كانت مكتبته مني على طرف الثمام · · · من غرس ، ورعى الغرس ، من أقال العثرة ، وقاد السفينة رغم عنف الرياح ، وشدة تقلب الأمواج ، أستاذي وشيخي وموجهي المفضال : سعادة أستاذنا الجليل الدكتور الشيخ / الشريف منصور بن عون العبدلي ، حفظه الله تعالى ومد في عمره ونفع به وبعلومه في الدارين ، وأتمثل في هذا المقام بقول المرناق الطائي :

إن أجز علقمة بن سيف سعيه

لا أجزه ببلاء يـــــهم واحــــــد

فجزاه الله عني خير الجزاء، وجعل كل ما أنفق من وقت وجهد في سبيل خروج هذا البحث على هذه الصورة في ميزان أعماله إنه جواد وهاب •

كما أشكر جمعًا من الأساتذة الأكارم ، الذين كان لهم عندي أياد كريمة وهم: فضيلة الدكتور عياد الثبيتي ،

وفضيلة الدكتور محمود عبيدات ، وفضيلة الدكتور أحمد نور سيف ، وفضيلة الدكتور محمد سعيد بخاري ، وفضيلة الدكتور عبد الباسط بلبول ، وفضيلة الدكتور حمزة الفعر ، وفضيلة الدكتور سفر الحوالي ، وفضيلة الدكتور أحمد الزهراني ، وفضيلة الدكتورسليمان السلومي ، وفضيلة الدكتور أمين باشا ، وفضيلة الدكتور محمد بازمول ، وفضيلة الدكتور عبد الرحيم الغامدي ، وفضيلة الدكتور إسماعيل ميمني ، وفضيلة الشيخ محمد نبهان المصري ، وفضيلة الدكتور مصفر الغامدي ، وفضيلة الدكتور بركات دويدار ، وفضيلة الدكتور محمود الطناحي ، وفضيلة الدكتور محمد إبراهيم البنا ، وفضيلة الدكتور محمد سعيد البارودي ، وفضيلة الدكتور عبدالرحمن حبنكة الميداني ، وفضيلة الدكتور أحمد مكي وفضيلة الدكتور عبدالرحمن حبنكة الميداني ، وفضيلة الاكتور أحمد مكي الأنصاري ، وفضيلة الاكتور محمد السليماني ، وفضيلة الأستاذ منيف العتبي ، وفضيلة الأستاذ منيف العتبي ، وفضيلة الأستاذ عبد الله القرني ، وفضيلة الدكتور عدنان حجي ، وفضيلة الدكتور عبدالطيف العجيمي ، وفضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني .

كما أشكر من الجامعة الإسلامية كل من:

فضيلة الدكتور إبراهيم نور سيف ، وفضيلة الدكتور عبد العزيز القاري ، وفضيلة الدكتور محمد يعقوب تركستاني ، والقائمين على المكتبة وقسم المخطوطات في جامعة أم القرى وفي الجامعة الإسلامية ،

وكل من مد لي يد المساعدة من رفيقاتي العزيزات في داخل الكلية وخارجها · فجزاهم الله عني خير الجزاء · ووفقني وإياهم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه ، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ·

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠

سعار بندر صائع بابقي مكة المكرمة ، نو الحجة سنة ١٤١٣ هـ



## بسم الله الرحمن الرحيم (لمقرمة

الحمد الله أهل الحمد لا أحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ، الحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، والصلاة والسلام على خير البشر ، وصفوة الخلق ، إمام العلماء وقائدهم ، وقدوة المتعلمين ومرشدهم سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما يعد:

فقد كان من لطف الله تعالى بي أن صرف همتي لطلب علم كتاب الله ، الذي هو أجلٌ ماصرفت إليه أزمة همم العلماء ، وأعظم ما اشرأبت نحوه أفئدتهم ، وأسمى ماتطاولت لبلوغه أعناقهم ، هو المعين الذي لاينضب ، والخير الذي لاينفذ ، فيه سعادة الدنيا ، وخير الأخرى قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرُانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي اَقْوَمُ وَيُبِشِرُ ٱلمُؤْمِنِينَ الدنيا ، وخير الأخرى قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرُانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي اَقْوَمُ وَيُبِشِرُ ٱلمُؤْمِنِينَ الدنيا ، وخير الأخرى قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرُانَ يَهْدِى لِللَّتِي هِي اَقْوَمُ وَيَبِشِرُ ٱلمُؤْمِنِينَ عَمَاوَنَ ٱلمَّلِكِ حَتَا النّه بي مرة أخرى ، أن جعلني في دراستي العليا أولي همتي شطر دراسة التفسير ، وكان تحقيق كتب التفسير بعامة يشد انتباهي ، ويشغل تفكيري ، لما له من أهمية بالغة في فهم كتاب الله مصداق ذلك قوله تعالى : ﴿ كِتَابُ أَنْزَلُنَكُ إِلَيْكُ مُبَلَلُكُ السّمِل الله مصداق ذلك قوله تعالى : ﴿ كِتَابُ أَنْزَلُنَكُ إِلَيْكُ مُبَلَلُكُ اللّه بي مرة أَنْ الله الله المصداق ذلك قوله تعالى : ﴿ كِتَابُ أَنْزَلُنَكُ إِلّهُ لَكُمُ بَلُولُ اللّهُ الله العالمين ، فرأيت أن من واجبي أن أنضم إلى قافلة الكتاب العزيز ، وإظهار حجة الله للعالمين ، فرأيت أن من واجبي أن أنضم إلى قافلة المجاهدين في سبيله ، والمدافعين عن حماه ، ، وثمت أمر آخر دفعني لحلول ساحله ، وهو تحرى الحياة معه وفي ظلاله ، وبين رياضه الغناء الآسرة .

فكان ماتمنيت ، واستخرت الله عز وجل ، فوقع اختياري على كتاب « باهر البرهان في مشكلات القرآن » للنيسابوري وقد رغبني في اختياره أمور عدة منها :

- ١ إبراز أحد أعلام الإسلام ، الذين أفنوا نفوسهم ، وأخلصوا فكرهم وعقولهم لخدمة الدين ، وقضوا حياتهم مجاهدين في سبيل إعزازه والتمكين له في نفوس المسلمين ، والذب عن حياضه عن طريق التصنيف ، والتأليف ، والتدريس ، وإظهار مكانته اللائقة به بين علماء عصره المبرزين ، خاصة وأنه ممن عفا عليه الزمن ، وأغفل ذكره التاريخ ، فخفيت شخصيته ، وجهوده العلمية على كثير من العلماء وطلبة العلم في هذا العصر .
- ٢ أن هذا الكتاب يعالج موضوعًا من أهم المواضيع التي عني بها العلماء قديمًا
   وحديثًا ، ألا وهو موضوع « مشكل القرآن » ·

وتبرز أهمية هذا العلم من جانبين هما:

أ - جانب الرد على أعداء الإسلام الذين مافتؤوا قديمًا وحديثًا يحرصون على إطفاء نور الإسلام، وهدم عز المسلمين عن طريق تناول القرآن بالاعتراض والتأويل، والطعن والتشكيك، سواء منهم من أعلن الحرب جهارًا، أو من تبطن الكفر والتحف الإسلام ظاهرًا.

فكان هذا العلم سلاحًا ماضيًا في القضاء على مطاعنهم ، ودحض شبهاتهم ، وحاجزًا منيعًا يتصدى لرد سهام الكفر والتشكيك ·

ب جانب معالجة ما ابتلي به كثير من أبناء هذا الزمان – نتيجة بعدهم عن معين اللغة العربية الصافي – من الجهل بمعاني القرآن ، وأسرار تراكيبه ، ولطائف معانيه ، ودقائق حكمه ، فوجدت الشبهات طريقها إلى قلوبهم ، وغزت التساؤلات المتحيرة عقولهم ، والتبس عليهم الاهتداء بما فيه ، واستغلقت على أفهامهم معانيه ، فكان في هذا العلم دواء هذا كله ، لما فيه من كشف المشكل ، وإزالة لبس المتشابه ، وبيان لأسرار القرآن ، وتفنن أساليبه ، ولطائف تراكيبه .

- ٣ أن هذا الكتاب يعتبر من الكتب القيمة التي ألفت في مشكل القرآن تناول فيه المؤلف سوره وآياته سورة سورة مستوعبًا مافي كل سورة من مشكل وخفي وغامض، وقد لا أكون مبالغة إذا قلت: إنه جدير بالصدارة بين كتب فنه، فهو كما قال مؤلفه عنه (يجري من سائر ماجمع فيهما مجرى الغرة من الدهم والقرحة من الكمت).
- أن في إخراج هذا الكتاب بعد سبات طويل تحت غياهب ظلمات المخازن وإبرازه في حلة قشيبة ، وهيئة وضيئة ، سهلة التناول ، إثراء للمكتبة الإسلامية بزاد فكري ثمين هو أحد تلك الكنوز التي دبجتها يراعة السلف الصالح من أبناء هذه الأمة .
- ه أن هذا الكتاب يعتبر ثاني كتاب يظهر لهذا المؤلف ، الذي نامل أن تأخذ بقية
   كتبه طريقها إلى النور ، ليتسنى الانتفاع بها ، ويطلع القراء على مافيها من
   روائع العلم وذخائر المعرفة .

هذا وقد اقتضت طبيعة تحقيق النصوص أن يقسم البحث إلى مقدمة وقسمين :

#### قسم الدراسة ، وقسم التحقيق

أما المقدمة فتناولت فيها الباعث على اختيار هذا الكتاب وخطة البحث فيه ٠

وأما قسم الدراسة فيتكون من أربعة فصول:

الفصل الأول: تناولت فيه عصر المؤلف وتضمن خمسة مباحث:

المبحث الأول: الناحية السياسية •

المبحث الثاني: الناحية الاجتماعية •

المبحث الثالث: الناحية الدينية •

المبحث الرابع: الناحية العلمية والثقافية ٠

المبحث الخامس: أثر هذه الأحوال عامة على حياة المؤلف •

الفصل الثاني: تناولت فيه حياة المؤلف ، وتضمن مبحثين:

المبحث الأول: حياته الاجتماعية واشتمل على المطالب التالية:

- ١ اسمه ونسبه ٠
  - ۲ کنیته ۰
    - ٣ لقبه ٠
  - ٤ موطنه ٠
  - ه مولده ۰
  - ۲ أسرته ۰
  - ۷ مناصبه ۰
- ۸ عقیدته ومذهبه ۰
  - ۹ وفاته ۰

المبحث الثاني: حياته العلمية واشتمل على المطالب التالية:

- ١ نشأته العلمية ٠
  - ۲ رحلاته ۰
- ٣ مكانته العلمية ٠
  - ٤ شيوخه ٠
- ه أثاره العلمية •

الفصل الثالث: تناولت فيه المشكل والمتشابه وتضمن ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المشكل واشتمل على المطالب التالية:

المطلب الأول - تعريف المشكل في اللغة ٠

المطلب الثاني: تعريفه في الاصطلاح: وتضمن المسائل التالية:

#### المسألة الأولى:

- ١ تعريفه عند علماء علوم القرآن ٠
- . ٢ منشأ الإشكال عندهم وأمثلته

#### المسألة الثانية :

- ١ تعريفه عند علماء الحديث ٠
- ٢ منشأ الإشكال عندهم وأمثلته ٠

#### السالة الثالثة :

- ١٠ تعريفه عند الأصوليين ٠
- ٢ منشأ الإشكال وأمثلته ٠
- ٣ حكم المشكل عند الحنفية •

المبحث الثاني: المتشابه واشتمل على المطالب التالية:

- ١ تعريف المتشابه في اللغة ٠
- ٢ تعريفه اصطلاحًا وتضمن المسائل التالية:

#### المسألة الأولى:

- ١ تعريف المتشابه عند علماء علوم القرآن ٠
  - ٢ منشأ التشابه وأمثلته ٠
    - ٣ حكمه ٠

#### المسألة الثانية :

١ – تعريفه عند علماء الحديث ٠

٢ – منشأ التشابه وأمثلته ٠

٣ - حكمه ٠

المسألة الثالثة: تعريفه عند الأصوليين:

أ - عند الحنفية :

۱ - تعریفه ۰

٢ - منشأ التشابه وأمثلته ٠

۳ – حکمه ۰

ب: عند الشافعية:

۱ – تعریفه ۰

٢ - منشأ التشابه وأمثلته

ج - عند الحنابلة:

۱ – تعریفه ۰

٢ - منشأ التشابه وأمثلته ٠

۳ - حکمه ۰

المطلب الثالث: مدى انطباق تلك التعريفات على الكتب المؤلفة في المشكل •

المبحث الثالث: وتضمن المطالب التالية:

١ - أسباب وقوع الإشكال والاشتباه ٠

٢ - قانون العمل عند تعارض الآيات ، ومسلك الترجيح بينها ،

٣ - أهمية معرفة المشكل والمتشابه ، والحكمة من وجودهما ،

٤ - أشهر من تكلم فيهما ٠

ه - الكتب التي ألفت في المشكل والمتشابه ٠

الفصل الرابع: دراسة الكتاب وعملي في التحقيق وتضمن مبحثين:

المبحث الأول: دراسة الكتاب واشتمل على المطالب التالية:

- ١ الباعث على تأليفه ٠
- ٢ منهج المؤلف في الكتاب ٠
  - ۳ مصادره ۰
  - ٤ مكانته العلمية ٠
    - ه المأخذ عليه ٠
- ٦ مقارنة بينه وبين بعض الكتب المطبوعة السابقة عليه

المبحث الثاني: عملي في التحقيق واشتمل على المطالب التالية:

- ١ عنوان الكتاب والتحقيق فيه ٠
  - ٢ توثيق نسبته إلى المؤلف ٠
    - ٣ وصف النسخ الخطية ٠
      - ٤ منهج التحقيق ٠
    - القسم الثاني: النص المحقق ،

ثم ذيلته بالفهارس العلمية اللازمة ٠

وأسال الله الكريم التوفيق والصيانة ، والإعانة والهداية ، وتيسير ما أقصده من الخيرات ، والجمع بيني وبين أحبتي في دار كرامته ومستقر رحمته ، هو حسبي فنعم المولى ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .



اطلعت - أثناء عملي في تحقيق الكتاب ، وبالتحديد في شهر صفر من عام ١٤١٧هـ - على طبعة للكتاب ظهرت ، تولت نشرها دار القلم (دمشق) ، والدار الشامية (بيروت) ، بتحقيق صفوان عدنان داوودي ، وقد كنت سمعت بعد مضي عام من تسجيل الموضوع بأن هناك من يقوم بتحقيقه لنفسه ، فلم ألق بالاً لذلك ، وظننتها شائعة من تلك التي كثر انتشارها في الأوساط العلمية ،

وأعترف أنني عندما رأيته تملكني الحزن والغم للوهلة الأولى ، وخالجني شعور بعدم جدوى عملى ، وضياع ماقمت به من جهد ·

وماكادت نفسي تثوب إليّ حتى نظرت في الكتاب ، وأخذت أقلب صفحاته ، وماهي إلا هنيهات وانجلت الغمة عن قلبي ، وانزاح الهم والحزن ، وانبثق الأمل في قلبي قويًا فعاودني النشاط وصدق العزم على إتمام مابدأته ، بل والإسراع بإخراج الكتاب بالصورة التي أرجو أن يسر بها مؤلفه وتسكن إليها نفسه ،

ذلك أن الطبعة التي صدرت اتسمت بخصلتين ظاهرتين: أولاهما: عدم الأمانة العلمية ، وثانيتهما: قصور التحقيق ·

ويمكن أن ألخص الحديث عن ذلك في ثلاث نقاط:

- ١ تقديمه للكتاب ٠
- ٢ النص المحقق ٠
- ٣ التعليقات والحواشي على الكتاب ٠

أما مايتصل بالنقطة الأولى: فإن المحقق - سامحه الله - لم يراع الأمانة العلمية في وصفه النسخ الخطية لهذا الكتاب، ولم يتحر الدقة ، حيث ذكر أولاً أنه عثر على

نسخة مصورة بالميكروفيلم في مكتبة الجامعة الإسلامية رقم (١٦١٩) في ٣٧٢ ورقة من الحجم الوسط وكل ورقة تحتوي على صفحتين وفي كل صفحة ١٧ سطر ٠

فأوهم القارىء أن عدد أوراق المخطوط ٣٧٢ ورقة ٠

والواقع أن هذا الرقم ليس هو العدد الفعلي لأوراق المخطوط، وإنما يمثل عدد أوراق المجموع – الذي من ضمنه كتاب باهر البرهان – وهو يضم إلى جانبه كتبًا أخرى. أما كتاب باهر البرهان فنصيبه من ذلك المجموع ٢٠٦ ورقات لا أكثر ٠

كما - أنه ذكر أن عدد الأسطر في كل صفحة ١٧ سطر والواقع أن هذا في بعض الصفحات، أما الغالب على الكتاب فعدد أسطر كل صفحة ١٩ سطر ٠

الأمر الثاني: أنه يقول: (بعدما وصلتنا نسخة المطبوعة على الماكيت علمت أن للكتاب نسخة أخرى موجودة في دار الكتب المصرية برقم ١٠٤٣ ٠٠ إلى أن قال: والظاهر أن النسختين منقولتين (١) من أصل واحد ) ٠

فأوهم كلامه أن هناك نسختين لهذا الكتاب إحداهما نسخة شستربتي ومصورتها في الجامعة الإسلامية ، والأخرى نسخة دار الكتب المصرية ، وأكد هذا الظن في ثنايا الكتاب حيث كان كثيراً مايقول: في المصرية كذا (٢) وتارة يقول: وهكذا في المطوطتين (٢) ،

ولو أتعب المحقق نفسه قليلاً لعلم أن النسختين إنما هما نسخة واحدة ذلك أن نسخة دار الكتب المصرية مصورة عن نُسخة الضانجي ، ونسخة الضانجي مصورة عن شستريتي .

<sup>(</sup>١) كذا في الكتاب والصواب منقولتان ٠

<sup>.</sup> E.Y , E. 1 , TV4/1 (Y)

<sup>·</sup> ٣· ٦/١ (٣)

كما أنه لم يعط وصفًا دقيقًا للنسخة الخطية للكتاب فلم ينبه إلى كثرة الأخطاء، والتحريفات التي حفل بها الكتاب، ولم يشر أيضًا إلى ماتميز به الكتاب من طريقة الرسم الإملائي لبعض الكلمات ٠

كما أنه ينبغي للمحقق أن ينظر للكتاب على أنه كتاب في المشكل ، وليس في المتفسير عامة فيحدثنا عن مكانته بين كتب فنه (مشكل القرآن) ، وأن يعرف بهذا الضرب من العلوم ، بدل أن يحدثنا عن التفسير ، ومراحل التأليف فيه ، وهو أمر قد أشبع دراسة وكتابة ،

كذلك فإن المحقق سكت عن اسم الكتاب ولم يشر إلى تضارب مانسب إلى المؤلف، وماحمله الغلاف.

وثمت أمر آخر بالغ الأهمية هو أن المحقق لم يربط بين هذا الكتاب والكتب الأخرى المؤلف، وبينه وبين الكتب التي استقى منها مادته العلمية، ولو أنه فعل لأعانه ذلك على تحرير كثير من النقول، ولتجنب ماوقع في تحقيقه من أوهام وأخطاء، خاصة كتاب إيجاز البيان للمؤلف والذي شابه كثيرًا – في نقولاته وأقواله – كتاب باهر البرهان •

وأما النقطة الثانية وهي النص المحقق: فالحديث فيها ذو شجون إذ إخراج النص المحقق بصورة سليمة صحيحة هي لب عمل التحقيق وأساسه ، والمحقق - سامحه الله - لم يراع ذلك إطلاقًا · ظهر هذا فيما يلي:

- ١ هناك أخطاء محضة في الكتاب ، تركها المحقق كما هي ولم يكلف نفسه عناءها في تصويبها وتقويمها .
  - ٢ وفي المقابل هناك أخطاء قام بتصويبها إلا أنه وقع في عدة مخالفات :
    - أ تصويبها دون التنبيه على وقوع الخطأ فيها إلا ماندر ٠
- ب عدم الاعتماد على كتب المؤلف الأخرى في التصويب ، واكتفى باتباع الرأي في ذلك ، وهو أمر مرفوض في عمل التحقيق عند وجود مايغني عن ذلك وإن وافق الصواب .

#### ج - والأدهى من هذا وأمر:

أنه ادعى وجود أخطاء في المخطوط ، ثم صوبها ، مع براءة الكتاب من نسبة تلك الأخطاء الله ·

- ٣ زيادة المحقق في النصوص القرآنية الواردة في الكتاب فوق ماذكره المؤلف، بل
   أحيانًا يأتى بنص قرآني غير موجود أصلاً . وهذا كثير جدًا .
  - ٤ وعلى عكس هذا فإنه يحذف أحيانًا من النص القرآني ماهو موجود أصلاً ٠
- ه إضافته لفظ (تعالى) عقب لفظ الجلالة (الله) ، أو (صلى الله عليه وسلم) عقب
   ذكر النبي عليه الصنلاة والسلام دون أن ينبه على ذلك أو ينص في المقدمة على منهجه
   في ذلك .
- ٦ رسم المحقق آيات القرآن العزيز وضبطها على رواية حفص ( تصويراً ) رغم أن
   المؤلف قصد في بعضها تناول قراءة معينة لابد من التزام رسمها .
- ٧ كثرة الأسقاط التي وقع فيها المحقق وقد تنوعت إلى سقوط حرف وكلمة وكلمتين
   وسطر كامل ، وعدة أسطر ، وقد بلغ عددها ( ٢١٦ ) سقطًا .
  - ٨ أنه يزيد أحيانًا كلمات في ثنايا الكتاب دون التنبيه على ذلك ٠
- ٩ كثرة التصحيفات والتحريفات التي وقع فيها المحقق وقد بلغ عددها ٦٦١ ، ومرادي بالتحريف تغيير شكل الكلمة بالزيادة أو النقص ، أو وضع كلمة مكان كلمة خاصة فيما يتعلق برواية الشعر ، فنجد المحقق غالبًا مايثبت رواية الديوان وإن كانت بخلاف الرواية التي أوردها المؤلف ، وقد يؤدي أحيانًا هذا التغيير إلى الإخلال بموضع الشاهد ، أما التصحيف الذي وقع فيه المحقق فيرجع أحيانًا إلى قراءة المحقق الكلمتين كلمة واحدةً أو العكس .

- ١٠ أعطى المحقق لنفسه حرية التصرف في النص المحقق تقديمًا وتأخيرًا ، فما أتى
   به المؤلف متقدمًا عن موضعه ، أو متأخرًا أعاده المحقق إلى موضعه حسب تسلسل
   الآى ، ولم يشر إلى ذلك أدنى إشارة .
- ١١ إهمال المحقق الكتب الأخرى للمؤلف وبخاصة إيجاز البيان فرت عليه تقويم
   النص إلى درجة كبيرة •

وقد عملت جدولاً في بيان السقطات والزيادات والتحريفات والتصحيفات التي وقع فيها المحقق جعلته في نهاية قسم الدراسة ·

النقطة الثالثة: التعليقات والحواشي على الكتاب، وقبل أن أسرد الهنات التي وقع فيها المحقق، أحب أن أنوه بأن عمله في الواقع انحصر في عدة نقاط:

- ١ عزو الآيات القرآنية ٠
- ٢ ذكر القراءات فيها ٠
- ٣ ترجمة بعض الأعلام التي وردت في ثنايا الكتاب ٠
  - ع تخريج معظم الأحاديث والآثار ٠
  - ه عزو قليل من النصوص إلى مصادرها ٠
    - آ ذكر بعض التعليقات المتفرقة
- ٧ تخريج الشواهد الشعرية ، وهو أكثر الأمور إجادة فيه ، حيث تمكن المحقق من تخريج معظم الشواهد الشعرية وعزوها إلى قائليها ، 'وأنا أدرك مدى المعاناة والجهد الذي يبذل في سبيل تخريج تلك الشواهد ، خاصة إذا علم أن كثيرًا منها ورد غفلاً من النسبة إلى قائله .

وحيث إن المحقق قد أجاد في هذا ، فإنه أخذ يستدرك على من فاته الوصول إلى البيت ، أو إلى نسبته ، من محققي الكتب المختلفة ، وقد أكثر من استدراكاته تلك ، حتى أنه عمل لها فهرسًا مستقلاً .

إلا أن المحقق على الرغم من إجادته في تلك الناحية لم يخل عمله من النقص والخلل ذلك أنه كان لايعني ببيان الفروق بين الروايات ، أو بيان موضع الشاهد في البيت ، الذي قد مكون المحقق غيره وأتى برواية أخرى لاشاهد فيها .

إلى جانب هذا فقد فاته أيضًا عدد من الأبيات لم يتوصل إلى معرفة قائلها أو تخريجها ٠

- ناهيك عن إغفاله لكثير من النصوص فلا يعزوها إلى كتب أصحابها رغم شهرتها وتداولها ، وكذا تركه تخريج عدد من الأحاديث ، واعتماده في تخريج أكثر الأحاديث على ذكر عبارة السيوطي في الدر المنثور مع إغفال العزو إلى الكتاب أحيانًا .

إضافة إلى الخطأ في تخريج بعض الأحاديث ، وكذا في بعض التراجم التي أوردها .

كما أن المحقق ترك كثيرًا من الغريب بدون شرح ، وكذا لم يعرف الكثير من المصطلحات العلمية التي حفل بها الكتاب ·

أما الفهارس فإن المحقق عمل عدة فهارس جيدة للآيات والأحاديث والآثار والأمثال والأشعار وغيرها ·

إلا أنه مع ذلك اعتور بعضها النقص والقصور، كفهرس الأحاديث مثلاً حيث فهرس له ثلاثة وستين » حديثًا فقط بينما جاوز عدد الأحاديث والآثار « ثلاث مئة وبضعة وسبعين حديثًا وأثرًا » ، كما أغفل عددًا من أمثال العرب وأقوالهم من الفهرسة .

وكذا في فهرس الأعلام يذكر أحيانًا لقب العلم ويضع أمامه علامة = ويترك مايقابله غفلاً عن الاسم أو موضع الترجمة ·

أما فهرس البلدان والأمكنة فقد أغفل معظمها إذ فهرس لثلاثة وعشرين موضعًا ، بينما ناف عددها على المئة ،

وإحقاقًا للحق ، وإتماما للأمانة العلمية ، فإني أعترف بأني قد أفدت من كتابه في تخريج بضعة أبيات شعرية سأشير إليها في آخر الملحق ، علمًا بأني لم أكتف بعزوه بل عدت بنفسي إلى الكتب التي أشار إليها ووقفت على أخطاء وقع فيها دون أن يتنبه لها ،

هذه أهم الملاحظات المأخوذة على التحقيق وعمل المحقق بصورة إجمالية ، أما التفصيل فهو كما قلت سابقًا سيأتي إن شاء الله في نهاية قسم الدراسة على هيئة جداول .

وأنا إذ أستعرض ماوقع فيه المحقق — عفا الله عنا وعنه — من أخطاء ونحوها ، لا أدعي الكمال لعملي ، ولكن حسبي — يعلم الله — أني استفرغت وسعي وطاقتي ، ولم آلُ جهدًا في سبيل إخراجه على الصورة السليمة التي يرضى عنها المؤلف ، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ،





### تم**هيـ د** عصر المؤلف

إن المصادر التي وقفت عليها في ترجمة أبي القاسم النيسابوري لم تسعفني بمعلومات دقيقة تحدد الفترة الزمنية التي عاش فيها حيث لم تشر إلى تاريخ مولده أو وفاته ، وكل ماذكرته أنه كان على قيد الحياة عام 700 هـ ، فقد ذكر إسماعيل باشا البغدادي أن النيسابوري فرغ من تأليف كتابه « إيجاز البيان عن معاني القرآن » بـ « الخجند » (1) سنة « (1) سنة « (1) سنة » (1) .

وعلى هذا يكون النيسابوري من علماء القرن السادس الهجري • ومن المرجح أن تكون ولادته في أواخر القرن الخامس الهجري ؛ حيث إن من شيوخه من مات في أوائل القرن السادس – كما سيأتي بيان ذلك – ، وأن حياته امتدت إلى مابعد عام ٥٣ هـ بعدة سنوات والله أعلم •

وهذه الحقبة من الزمن التي عاش فيها المؤلف - رحمه الله - كان العالم الإسلامي تتنازعه قوات مختلفة وتتزعمه ثلاث خلافات :

- # الخلافة العباسية في بغداد ( ١٣٢ ١٥٦ هـ ) ٠
- # الخلافة الفاطمية في القاهرة ( (٢٩٨ ٢٧٥ هـ) ٠
  - # الخلافة الموحدية في الأندلس (٤٢٥ ٦٣٣ هـ) ٠

وفي ظل الضلافة العباسية ذاتها كان الجو السياسي مشحونًا بالمكايد والاضطرابات في عصر نفوذ العنصر التركي وسيطرته على الدولة ، وعلى مقاليد الحكم ، فقد كانت الدولة العباسية آنذاك في غاية الضعف والوهن ؛ لازدياد نفوذ الأتراك في

<sup>(</sup>۱) بضم أوله وقتح ثانيه ونون ثم دال مهملة ، من بلاد ماوراء النهر ، وهي مدينة القواكه ، أهلها أهل مروءة ، وهي أول مدن قرغانة من الغرب ، تقوم على ضفة نهر سيحون اليسرى ، وهي مدينة نزهة كما وصفها ابن حوقل ، حوقل ،

الأقاليم للاصطخري: ١١٤ ، ١٢١ ، صورة الأرض لابن حوقل: ٤١٩ ، أحسن التقاسيم للمقدسي: ٢٧٢ ، معجم البلدان: ٢/٧٤٧– ٣٤٨ ، بلدان الخلافة الشرقية: ٢٢٥ ،

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين: ٢/٣٠٤ ٠

الدولة حتى أصبح خلفاء هذا العصر مسلوبي السلطة ، ضعيفي الإرادة ، والأتراك هم الحكام الفعليون للدولة ، بيدهم تنصيب من يشاؤون ، وعزل من يريدون ، بل وصل بهم الأمر إلى قتل بعض الخلفاء ، أو حبسهم ، وسمل أعينهم ٠

فكانت تلك الحالة السيئة – التي وصلت إليها الدولة العباسية – بيئة صالحة لنمو كثير من العناصر التي ناوأت الخلافة ، حيث قامت دويلات وإمارات عديدة مستقلة في الشرق والغرب ، وماكان الخليفة العباسي – الذي لم يبق له سوى السلطة الاسمية والسيادة الروحية – يجد مفرًا له من الاعتراف بالأمر الواقع والإقرار للمتغلب (۱) ، فنشأ عن ذلك :

۱ - الدولة السامانية ( ۲۲۱ - ۳۸۹ هـ ): وتقع في بلاد ماوراء النهر، وشمل نفوذهم بلاد طبرستان (۲) ، والري (۲) ، وقزوين (٤) .

<sup>(</sup>۱) ينظر العالم الإسلامي في العصر العباسي تأليف د/حسن أحمد محمود ، د/ أحمد إبراهيم الشريف: ٢٨٥ -٢٩٤ ، ٢٥٣ ، نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية تأليف د/ محمد بن مسفر الزهراني: ١٧-٢١ ٠

<sup>(</sup>٢) بفتح أوله وثانيه وكسر الراء ، وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم ، والغالب عليها الجبال التي تعرف اليوم بجبال « ألبرز » ، كثيرة المياه والأمطار ، متهدلة الأشجار كثيرة الفواكه ، إلا أنها مخيفة وخمة كثيرة الاختلاف والنزاع .

الأقاليم: ٩١-٩٢ ، صورة الأرض: ٣٢٣ ، أحسن التقاسيم: ٣٥٤ ، معجم البلدان: ١٣/٤ – ١٤ ، بلدان الخلافة الشرقية: ٤٠٩ – ٤١٠

<sup>(</sup>٣) بفتح أوله وتشديد ثانيه ، وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن ، تقع في الطرف الشمالي الشرقي من إقليم الجبال ، وهي أكبر القصبات الأربع فيه ، وصفها ياقوت بأنها مدينة عجيبة الحسن مبنية بالآجر المنمق ، كثيرة الفواكه والخيرات ، وقد خريت على يد المغول التتار ، الأقاليم : ٨٨ – ٨٨ ، ٩١ ، صورة الأرض : ٣٢١ ، أحسن التقاسيم : ٣٩٠–٣٩١ ، معجم البلدان : ٣٨ / ١١٧ ، بلدان الخلافة الشرقية : ٢٤١ – ٢٥١ ،

<sup>(</sup>٤) قزوين: بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ونون ، مدينة مشهورة على نحو مئة ميل شمال غربي طهران ، وهي في أسفل الجبال العظيمة ، وكانت من أهم الثغور الإسلامية التي تقف في مواجهة الكفار ، عرفت بكثرة كرومها وهي مدينة خصبة مع قلة مياهها · الأقاليم: ٨٦-٨٧ ، ٩١ ، صورة الأرض: ٣٢٣ ، أحسن التقاسيم: ٣٩١ - ٣٩٢ ، معجم البلدان :٤/٢٤٤-٤٤٣ ، الروض المعطار: ٤٦٥ ، بلدان الخلافة الشرقية : ٣٥٠ - ٢٥٥ .

 $Y = \mathbf{vol}$  بني بویه (YY = YY = YY) وامتد نفوذهم ، فشمل جمیع أجزاء العراق ، وعمان ، وفارس (Y) ، والری ، وهمذان (Y) ، وأصفهان (Y) .

٣ - الدولة الغزنونية (٥١ - ٨٢ هـ ):التي خضع لها بلاد ماوراء النهر (٤)

الأقاليم ٥٧ – ٦٨ ، صورة الأرض: ٢٣٦ ، أحسن التقاسيم: ٤٤٧ ، ٤٥٩ ، معجم البلدان: ٤/٢٢٧ – ٢٢٨ ، بلدان الخلافة الشرقية: ٢٨٣ – ٢٨٤ .

- (Y) بالتحريك والذال معجمة وآخره نون ، وهي أكبر مدينة بإقليم الجبال في الغرب منه ، وهي من أحسن البلاد وأنزهها وأطيبها وأرفهها ، إلا أن شتاءها مفرط البرد ، كثيرة التجارات والمير ، ولها غلات وافرة ولاسيما الزعفران ، وكان فتح همذان في عهد عثمان سنة ٢٤ هـ ، الأقاليم : ٨٥ ، أحسن التقاسيم : ٣٩٢ ، معجم البلدان : ٥/ ١٠ ، بلدان الخلافة الشرقية : ٢٢١ ، ٢٢٩ .
- (٣) أصفهان : بفتح الهمزة وكسرها ، مدينة عظيمة مشهورة ، من أجل مدن إقليم البلاد وأوسعها تقع في الطرف الجنوبي الشرقي منه ، صحيحة الهواء، نفيسة الجو ، خالية من جميع الهوام ، وهي أخصب مدن الجبال وأكثرها ماء وتجارة ، وتقوم اليوم أصفهان وأرباضها على ضفاف نهر « زندرود » أو « زاينده رود » . الأقاليم : ٨٥ ٨٦ ، أحسن التقاسيم : ٣٨٦ ٣٨٩ ، معجم البلدان : ٢/٢ ٢٠٧ ، بلدان الخلافة الشرقية : ٢١١ ، ٢٢٩ ٢٤١ .
- (٤) يراد به ماوراء نهر جيحون بخراسان ، فما كان في شرقيه يقال له بلاد الهياطلة وفي الإسلام سموه ماوراء النهر ، وماكان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم ، وماوراء النهر من أنزه الأقاليم وأخصبها وأكثرها خيرًا ، وأهلها نوي خير وسخاء وسماحة ، مع شدة شوكة ومنعة ويأس وعدة وألة وكراع وسلاح ، الأقاليم : ١١٣ ، صورة الأرض : ٣٨٤ ، أحسن التقاسيم : ٢٦٠-٢٦٢ ، معجم البلدان : ٥/٥٥ ٤٧ ، بلدان الضلافة . الشرقية : ٤٧١ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>۱) فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح، أول حدودها من جهة العراق أرجان ومن جهة كرمان السيرجان ومن جهة سيران المسهورة غير قليل أجلها شيران ساحل بحر الهند سيراف، ومن جهة السند مكران، وفيها من أمهات المدن المشهورة غير قليل أجلها شيران ويزد واصطخر وأرجان ودار أبجرد، وقد ابتدأ فتح بلاد فارس في عهد عمر وتم فتحها كلها في أيام عثمان رضي الله عنهما، وكان إقليم فارس موطن الدولة الإخمينية وقاعدة حكومتها، وهي تمثل جزء من دولة إيران اليوم،

- ويلاد الغور <sup>(۱)</sup> ، ويلاد البنجاب <sup>(۲)</sup> ·
- ٤ الدولة السلجوقية ( ٢٢٩ ٥٩٠ هـ ): وشمل نفوذها إيران والعراق (٢) وأكثر بلاد الشام وأسية الصغرى .
- ه الدولة الخوارزمية ( 8.7 8.7 = 1.00 ): وامت سلطانهم من جبال أورال (3) إلى الخليج العربي ، ومن جبال السند إلى حدود الفرات ، وضمت جميع ولايات إيران عدا ولايتى فارس وخوزستان (6) .

<sup>(</sup>۱) الغور: بضم أوله وسكرن ثانيه وأخره راء ، جبال وولاية بين هراة وغزنة ، وهي بلاد باردة واسعة موحشة ، ومع ذلك لاتنطوي على مدينة مشهورة ، وأكبر مافيها قلعة يقال لها « فيروزكوه » يسكن ملوكهم فيها ، قال الاصطخري : هي جبال عامرة ذات أنهار وبساتين ، كثيرة الأشجار والعيون ، وهذه الجبال تؤلف اليوم قسمًا من أفغانستان ، الأقاليم : ١٠٨ ، صورة الأرض : ٣٧١ ، معجم البلدان : ٢١٨/٤ ، بلدان الخلافة الشرقية :

<sup>(</sup>٢) البنجاب: ولاية من ولايات الهند الحديثة ، تشغل مع ولاية الحدود الشمالية الغربية ، وكشمير ، الركن الشمالي الغربي الأقصى من امبراطورية الهند ، وسكانها أقرب إلى سكان أواسط آسيا منهم إلى الهنود ، دائرة المعارف الإسلامية: ١٩٩/٤ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) وتشتمان على خراسان وماوراء النهر وبست وهراة وسيستان وكرمان وهمذان وأبهر وزنجان وأنربيجان والري وأصفهان وفارس .

<sup>(</sup>٤) بفتح الهمز وسكون الواو والراء المهملة بعدها ألف وآخره لام، وهي أجبل ثلاثة سود في جوف الرمل، الواحد ورل، فيقال: الورل الأيمن والورل الأيسر، والورل الأوسط، وحذاهن ماءة لبني عبد الله بن دارم يقال لها الورلة، وكان يسكنها بنو خفاجة بن عمرو بن عقيل، وقال البكري: هي ضفرة دون مكة معجم ما استعجم: 1/١٧، معجم البلدان: ٢٧٨/١، مراصد الاطلاع: ١/١٧٠٠

<sup>(</sup>ه) بضم أوله وبعد الواد الساكنة زاي ، وسين مهملة وتاء مثناة من فوق وآخره نون ، تقع في جنوب ماذي وشرق العراق ، وهي بلاد عظيمة الخصب وفيرة المياه الجارية ، غير أنها وخمة والعلل بها كثيرة ، والغالب على أخلاق أهلها سوء الخلق والبخل المفرط ، والمنافسة في النزر الحقير ، وهي تتألف من الأرض الرسوبية التي كونها نهر كارون ( دجيل الأهواز ) ، وتسمية هذا الإقليم بخورستان اليوم قد بطلت وصارت هذه الولاية التابعة لإيران تسمى ( عربستان ) أي إقليم العرب ، الأقاليم : ١٥-٤٥ ، معجم البلدان : ٢/٤٠٤-٥٠٥ ، الروض المعطار : ٢٠٠ ، بلدان الخلافة الشرقية : ١٩، ٧٢٧ - ٢٦٨ .

٦ - الدولة الأيوبية ( ٦٧٥ - ١٤٨ هـ ): انتشر نفوذها في الشام والجزيرة ومصر.

وهكذا تشتت الدولة العباسية إلى دويلات متناثرة هنا وهناك ٠

وقد تعاقب على الخلافة العباسية في تلك الفترة التي عاشها المؤلف ستة خلفاء

وهم:

١ - المقتدى بأمر الله ( ٤٦٧ - ٤٨٧ هـ )

٢ - أحمد المستظهر بالله بن المقتدى ( ٤٨٧ - ١٢ ه هـ )

٣ – المسترشد بالله بن المستظهر ( ١٢٥ – ٢٩ه هـ)

٤ - الراشد بالله بن المسترشد ( ٢٩ ٥ - ٣٠ هـ)

ه - محمد المقتفي لأمر الله بن المستظهر ( ٣٠ - ٥٥٥ هـ )

٦ - المستنجد بالله بن المقتفى (٥٥٥ - ١٦٥ هـ)

ولكون المؤلف - رحمه الله - عاش في ظل الدولة السلجوقية التي كانت تسيطر على البلاد سيطرة فعلية ، تحت السيادة العباسية الاسمية ؛ فإن حديثي سينصب عليها ويبرز أهم الأحداث فيها ،

\* \* \*

### المبحثالأول الناحيةالسياسية

تعد الدولة السلجوقية من أهم الدول التي كان لها أثر كبير في توجيه سير الأحداث في كثير من بلاد الشرقين الأدنى والأوسط (١).

وقد كان السلاجقة في أصلهم مجموعة من القبائل التركية (٢) التي دفعتها الظروف الاقتصادية والسياسية إلى كثرة التنقل بحثًا عن أسباب العيش الرغيد ، إلى أن سكنوا في إقليم ماوراء النهر في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري ، ثم انتقلوا بعد مدة وجيزة إلى خراسان (٣) ، وأخنوا يجنحون إلى الاستقرار ويكونون الجيوش حتى تمكنوا من إقامة دولة لهم في عام « ٢٩٤ هـ » (٤) بعد انتصارهم في معركة داندنقان ، التي وقعت بينهم وبين السلطان مسعود الغزنوي ، وأصبحت الدولة السلجوقية أكبر قوة عسكرية في المشرق الإسلامي ، وكانت العلاقة بين الخلفاء العباسيين وسلاطين السلاجقة تقوم على احترام الخلفاء احترامًا عميقًا ، وإظهار الولاء والطاعة لهم مما أعاد للخليفة هيبته وجلالته ، وسبب ذلك – كما قال المؤرخون – هو

<sup>(</sup>١) الشرق الأوسط اصطلاح جغرافي يطلق على المنطقة التي تضم اليوم بلاد تركيا وإيران والعراق وسورية ولبنان وفلسطين والأردن ومصر والسودان وشبه جزيرة العرب وقبرص ، وهو موطن العروية والإسلام ، وله أهمية بالغة من حيث توسط موقعه بين القارات آسيا وأوروبا وأفريقيا . ينظر الموسوعة العربية الميسرة : ١٠٨٧-٢٠١٠

<sup>(</sup>Y) وقد أطلق على هذه القبائل اسم السلاجقة نسبة إلى رئيسها سلجوق بن دقاق ، وكان لايعرف لها اسم خاص قبل تولي سلجوق هذا رئاستها ، ويبدو أنه هو الذي جمع شملها ووحدها تحت زعامته ثم قادها إلى تلك المنازل عام ٥٣٥ هـ · سلاجقة إيران والعراق : ١٧ ، وانظر : الكامل لابن الأثير : ٨٧/٧ ، التاريخ الإسلامي : ٢٥/٥ - ٥٤ ، نفوذ السلاجقة السياسي : ٤١ - ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) خراسان: بلاد واسعة وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وبلخ ومايتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون ، وأبرز العوارض الطبيعية في خراسان: النهران العظيمان: نهر هراة ونهر مرو ، ومخرجهما في جبال البلاد المعروفة اليوم بأفغانستان ، الأقاليم: ٩٨-٩٩ ، ١٠٥ ، أحسن التقاسيم: ٢٩٥ ، معجم البلدان: ٢/ ٣٥٠ ، بلدان الخلافة الشرقية: ٢٢ ، ٢٣ = ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تاريخ دولة آل سلجوق : ٧ - ١٠ ، العراضة في الحكاية السلجوقية : ٢٠ - ٣٧ ، تاريخ العرب مطول : ٢٩/٢ ، سلاجقة إيران والعراق : ١ ، تاريخ الإسلام : ٤/ ١ - ٥ ٠

الاتفاق المذهبي بينهما ، فكانت بغداد العاصمة الروحية حيث يتمتع الخليفة بالسلطة الدينية ، بينما كانت السلطة السياسية في عاصمة السلاجقة نيسابور(1) ، ثم الري(1) .

وقد قسم المؤرخون عصر الدولة السلجوقية إلى ثلاثة أقسام:

العصر الأول: ويطلق عليه « عصر الامبراطورية » ، وينتهي بمسوت « ملكشاه » (٢) سنة ٤٨٥ هـ (٤) ، وقد وصل نفوذ السلاجقة في هذا العصر إلى أسيا الصغرى ، حيث انتزعوها من أيدي الروم الصليبيين على يد ألب أرسلان ، (٥) ، ثم اتسعت رقعة الدولة ، فامتد سلطانها في عهد ملكشاه من كاشغر (١) شرقًا – وهي مدينة

<sup>(</sup>۱) نيسابور: بفتح أوله، مدينة عظيمة، وهي من أكبر مدن إقليم خراسان، ذات فضائل جسيمة، معدن الفضلاء ومنبع العلماء، كثيرة الفواكه والخيرات، وليس في كل خراسان مدينة أصح هواء وأفسح فضاء وأشد عمارة منها ، الأقاليم: ١٠٥، صورة الأرض: ٣٦١ – ٣٦٣، أحسن التقاسيم: ٢٩٩ – ٣٠٠، معجم البلدان: ٥/٣١ – ٣٣٠، بلدان الخلافة الشرقية: ٣٢٤ – ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر التاريخ الإسلامي: ٤/٦ه - ٥٧ ، تاريخ الإسلام: ٣٠٦/٤ - ٣٠٨ ، نظام الوزارة في النولة العباسية : ٣٣ ، ٤٧ - ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) هو ملكشاه بن أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجق ( ٤٤٧ - ٤٨٥ هـ) ، كان من أحسن الناس صورة ومعنى ، وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام ومن أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إلى آخر بلاد اليمن ، وحمل إليه ملوك الروم الجزية ، وفي عهده أسقط المكوس والضرائب من جميع البلاد ،، وعمر الطرق والقناطر والربط التي في المفاوذ ، وحفر الأنهار الكبار ، وكانت له أفعال حسنة وسيرة صالحة .

ترجمته في تاريخ دولة أل سلجوق: ٧٠ - ٧١ ، الكامل لابن الأثير: ١٦٣/٨-١٦٤ ، الروضيتين: ٢٦/١ ، البداية والنهاية: ٢١/١٤١ - ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تراث فارس: ١٦٥ ، تاريخ العرب (مطول) : ٧٠٠/٥ .

<sup>(</sup>ه) هو ألب أرسلان محمد بن داود جغري بك بن ميكائيل بن سلجوق ( ٤٢٤ – ٤٦٥ هـ) الملقب بسلطان العالم، كان كريمًا عادلاً عاقلاً، رحيم القلب رفيقًا بالفقراء كثير الصدقة، واشتهر بين الملوك بحسن سيرته، ومناقبه كثيرة، قتل على يد رجل من خوارزم يدعى يوسف وعمره ٤١ سنة .

ترجمته في الكامل لابن الأثير: ١١٢/٨-١١٣ ، البداية والنهاية: ١٠٧/١٢.

<sup>(</sup>٢) بالشين أو الجيم الساكنة والغين المفتوحة والراء ، من نواحي تركستان ، وهي في وسط بلاد الترك وأهلها مسلمون ، تتكون من مدينة وقرى ورساتيق ، معجم البلدان : ٤٢٧/٤ ، مراصد الاطلاع : ١١٤٣/٣ .

في أقصى بلاد الترك - إلى بيت المقدس غربًا ، ومن القسطنطينية شمالاً إلى بلاد الخرر(١) جنوبًا .

العصر الثاني: -أو العصر الأوسط \_ عصر السلطان « سنجر » (٢) الذي كانت لـ السلطة العليا على دولة السلاجقة في العراق ، وينتهي بموته في سنة « ٢٥٥ هـ » (٣) ، وقد إمتد نفوذ السلطان « سنجر » من حدود الهند والصين إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط ، وخشيه حكام خوارزم ، والغور ، وغزنة ، وماوراء النهر ، وسلاطين العراق في صورة لم تتيسر لغيره ، فكان عصره إحياء وامتدادًا لعصور سابقيه .

<sup>(</sup>۱) بالتحريك وآخره راء، وهي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدريند ، قال ياقوت : وقال ابن فضائن : « الخزر اسم إقليم من قصبة تسمى إتل ، وإتل اسم لنهر يجري إلى الخزر من الروس وبلغار ، وإتل مدينة ، والخزر اسم المملكة لا اسم مدينة » ، والخزر مسلمون ونصارى ويهود وعبدة أوثان ، ولسان الخزر غير لسان الترك والفارسية ، ولايشبهون الأتراك ،

رسالة ابن قضلان: ١٦٩ ، ١٧٢ ، الأقاليم: ٩٠ - ٩٦ ، صورة الأرض: ٣٣٠ - ٣٣٤ ، معجم البلدان: ٢٦٧/٢ - ٣٦٩ -

<sup>(</sup>٢) هو سنجر أحمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجق أبو الحارث ( ٤٧٩ - ٢٥٥هـ ) كان مهيبًا حليمًا حييًا وفيًا كبير النفس ، أريحيًا ، جوادًا كريمًا رفيقًا بالرعية ، معديًا للملهوف ، مسديًا للمعروف ، وهو أخر السلاجقة العظام ، وقع في أسر الغز لمدة ثلاث سنين ، وبعد فراره من الأسر بهدة يسيرة أصابه القوانج ثم بعده إسهال فمات .

ترجمته في تاريخ بولة أل سلجوق: ٢٣٦ - ٢٥٩ ، الكامل لابن الأثير: ٩/٥٥ ، تاريخ مختصر الدول: ٢٠٩ ، العراضة في الحكاية السلجوقية: ٧٧ - ١١٣ ، البداية والنهاية: ٢٢٧/١٢ ،

<sup>(</sup>٣) ينظر راحة الصدور: ٢٦٠ ، العراضة في الحكاية السلجوقية : ٩٦ ، ١١٣ ، تراث فارس: ١٦٥ ، تاريخ الإسلام: ٢٤/٥٤ ، ٣٤ ، سلاجقة إيران والعراق: ١٣٤ – ١٣٠٠

العمر الثالث: عصر الاضمحلال والسقوط وينتهي سنة « ٩٠ هـ » (١) وبانتهائه طويت صفحة السلاجقة من التاريخ ٠

وبناء على ذلك يتبين أن المؤلف – رحمه الله – عاش في العصر الثاني والثالث من عصر عصور الدولة السلجوقية ، حيث واكبت حياته فترة انتقال الدولة السلجوقية من عصر التماسك والقوة إلى عهد التفكك والضعف ، ثم الانهيار الذي ابتدأ بعد موت السلطان ملك شاه ، وقتل وزيره « نظام الملك » $^{(7)}$ ، حيث بدأت الاضطرابات والصراعات والحروب بين أفراد البيت السلجوقي ، وانتهت بانقسام الدولة السلجوقية إلى أقسام تكاد تكون منفصلة بعضها عن بعض  $^{(7)}$  ، فالأجزاء الشرقية ( السلاجقة العظام ) تخضع لحكم

<sup>(</sup>١) ينظر ماسبق في مقدمة كتاب راحة الصدور : ٧٠

<sup>(</sup>٢) هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الوزير ( ٤٠٨ - ٤٨٥ هـ ) من أبناء الدهاقين بطوس ، شب وتعلم العربية واشتغل بالاعمال السلطانية ، ووزر العربية واشتغل بالاعمال السلطانية ، ووزر السلطان ألب أرسلان قبل توليه السلطة وبعدها ، ثم لابنه ملكشاه ، كان عالمًا دينًا جوادًا عادلاً حليمًا نافذ البصيرة ، أول من بنى المدارس النظامية ، ومناقبه وأخباره مشهورة وكثيرة .

ترجمته في: تاريخ بولة آل سلجوق: ٥٠ - ٨٠، الكامل لابن الأثير: ١٦١/٨ - ١٦٣، الروضتين: ١٠٥٠-٢٦، الروضتين: ١٢٥-٢٦، العراضة في الحكاية السلجوقية: ٥٠ - ٥٠، ٦٠، البداية والنهاية: ١٤٠/١٢ - ١٤١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر تاريخ دولة أل سلجوق : ٢٣٦ ، الكامل لابن الأثير : ١٦٤/ - ١٦٨ ، تاريخ مختصر الدول لابن العبري : ١٩٨ - ١٩٨ ، سلاجقة العراق وإيران : ٧٧ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة : ٤٥ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي : ٦٠٠ - ٢٠٠ .

سنجر بن ملكشاه ، والأجزاء الشمالية كالعراق وكردستان (١) تخضع لحكم أخيه « محمد » (٢) ثم من بعده لابنه محمود (٣) ، وبلاد الشام في قبضة عمهم « تُتش » (٤) ، وأسيا الصغرى تحت حكم أبناء سليمان بن قتلمش السلجوقي (٥) ،

- (٣) هو محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان ( ٤٩٩ ٥٢٥ هـ) كان من خيار الملوك ، فيه حلم وأناة وصلابة ، وكان كريمًا عاقلاً شجاعًا ، قليل الطمع في أموال الرعايا عفيفًا عنها ، توفي وعمره ٢٧ سنة · ترجمته في الكامل لابن الأثير : ٣٣٨٨ ٣٣٤ ، العراضة في الحكاية السلجوقية : ١٤ ١ ١١٥ ، البداية والنهاية : ٢٠٢/١٠ ٢٠٢ ،
- (٤) هو تاج الدولة نتش بن ألب أرسلان أبو المظفر ( ٠٠٠ ٤٨٨ هـ) ، صاحب دمشق وغيرها ، كان شجاعًا مهيبًا جبارًا عسوفًا للرعية ، تحارب هو ويركيارق فقتل في المعركة ، وتملك بعده أبناؤه ٠ ترجمته في الكامل لابن الأثير : ٨/٥٧١ ١٧١ ، الروضتين : ٢٦/١ ، سير أعلام النبلاء : ٨٣/١٩ ٨٠ ، البداية والنهاية : ١٨٤٤/١٢ ، ١٥٤ ١٥٠ ٠
- (ه) هو صاحب قونية وأقصرا وأعمالها من بلاد الروم إلى الشام ، وقد استطاع فتح أنطاكية من أرض الشام وكانت بيد الروم سنة ٤٧٩ هـ ، ثم دارت الحرب بينه وبين تتش صاحب دمشق سنة ٤٧٩ هـ للاستيلاء على حلب ، فانهزم أصحاب سليمان ، وقتل هو نفسه بخنجر كانت معه .

ترجمته في : الكامل لابن الأثير : ١/٦٦ ، ١٤٠ ، الروضتين : ١/٥٥ ، العراضة : ١٢٣ – ١٢٤ ، البداية والنهاية : ١/١٣٠ ،

<sup>(</sup>۱) تقع في القسم الغربي من إقليم الجبال ، وأصله أن السلطان سنجر السلجوقي اقتطع القسم الغربي من إقليم الجبال – أي ماكان منه من أعمال كرمانشاه – وسماه كردستان وذلك في نحو منتصف القرن السادس • بلدان الخلافة الشرقية : ۱۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ – ۲۲۸ •

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان (٤٧٤ – ١١٥ هـ) ، كان من خيار الملوك ، عادلاً رحيمًا سهل الأخلاق ، حسن السيرة أبطل المكوس والضرائب في جميع البلاد ، وأبلى بلاءً حسنًا في قتال الباطنية ، وهذم معاقلهم والقضاء عليهم .

ترجمته في الكامل لابن الأثير: ٨/٧٧٧ – ٢٧٨ ، العراضة في الحكاية السلجوقية: ٨٢ – ٩٤ ، سير أعلام النبلاء: ١٨٠/١٥ – ٥٠٥ ، البداية والنهاية: ١٨٠/١٢ – ١٨٨ ٠

وكرمان وتوابعها لسلاجقة كرمان من نسل قاورت (١) (٢).

وكان لهذا النزاع والانقسام السلجوقي آثاره الخطيرة على العالم الاسلامي، إذ لم يعد لآل سلجوق ماكان لهم من القوة والنفوذ أيام حكم ألب أرسلان وملكشاه، مما أدى إلى تجدد ظهور فرقة الشيعة الإسماعيلية، وازدياد نشاطها، فأخذت تنشر الرعب والفزع في أرجاء العالم الإسلامي، وترتكب ألوانًا من العنف والقسوة حتى سميت ملاحدة الموت (٢).

كما أدى النزاع بين أفراد البيت السلجوقي إلى انشغال السلاطين عن الخطر الضارجي ، فبدأت الحملات الصليبية تغير على بلاد الشام وفلسطين في أثناء عهد بركيارق بن ملكشاه (٤) في وقت كان السلاجقة فيه منقسمين على أنفسهم ، يتقاتلون فيما

<sup>(</sup>۱) هو قاورت بك بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق ( ۰۰۰ – ۶۱۵ هـ) أخو السلطان ألب أرسلان ، وكان ألب أرسلان ، وكان ألب أرسلان أوصى ابنه ملكشاه أن يعطي أخاه قاورت أعمال فارس وكرمان ، وشيئًا عينه من المال ، وأن يزوج بزوجته ، وبعد وفاة ألب أرسلان دارت معركة بين قاورت وملكشاه هزم فيها جيش قاورت ثم أمر ملكشاه بخنقه ، وأقر كرمان بيد أولاده ،

ترجمته في الكامل لابن الأثير : ٨٥/٨ ، ١٠٠ ، ١١٣ ، ١١٤ ، البداية والنهاية : ١٠٦ ، ٨٥/١ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بولة آل سلجوق: ١٨ – ١٦، تاريخ الخلفاء: ٤٢٨، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٤١ – ٤١،
 التاريخ الإسلامي: ١٥/٤ – ٦٧، تاريخ الإسلام: ٢٥/٤، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ٦٠٦٠

<sup>(</sup>٤) هو بركيارق بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ( ٤٧٣ – ٤٩٨ هـ) ، تولى السلطنة اثنتي عشرة سنة وبضعة أشهر ، وقاسى من الحروب واختلاف الأمور عليه مالم يقاسه أحد ، كان حليمًا كريمًا صبورًا عاقلاً كثير المداراة والعلق .

ترجمته في الكامل لابن الأثير: ٨٠٤/٨ ، العراضة في الحكاية السلجوقية: ٧١ – ٨١ ، سير أعلام النبلاء: ١٩/ -١٩٥ - ١٩٦ ، البداية والنهاية: ١٢٠٤/١ – ١٦٠ ،

بينهم للظفر بعرش السلطنة حتى تمكن الفرنج من الشام وعظم بلاء المسلمين (١).

كما أن اضطراب الحالة في آذربيجان (٢) ، وماجاورها أدى إلى تجرؤ حكام جورجيا (٣) ، فأغاروا على بلاد المسلمين في عام « 310 هـ » وتصدى طغرل أخو محمود لقتالهم ، ولكنه هزم فأمعن الكرج (٤) في المسلمين (٥) .

الأقاليم: ٨١ – ٨٧ ، صورة الأرض: ٧٨٧ – ٢٨٩ ، أحسن التقاسيم: ٣٧٥ – ٣٧٨ ، معجم البلدان: ٨١ - ٢٧٨ ، معجم البلدان: ٨١ ، ١٩٤ - ١٩٤ ،

- (٣) وقد سماها العرب بلاد الكرج (كرجستان)، وتقع شمال نهر أرس هي وإقليم الران وشران وأرمينية، وسكانه من النصارى، ولم تدخل في عداد الولايات الإسلامية إلا بعد فتح تيمور هذه النواحي في ختام القرن الثامن والأقاليم: ٨٦، أحسن التقاسيم: ٣٥٥ ٣٧٧، معجم البلدان: ٤٤٦/٤، بلدان الخلافة الشرقية: ٢١١، ٢١١.
- (٤) الكرج: بالضم ثم السكون وآخره جيم · قال ياقوت: « هو جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون في جبال القبق وبلد السرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس ، ولهم ولاية تنسب إليهم وملك ولغة برأسها وشوكة وقوة وكثرة عدد » · وهم أهل جورجيا ·

معجم البلدان: ٤٤٦/٤، بلدان الخلافة الشرقية: ٢١٦٠

(ه) الكامل لابن الأثير: ٢٩٣/٩ - ٢٩٤ ، تاريخ مختصر الدول: ٢٠١ - ٢٠٢ ، البداية والنهاية : ٢١/٥٨٠ - ١٨٦ ، سلاجقة إيران والعراق : ١١٩ - ١٢٠ ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الخلفاء: ۲۲۷ ، ۲۲۹ ، سلاجقة إيران والعراق: ۱۲۰ ، العالم الإسلامي: ۲۰۱ – ۲۰۰ ، التاريخ الإسلامي : ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) بالفتح ثم السكون وفتح الراء وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة وجيم ، تقع في شرق إقليم الجزيرة العليا - وهي بلاد مابين النهرين - وهي مملكة عظيمة ، الغالب عليها الجبال ، وفيها قلاع كثيرة ، وخيرات واسعة ، وقواكه جمة ، كثيرة البساتين غزيرة المياه والعيون ، ومن أبرز العوارض الطبيعية فيها بحيرة أرمية .

وقد شهدت تلك الفترة عددًا من الأحداث العظام لعل من أهمها: سقوط نيسابور في يد الكفار من قبائل الخطا (١) سنة ٣٦٥ هـ، وكذلك مرو (٢) وسرخس (٦) وبيهق (٤) ، فقتلوا الآلاف من جند المسلمين ورعاياهم، وأرغ موا بعض ملوك المسلمين على دفع الجزية لهم  $\cdot$ 

الاقاليم: ١٠٦، صورة الأرض: ٣٦٤ – ٣٦٥، معجم ما استعجم: ١٢١٧ – ١٢١٧، معجم البلدان: ٥/١٢١ – ١٢١٧، معجم البلدان: ٥/١٢١ – ١٢١٠، بلدان الخلافة الشرقية: ٣٦٩ – ٤٤٣.

(٣) بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الخاء المعجمة وأخره سين مهملة ، ويقال: سرَخُس بالتحريك ، مدينة قديمة من نواحي خراسان ، كبيرة واسعة ، وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق ، وهي مدينة معطشة ، صحيحة التربة ينلب على نواحيها المراعي ،

الأقاليم: ١٠٨ ، صورة الأرض: ٣٧١ - ٣٧٢ ، أحسن التقاسيم: ٣١٢ - ٣١٣ ، معجم البلدان: ٢٨٨ - ٣٠٠ ، معجم البلدان: ٢٨٨ - ٢٠٩ ، الروض المعطار: ٣١٦ ، بلدان الخلافة الشرقية: ٤٣٨ ،

(٤) بالفتح ، ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور تشتمل على ٣٢١ قرية كثيرة الخصب والخيرات ، وقد خرج منها كثير من العلماء ،

أحسن التقاسيم: ٣١٨ ، معجم البلدان: ١/٧٧ه - ٣٨ ، الروض المعطار: ١١٩ ، بلدان الخلافة الشرقية: ٢٢٢ ،

<sup>(</sup>۱) هم مجموعة من القبائل التركية تعرف بقبائل الخطا ، كانت تسكن شمال شرقي إيران في عهد السلاجقة ، وقد استطاعت أن تؤسس لها دولة في حوالي عام ۱۸ ه ه ، وتسمى دولتهم القرة خطائية ، ويطلق على ملوكها لقب كورخان ،

راحة الصدور: ١٧٢ ، سلاجقة إيران والعراق: ١١٢ - ١١٣ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ١١٣ - ٢١٢ ،

<sup>(</sup>Y) المراد بها مرو العظمى (مرو الشاهجان) وهي أشهر مدن خراسان وقصبتها ، تمتد على نهر مرغاب ، وهي أرض مستوية بعيدة من الجبال ، كانت مشهورة بخزائن كتبها القيمة قبل ورود التتر ، وخرج منها أعيان علماء الدين كالإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثورى وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم .

وهذه أول هزيمة تعرض للسلطان السلجوقي « سنجر » ، وتعتبر نقطة تحول من عهد القوة إلى عهد الضعف والانهيار ، ومواجهة الهزائم بالنسبة له (۱) ؛ إذ تجرأ عليه حكام الدولة الخوارزمية (۲) ، فتمردوا عليه ، وجلسوا على عرشه ، فقتلوا العلماء ، ونهبوا أموال أصحاب السلطات والأغنياء ، فحاربهم السلطان السلجوقي ، ثم هدأت الأحوال بينهما، إلا أنها لم تستقر حيث كان حكام الدولة الخوارزمية يعاودون التمرد بين الحين والآخر (۲) .

وفي سنة « ٤٨ ه هـ » هزم السلطان « سنجر » هزيمة منكرة على أيدي الغر (٤)

<sup>(</sup>۱) تاريخ دولة آل سلجوق: ۱۷۹ ، ۲۰۲ – ۲۰۶ ، الكامل لابن الأثير: ۲۰۲/۹ ، العراضة: ۹۹-۹۹ ، سلاجقة إيران والعراق: ۱۱۳ – ۱۱۴ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ۵۷-۸۸ ، تاريخ الإسلام: ۵۸/۵ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ۲۱۲ .

<sup>(</sup>۲) يرجع نسب ملوك هذه الدولة إلى عبد تركي كان يسمى « أنوشتكين » اشتراه أحد أمراء السلاجقة ، ثم في عهد السلطان ملكشاه عينه واليًا على خوارزم إلى أن توفي سنة ٤٩٠ هـ ، فخلفه ابنه قطب الدين محمد فأسس الدولة الخوارزمية ، ولقب نفسه ( خوارز مشاه ) أي ملك خوارزم .

الكامل: ٨/٤/٨ ، سلاجقة إيران والعراق: ١١٥ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ٦١٣ ٠

 <sup>(</sup>٢) تاريخ بولة السلجوق: ٢٥١ – ٢٥٧ ، راحة الصدور: ٢٦٤ ، الكامل لابن الأثير: ٨٤٣٦، ٩/٤ –
 ٥،٧، العراضة: ٩٩، سلاجقة إيران والعراق: ١١٦ – ١١٨ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة:
 ٢ - ١١ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ٢١٢ – ٢١٣ ،

<sup>(</sup>٤) هم طائفة من القبائل التركمانية التي كانت تسكن في إقليم ماوراء النهر ، فلما استولى عليه الخطائيون هاجرت وسكنت بالقرب من بلخ واتخذوا لهم قلعة في أطراف بلخ ونواحيها ،

ينظر راحة الصدور: ٢٦٨ ، العراضة: ١٠١ ، سلاجقة إيران والعراق : ١٣٠ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي : ١٠٥ ٠ ا

الأتراك الذين قاموا بأسر السلطان « سنجر » وزوجته وبعض أمرائه ، وعمدوا إلى تخريب البلاد والمساكن والمدارس بصورة شنيعة ، فعذبوا الأهالي والرعايا ، وأفنوا من بها من الشيوخ ، وقتلوا الكثير من العسكر والعلماء والأئمة والقضاة والأعيان ، واسترقوا النساء والأطفال ، وأحرقوا مابها من خزائن الكتب ، وعملوا كل عظيمة ، وظهر منهم من الجور مالم يسمع به أحد ، وفعلوا بها مالم يفعله الكفار مع المسلمين ، فخربوا طوس (١) ، ومرو ، ونيسابور ، وبلاد خراسان ، إلى أن ظهر مملوك السلطان سنجر واسمه « أي آبه » ولقبه المؤيد فاستولى على نيسابور، وطوس ، ونسا (٢) ، وأبيورد (٣) ، وشهرستان (١) ،

<sup>(</sup>١) هي مدينة بخراسان تقع شمال شرق نيسابور ، وتتالف من المدينتين التوامين الطابران ونوقان ولهما أكثر من ألف قرية ، وقد خربتها ونهبتها جحافل المغول سنة ٦١٧ هـ فلم تقم لها قائمة بعد ذلك ،

ابن خرداذبه : ٢٤٣ ، معجم ما استعجم : ٨٩٨/٣ ، معجم البلدان : ١٩/٤ ، بلدان الخلافة الشرقية : ٢٦٩ – ٢٦٥ .

<sup>(</sup>Y) نسا: بفتح أوله مقصور ، وهي مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يومان ، وبينها وبين مرو خمسة أيام ، وبين أبيورد يوم ، وبين نيسابور ستة أو سبعة ، وهي بلد رحب نزيه طيب غزير المياه كثير الخيرات حسن الثمار .

الأقاليم: ١٠٨، أحسن التقاسيم: ٣٢٠، معجم ما استعجم: ١٣٠٥/٤، معجم البلدان: ٥/٢٨١ – ٢٨٢، بلدان الخلافة الشرقية: ٥٣٥ – ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) أبيورُد: بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال مهملة ، وهي مدينة بخراسان تقع إلى شرق نسا فيما وراء الجبل ، وعلى حافة مفارة مرو ، وهي أحر سوقًا من نسا وأرخى وأخصب .

أحسن التقاسيم: ٣٢١، معجم البلدان: ١/٨٦، الروض المعطار: ٧ - ٨، بلدان الخلافة الشرقية: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) شهرستان: بفتح أوله وسكون ثانيه ، وبعد الراء سين مهملة ، وتاء مثناة من فوقها ، وأخره نون ، وهي بليدة بخراسان قرب نسا ، بين نيسابور وخوارزم وإليها ينسب الشهرستاني صاحب الملل والنحل .

معجم البلدان: ٣٧٦/٣ - ٣٧٧ ، مراصد الاطلاع: ٢٢٢/٢ ،

والدامغان (١) فأزاح الغز عن الجميع وقتل منهم خلقًا كثيرًا (٢) .

وفي سنة « ٥٥٠ هـ » استولى علاء الدين الغوري (٢) على غزنة ، ذلك أن علاء الدين الغوري حاصر مدينة بلخ ، فدارت بينه وبين السلطان سنجر معركة عنيفة انتهت بانتصار السلطان سنجر وأسر علاء الدين ، إلا أنه أطلق سراحه ورده إلى بلاده ، فلم يلبث أن ازدادت قوته ، فاستولى على غزنة ، وعين عليها سيف الدين أخاه ، فثار عليه الأهالى وصلبوه عام ٧٤٥ هـ ، فانتقم منهم علاء الدين ، وفتح غزنة ونكل بأهلها .

ومنذ ذلك الحين أخذت الغورية تظهر على ساحة الأحداث السياسية (٤) إلى جانب الدولة الخوارزمية والدولة الخطائية ·

وفي أواخر القرن الخامس الهجري ومطلع القرن السادس ، برزت قوة جديدة تتمثل

<sup>(</sup>١) الدامغان: مدينة كبيرة بين الري ونيسابور ، وهي قصبة قومس ، قليلة المياه ، متوسطة العمارة ، كثيرة الفواكه ، دائمة الرياح ، وإليها ينسب قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني .

الأقاليم: ٩١، صورة الأرض: ٣٢٢، معجم البلدان: ٤٣٣/٢، بلدان الخلافة الشرقية: ٤٠٥٠

 <sup>(</sup>۲) تاريخ دولة أل سلجوق: ۲۲۰، ۲۰۹، راحة الصدور: ۲۲۹ – ۲۷۷، الكامل: ۲۷۷۹ – ۶۰، ۸۰ – ۲۰، العراضة: ۱۰۱ – ۱۱۲، تاريخ الطفاء: ٤٤٠، سلاجقة إيران والعراق: ۱۳۰ – ۱۳۲، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ۲۲، ۱۷۷ – ۱۳۸، تاريخ الإسلام: ۱۸۵ – ۹۵، العالم الإسلامي: ۱۱۵ – ۱۳۰۰

<sup>(</sup>٣) واسمه الحسين بن الحسن ملك جبال الغور ، وإليه تنسب الدولة الغورية التي كانت تسيطر على جبال الغور ومدينة فيروزكوه بالقرب من غزنة ثم امتد نفوذها إلى هراة ،

الكامل لابن الأثير: ٣٣/٩، تاريخ الإسلام: ١٦٣/٤، سلاجقة إيران والعراق: ١٢٩٠

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير: ٣٣/٩، راحة الصدور: ٢٦٧، سلاجقة إيران والعراق: ١٢٩، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ١٢٧، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ٦١٤، تاريخ الإسلام: ١٦٤/٤-١٦٦٠٠

في إمارات الأتابك (١) الذين برزت شخصياتهم وأسماؤهم ، وأخذوا يقومون بالمهام الرئيسة في الدولة ، وصار السلاطين أدوات في أيديهم يأتمرون بأمرهم وينفذون رغباتهم ، ومن أشهر تلك الأتابكيات أتابكية دمشق ، وأتابكية الموصل ، وأتابكية الجزيرة (٢) ، وذلك نتيجة لضعف سلاطين السلاجقة ، وكثرة الصراعات بينهم ٠

وقد تميز هذا العصر باسترداد الخلافة العباسية هيبتها ، وعادت الخطبة للخليفة العباسي تتلى على منابر المسلمين ، فانصرف الخلفاء إلى الأعمال الحضارية والعمرانية (٢) .

وأخذت الخلافة العباسية في نهاية هذا العصر تسترد قوتها وفعاليتها واستقلالها

<sup>(</sup>۱) كانت نواة هذه الإمارات تلك الإقطاعات التي أقطعها الوزير نظام الملك للقادة والمبرزين في الدولة بدل رواتبهم،
فلما بدأ ضعف الدولة عمد كل مالك إلى إقطاعه، وعاش فيه سيدًا وأميرًا، واستقل عن السلاجقة 
انظر التاريخ الإسلامي: ١١/٤ – ٢٢، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢١٢ – ٢١٤ ٠

والأتابكة: لقب كان يطلق في أوائل العهد السلجوقي على من يعهد إليهم بتربية الأمراء ومراقبتهم وتصريف أمورهم وحمايتهم، وكانت طبيعة عملهم تستوجب تدخلهم في أخص شئون سادتهم، وتحت ستار هذه الحماية تمكن عدد من الأتابكة الأكفاء من الوصول إلى مناصب الحكم، ونيل أرفع الدرجات، والسيطرة على ممالك الإسلام، ثم توسعوا في هذا اللقب ومنحوه لأول المتوظفين لأمير الجيوش، ثم صار يعطى للعظماء كلقب

ينظر السلاجقة في التاريخ والحضارة: ١٤٧ ، تاريخ مختصر الدول لابن العبري ( الهامش): ١٩٨٠

 <sup>(</sup>٢) السلاجقة في التاريخ والحضارة: ١٤٨، تاريخ الإسلام: ٢٠/٤ - ٦١، التاريخ الإسلامي: ١١/٤ - ٢٢،
 العالم الإسلامي في العصر العباسي: ٦٢٢، وانظر الروضتين في أخبار الدولتين: ٢٤/١ - ٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) السلاجقة في التاريخ والحضارة: ١٦٣ - ١٦٤ ، تاريخ الإسلام: ٣٠٧/٣ - ٣٠٨ ، التاريخ الإسلامي:
 ٢٧/٤ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ٦٢٥ .

بعد الاصطدامات بينها وبين سلاطين الدولة السلجوقية ، فعملت على القضاء على السلاجقة في العراق (١) .

ومن مفاخر هذا العصر وغرره أنه تحقق فيه أعظم انتصار المسلمين على الفرنج الصليبيين بتحرير صلاح الدين بيت المقدس عام « ٥٨٣ هـ » بعد احتلال دام قرابة قرن من الزمان ( مدة ٩٢ عامًا ) ، (٢) حيث إن ملوك الروم كانوا تحت تأثير هيبتهم السلاجقة – إبان عظمتهم وقوتهم – وخشيتهم منهم ، يبادرون إلى دفع الجزية لهم عن يد وهم صاغرون ، مما ألب قلوب المسيحيين ، فتجمعوا القضاء عليهم ، وتوالت الحملات الصليبية بعد ذلك ، وبدأت سلسلة من الصراع المرير بين المسلمين وهؤلاء الصليبيين ، خرج المسلمون منها ظافرين في النهاية على يد صلاح الدين الأيوبي (٢) .

وفي عام « ٦٧ هـ » تمكن صلاح الدين من إسقاط دولة الفاطميين ، وبذلك زال معقل المذهب الشيعي في مصر ، وقام مكانه صرح المذهب السني (٤) .

هذا وقد تعاقب على سلطة الدولة السلجوقية في أواخر القرن الخامس الهجري ، وفي القرن السادس الهجري أحد عشر سلطانًا وهم :

<sup>(</sup>۱) العالم الإسلامي في العصر العباسي: ٦٠٩، وانظر تاريخ دولة آل سلجوق: ٣٣٥ – ٣٣٥، تاريخ الإسلام: ٤٠ - ٣٠٠، نفوذ السلاجقة السياسي: ١٢٥ – ١٥٥، نظام الوزارة في الدولة العباسية: ٤٩ - ٣٠٠،

 <sup>(</sup>۲) الكامل: ١٨٢/٩ – ١٨٦، البداية والنهاية: ٢٢/٣٢٧ – ٣٢٧، تاريخ الخلفاء: ٤٥٣، سلاجـقة إيران
 والعراق: ١٤٣، تاريخ الإسلام: ١١٠/٤، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ١٣٤ – ٦٢٥٠

<sup>(</sup>٣) سلاجقة إيران والعراق: ٧٨ ، وانظر الكامل: ٩/٥٧٠ - ٢٢٢ ، الروضتين في أخبار الدولتين: ١/٥٥١ - ٢٠٨ ، تاريخ العرب (مطول): ٧٠١/٥٠ .

 <sup>(</sup>٤) الروضيتين في أخبار الدولتين: ٤٩٦ – ٥٠٠ ، الكامل لابن الأثير: ١١١/١ ، تاريخ العرب مطول: ٧٦/٧ ، مسلاجقة إيران والعراق: ١٤٢ .

| ١ - بركياروق ركن الدين أبو المظفر            | ( VA3 - AP3 a_)         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| ١ – ملكشاه الثاني بن بركياروق                | ( AP3 - PP3 L)          |
| ٢ - محمد بن ملكشاه غياث الدين أبو شجاع       | ( AP3 - 110 A.)         |
| ا - سنجر معز الدين أبو الحارث                | (-1007-011)             |
| ه محمود بن محمد بن ملکشاه                    | ( - o Yo - o 1 1 )      |
| - طغرل بن محمد بن ملكشاه                     | ( 170 - 190 🕰 )         |
| ۱ – مسعود بن محمد بن ملکشاه                  | ( FY0 - V30 A.)         |
| / - محمد بن محمود بن محمد غياث الدنيا والدين | ( 130 - 300 ( )         |
| ٩ – سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه             | (000-1000)              |
| ١٠ – أرسىلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه       | (                       |
| ۱۱ – ملغول بن أرسلان                         | ( / / o - · / o 🕰 ) (¹) |

وخلاصة القول: إن عصر النيسابوري الذي ولد ونشأ وعاش فيه - وإن تخللته فترات من الهدوء والاستقرار - فقد كان عصر اضطراب ومحن سياسية ، وحروب وصراع داخلي من أجل السلطة ، ومحاولة للسيطرة على مقاليد الحكم وأموال الدولة، وصراع خارجي تمثل في اتجاهين:

الأول: محاولات استقطاع أجزاء من الدولة وتكوين دويلات مستقلة . الثاني: الحروب الصليبية للقضاء على دولة الإسلام واحتلالها .

<sup>(</sup>١) ينظر راحة الصدور: ١٥٩، تاريخ دولة آل سلجوق، العراضة في الحكاية السلجوقية، تاريخ الإسلام: ٢٨/٤ - ٥٨٠

وقد نتج عن ذلك انتشار الجاسوسية ، والدس ، والقتل ، والإرهاب بين الخلفاء والوزراء والقواد والأمراء ، فساءت الأحكام والأحوال العامة ، وتكاثر الفساد وأصبحت البلاد – في الحقبة الأخيرة من حياة المؤلف – في حالة من الفوضى ليس فيها أمن المقام ولا طيب العيش ، فالأموال منهوبة ، والدماء مسفوكة ، والبلاد مخربة ، والقرى محرقة ، والسلطنة مطموع فيها ، محكوم عليها ، وأصبح الملوك مقهورين بعد أن كانوا قاهرين ، وكان الأمراء والأكابر يؤثرون ذلك ويختارونه ليدوم تحكمهم (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سلاجقة إيران والعراق: ٩٣ ، وانظر راحة الصدور: ٣٤٧ .

وهذا الذي ذكر تظهر فيه المبالغة في إبراز الجوانب السلبية في المجتمع ، كما هي العادة في كتب التاريخ .

# المبحث الثاني الناحية الإجتماعية

كان المجتمع الإسلامي في ذلك العصر خليطًا من عدة أجناس ، وكان أبرزها في البلاد الشرقية : العرب ، والفرس ، والترك ، والنبط (١) ، والأرمن (٢) والجركس (٦) ، والأكراد (٤) ، والكرج والبربر (٥) (٦) .

وهؤلاء الأفراد متعدد الأجناس كانوا يتمايزون وينقسمون إلى طبقات مختلفة ، فقد كان الشعب في ذلك العصر يتكون من عدة طبقات وهي :

ا حلبقة السلاطين والأمراء: ذلك أن السلاجقة منذ إنشاء دولتهم، قاموا بتقسيمها إلى أقاليم، وعينوا على كل إقليم منها حاكمًا من أفراد البيت السلجوقي، أطلقوا عليه لقب « شاه » – أي الملك – واختاروا رئيسًا أعلى للدولة جميعها أطلقوا عليه لقب السلطان، يخضع لنفوذه حكام الأقاليم، وتنفذ كلمته في جميع أنحاء الدولة •

وكان السلطان السلجوقي يمارس سلطات واسعة فيقود الجيش ، ويدير المعارك ، ويعين حكام الأقاليم ، والوزراء ، والقواد ، والحجاب ، ويعزلهم ، ويقطع الأراضي ، ويفرض الضرائب ويرفعها ، ويفرض كلمته على الخليفة العباسي ، كل ذلك إبان قوة الدولة وعظمتها ، فلما ضعفت الدولة السلجوقية – بعد موت ملكشاه – أصبح ولاة الأقاليم مستقلين – تقريبًا – فكان كل منهم يصرف شئون إقليمه حسبما يترامى له (٧) .

<sup>(</sup>١) النبط: هم قوم ينزلون سواد العراق ، والنسب إليهم نبطي ، سموا نبطًا لاستنباطهم مايخرج من الأرضين · اللسان (نبط) : ٢١١/٧ ،

<sup>(</sup>٢) الأرمن: هم سكان أرمينية ، ينظر الأقاليم للاصطخري: ٨١ -

 <sup>(</sup>٣) الجركس: اسم يطلق على الأقوام التي كانت تسكن فيما مضى القسم الشمالي الغربي من القوقاس، وقسمًا من الشاطىء الشرقي للبحر الأسود من شبه جزيرة تمان إلى حدود بلاد الأنجاز جنوبًا • دائرة المعارف الإسلامية: ٣٣٧/٦٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الأكراد: هم قبائل معروفة يسكنون القسم الغربي من إقليم الجبال وتسمى كردستان · بلدان الخلافة الشرقية : ١٨ .

<sup>(</sup>ه) البربر: هم قبائل كثيرة في جبال المغرب أولها برقة ثم إلى آخر المغرب والبحر المحيط، وفي الجنوب إلى بلاد السودان، وهم أمم وقبائل لاتحصى ينسب كل موضع إلى القبيلة التي تنزله ، معجم البلدان: ٣٦٨/٧ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام: ٤/٥٢٦ .

<sup>(</sup>٧) سلاجقة إيران والعراق: ١٥١ - ١٥٨ ، ١٦٢ - ١٦٤ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٠٨-٢٠٩٠

٢ - طبقة الموظفين: وهي من أظهر طبقات المجتمع وأهمها - بعد طبقة السلاطين والأمراء - ومن أبرز أفرادها الوزراء والحجاب والكتاب، وقد أدى إلى ظهور هذه الطبقة وتمتعها بمكانة بارزة فعالة في توجيه الأحداث - السياسية وغير السياسية - غلبة البداوة على الحكام من السلاجقة، وقلة ثقافتهم ومعرفتهم بما يمكنهم من تسيير دفة الحكم على أفضل وجه (١).

7 — طبقة أبناء القبائل السلجوقية: وقد ساعد على ظهورها وفود عدد من القبائل السلجوقية إلى إيران وغيرها ، مما اضطر السلطان إلى إعطاء أفرادها مرتبات كالجنود  $\binom{(Y)}{}$  .

3 - طبقة رجال الصوفية: وقد ساعد على بروزها ، وتأثيرها في سير الأحداث ما اتسم به المجتمع الإسلامي في العصر السلجوقي من عدم الاستقرار ، وندرة ثبات الأوضاع ، وتعرض الكثير من البلاد لشرور مستطيرة ، وحروب ضروس طاحنة ، حولت دورها العامرة خرابًا ، وبدلت أمن أبنائها خوفًا ، فدب اليأس وسيطر التشاؤم على نفوس العامة ، وراج الفساد والكذب والتزوير ، وتفشى القتل والسلب والظلم والعدوان ، و صاحب ذلك شيوع التعصب للمذاهب المختلفة ، وكثرة النزاع بين الفرق الإسلامية وعداوة بعضهم لبعض ، وغلبة الجفاف على المباحث العلمية والفلسفية ، واستخدامها أداة للمجادلات المنهبية ، مما ألجأ الكثيرين إلى الانقطاع عن العالم ، واللجوء إلى العزلة والوحدة ، فوجد التصوف مرتعًا خصبًا بين الساخطين على تلك الحياة ، الذين وجدوا فيه متروحًا لأنفسهم من تلك المجادلات الفلسفية ، ووسيلة للتقرب إلى الله عز وجل ، حيث ظهر رجال الصوفية في صورة الدعاة للإصلاح والصفاء والعدل والوفاء ، فراج التصوف وانتشر بين الناس وخصوصًا بين طبقات العمال والصناع والفقراء ، وعظم تأثير المتصوفة في حياة وخصوصًا بين طبقات العمال والصناع والفقراء ، وعظم تأثير المتصوفة في حياة العامة ، فأصبحوا موضع الاحترام والتقدير من أفراد الشعب ، ومن قبل السلاطين العامة ، فأصبحوا موضع الاحترام والتقدير من أفراد الشعب ، ومن قبل السلاطين العامة ، فأصبحوا موضع الاحترام والتقدير من أفراد الشعب ، ومن قبل السلاطين

<sup>(</sup>١) سلاجقة إيران والعراق: ١٧٩ - ١٨٠ ، الحياة العلمية في العصر السلجوقي: ١٩٠ ،

<sup>(</sup>Y) سلاجقة إيران والعراق : ١٨٠ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة : ٢٠٤ ·

أيضاً الذين استهوتهم - بحكم غلبة البداوة عليهم - شعائر الصوفية ومظاهر الزهد والصلاح التي يتظاهرون بها (١) ،

ه - طبقة الرقيق: الذين كانوا يكونون طبقة كبيرة من أسرى الحروب، ومنهم
 الرقيق الصقلي والرومي والزنجي والتركي ٠

وكان سبب بروز هذه الطبقة كثرة الحروب في ذلك العصر ، إلى جانب تفشي ظاهرة المجون والاستهتار بالخلقيات في المجتمع ، وتمثل ذلك في شرب الخمر جهارًا ، وانتشار مجالس اللهو والغناء ، وعشق الغلمان ليس بين علية القوم فحسب ، بل بين الأفراد العاديين ، بالإضافة إلى شيوع استخدام الخصيان لحماية الحريم في المجتمع العراقي ، فأصبحت تجارة الرقيق صناعة يقوم بها النخاسون ، ولها أسواقها المشهورة التي من أكبرها سوق سمرقند ، فراجت تجارتهم وارتفعت أثمانهم (۲) .

7 - طبقة الفقراء: إن اتساع الدولة السلجوقية يسر لسلاطينها سبل العيش الرغيد، فانغمسوا في الترف، وقلدهم في ذلك الأمراء وكبار رجال الدولة، فكانوا يسكنون القصور الفاخرة البارعة الجمال، ويتأنقون في الطعام والشراب، ويقيمون مجالس الشرب والمنادمة، وصاحب ذلك انتشار النظام الإقطاعي الذي كان الأساس الذي تقوم عليه الملكية في ذلك العصر (٢)، فكان أصحاب الإقطاعيات يميلون إلى

<sup>(</sup>۱) تاريخ العرب (مطول): ۲۱/۲ه ، سلاجقة إيران والعراق: ۱۷۵ – ۱۷۸ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ۱۹۸ ، وتنظر أخبار المتصوفة في ذلك العصر في صيد الخاطر: ٥٤ – ٢٠ ، ٢٠٢ – ٢٠٠ ،

 <sup>(</sup>٢) الأقاليم: ١١٩، صورة الأرض: ٤٠٧، الحضارة الإسلامية (متز): ٢٨٢، وانظر: ٢٧٨ – ٢٨٣، تاريخ
 الإسلام: ٢٣٦/٤ – ١٣٧، ٢٣٢، سلاجةة إيران والعراق: ١٨٢.

 <sup>(</sup>٣) ينظر تاريخ بولة أل سلجوق: ٦٠ ، الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي: ١٠١ - ١٠٠ ، وكان
 أول من أرسى قواعد هذا النظام هو الوزير نظام الملك .

استغلال الفلاح والاستيلاء على مابيده ، وكانت أموال الأهالي تنتقل قسرًا – عن طريق الضرائب والمكوس – إلى خزائن السلاطين ، مما أدى إلى سيادة الفقر بين الرعية ، والغنى بين الحكام فنشأ عن ذلك طبقة الفقراء (١) ،

٨ - طبقة الفقهاء: ساعد على ظهورها تشجيع السلطات الرسمية لهم وتعظيمها إياهم، واعتقاد عامة المسلمين في المسائل الدينية، وضعف العلوم العقلية، ووجود المدارس المذهبية (٢).

٩ - طبقة الجند: ساعد على بروزها ظهور أهمية بعض الثغور والمدن التي كانت تؤدي في ذلك العصر واجبًا مقدسًا، يتمثل في صد أعداء الإسلام، فكان ولاة الأقاليم يتخذون الجند ويستعينون بالقبائل في تكوين الجيش التابع لكل منهم، مما أضفى على تلك المدن وحكامها وجندها أهمية كبيرة، وجعلهم موضع تقدير المسلمين (3).

 <sup>(</sup>١) ينظر تاريخ العرب ( مطول ) : ٢/٢٨٥ ، سلاجقة إيران والعراق : ١٨٣ - ١٨٤ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة : ٢٠١ - ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، تاريخ الإسلام : ٣٤٤٤ - ٦٤٠ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر سلاجقة إيران والعراق: ١٨٤ - ١٨٥ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٠٤ ، وانظر تاريخ
 الإسلام: ٣٩١/٤ - ٣٩٢ ، ٤٠٠ - ٤٠٠ ،

 <sup>(</sup>٣) ينظر السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٢٥ ، وانظر تاريخ دولة آل سلجوق: ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر سلاجقة إيران والعراق: ٦٦١ - ١٦٤ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٠٤ - ٢٠٠ ٠

۱۰ - طبقة أهل الذمة: وهم النصارى ، واليهود ، والمجوس الذين كثروا منذ القرن الرابع ، وكانوا يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الديني ، ويقيمون شعائرهم الدينية في أمن ودعة ، بل كان كثير من الخلفاء والسلاطين يشاركون في الاحتفال بأعيادهم (۱) ،

على أن بعض هذه الطبقات كانت مصدرًا للقلاقل والفتن ، كطبقة أفراد القبائل السلجوقية ، التي كانت كثيرًا ماتعلن تمردها إذا تأخرت مرتباتها ولم تصل اليها (٢) ، وطبقة الوزراء حيث كان التنافس على منصب الوزارة عاملاً مهمًا في قيام الصراع العنيف بين أمراء السلاجقة على السلطنة ، ونشوب المعارك بينهم (٢) ، وطبقة الصوفية التي كانت تستعمل السلاح للحصول على حقها ، وتلجأ للقتل انتقامًا من الظالمين ، وطبقة الرقيق الذين كانوا يصلون أحيانًا إلى أعلى المناصب كالإمارة والقيادة والحجابة ، فيلقى الكثير من العلماء على يدهم التحقير والإذلال ، بل قد يصل الأمر بهم إلى خلع السلاطين أو حبسهم أو قتلهم أو حمايتهم (٤) .

وكان من الظواهر الاجتماعية التي لها خطرها في ذلك العصر العصبية العنصرية التي جرّت إلى الصراع بين الفرس والترك وبينهم وبين العرب (°) ، إلا أن رواج السياسة الدينية أدى إلى ظهور ظاهرة اجتماعية أخرى وهي جعل الإيمان والاعتقاد أساساً لتفضيل الناس ، إذ أن التفاخر بالأنساب منهي عنه في الإسلام (°) ، كما قال تعالى:

<sup>(</sup>١) ينظر الحضارة الإسلامية في القرن الرابع: ٣٦٦/١، سلاجقة إيران والعراق: ١٨٢ - ١٨٣، تاريخ الإسلام: ١٢٧/٤، الحياة العلمية في العصر السلجوقي: ١١١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر سلاجقة إيران والعراق: ١٦٢ ،

<sup>(</sup>٣) ينظر نظام الوزارة في الدولة العباسية : ١٢٢ ٠

<sup>(</sup>٤) تاريخ بولة آل سلجوق: ٧٦ ، رحلة ابن بطوطة: ١/١٤٤ ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع: ١/٢٨٧ - ٢٨٣ ، سلاجقة إيران والعراق: ١٦٣ - ١٦٤ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٠٠-٢٠١ ،

<sup>(</sup>٥) السلاجقة في التاريخ والحضارة: ١٩٩٠

<sup>(</sup>١) السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٠٣٠

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكرٍ وَانتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَّائِلَ لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتَقَنكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) .

ومن الظواهر الاجتماعية التي أوجدتها الظروف في هذا العصر، ظاهرة قلة السكان في البلاد عامة ، والمدن الكبرى خاصة ، فقد شاع فرار الأهالي عنها ، نتيجة جور عمال السلاجقة ، وماصاحب ذلك من الخراب ، والدمار ، وسفك الدماء ، الذي لحق البلاد ، نتيجة الحروب مع الغور والغز وغيرهم ، وماتبعها من جدب ومجاعات (٢) • إلا أنه رغم هذا حرص السلاطين على تشجيع تعمير المدن ، وإصلاح البلاد ، وفعل الخير، وتشييد المساجد والمدارس • وكان السلاطين يشغفون بالمباني الفخمة ، والنقوش الجميلة ، فارتقت فنون النقش ، والتصوير ، والمعمار ، وشيدت المباني الشاهقة ، والعمائر الضخمة ، والمساجد الرائعة ، والقصور الفارهة العظيمة (٢) .

كما برزت ظاهرة انتشار مجالس الشراب والمنادمة - التي صارت مهنة لها أصولها وأربابها المحترفون - وراجت سوق الألعاب الرياضية من الرماية ، ولعب السيف والترس ، وسباق الخيل والصيد ، ولعب الشطرنج .

هذا وقد أدى الامتزاج الصضاري الناتج عن اختلاط العراقيين بالإيرانيين إلى تبادل كثير من التقاليد والعادات الاجتماعية بين الطرفين (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٣٠٠

 <sup>(</sup>۲) راحة الصدور: ۲۷۵ ، ۳۳۱ ، العراضة: ۱۱۱ ، ۱۱۹ ، تاريخ العرب (مطول): ۸۲/۲ ، السلاجقة
 في التاريخ والحضارة: ۲۰۲ ، الحياة العلمية في العراق: ۹۸ – ۹۹ .

<sup>(</sup>٢) ينظر راحة الصدور : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، العراضة : ٦٥ ، ١٥١ ، التاريخ الإسلامي : ١٨/٤-٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر راحة الصدور: ٢٠٥، ٣٠١، ٣٢٧، ٣٦٠ ، ٣٠٥ - ٢٠٠، العراضة: ٦٤، تاريخ العرب مطول: ٢/٣/٤-٤١٣، سلاجقة إيران والعراق: ١٨٤ - ١٨٦، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٠٦،

## المبحث الثالث

## الناحية الدينية

كثرت الفرق الإسلامية في العصر السلجوقي ، مما أدى إلى اشتداد الخلافات الدينية ، والمنازعات العقدية ، وقد أثرت هذه الحالة في حياة الناس ، فكان من أهم ظواهرها شيوع التعصب والخرافات ، والميل إلى العزلة والانزواء ٠

كما كانت هناك سياسة ذات صبغة دينية برزت في ثلاثة مذاهب هي:

# - المذهب السني: وكان يمثله العباسيون في بغداد ، وزاد انتصار هذا المذهب ، وقويت شوكته في العصر السلجوقي ، الذي كان حكامه قد تأثروا بالسامانيين والغزنويين - نتيجة مجاورتهم لهم - وهم من الدول الإسلامية السنية ، فاعتنقوا الإسلام وتعصبوا للمذهب السني الذي يرعاه الخليفة العباسي في بغداد (۱) .

# # - المذهب الشيعي: ممثلاً في:

أ - الفاطميين - في مصر وأجزاء من شمال إفريقية والشام - إلا أنه ضعف تبعًا لضعف الخلفاء الفاطميين الذين لم تلبث أن سقطت دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي عام ٧٧٥ هـ .

ب - الإسماعيلية (٢): التي ظلت تمثل قوة لها خطرها في إيران وغيرها من

<sup>(</sup>١) ينظر سلاجقة إيران والعراق: ١٧ ، الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوةي: ١٥١ ٠

<sup>(</sup>Y) هم فرقة ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وكانوا يعتقدون أنه أحق بالإمامة من أخيه موسى الكاظم ، وهم من شيعة أل علي ، الذين يعتقدون في سبعة أئمة آخرهم إسماعيل ، وأن إسماعيل هذا قد اختفى وسوف يظهر في الوقت المناسب لإصلاح الدنيا ، وهم يسمون السبعية أيضاً لاعتقادهم في سبعة أئمة ، ومن أهم مبادئهم إيمانهم بالإمامة وأن للعقيدة ظاهراً وباطناً ، فأدى إلى تأويل أحكام الشريعة ، وجعلوا لكل نوع من أنواع العبادة ظاهراً وباطناً ، كما يسمون أيضاً التعليمية والملحدة ،

ينظر الملل والنصل: ١٩١/ - ١٩٨ ، الفصل في الملل والنحل: ١٨٠/٤ ، تاريخ المذاهب الإسلامية: ٥٥ - ١٩ ، دراسات في الفرق: ٥٥ - ٧٩ ،

بلاد العالم في كثير من مراحل الدولة السلجوقية ، وكانوا مصدر رعب وفزع لأهل السنة ، فقد استفادوا مما أصاب دولة السلاجقة من تفكك وتنازع ، وانشغال بالحروب الداخلية فيما بينهم ، فحاولوا السيطرة على مناطق جديدة ، وقلاع حصينة ، وتمكنوا من تحقيق ذلك ، ونشطوا في السلب ، والنهب ، والقتل ، وأسر الرجال ، وسبي النساء ، وبلغت خطورتهم وقوتهم الذروة ، حتى تمكن السلطان محمد بن ملكشاه بعد توليه السلطنة من فت عضدهم وفل شوكتهم ، والاستيلاء على كثير من معاقلهم وحصونهم ، وتقويض دعائمهم ، والقضاء على رؤوسهم (١) .

# - كما وجد في مقابلتهما المذهب المسيحي النصراني: ويمثله الصليبيون في بعض أجزاء آسيا الصغرى، والشام، وفلسطين، على حدود العالم الإسلامي في ذلك الوقت و وكان يناهض المذهبين السني والشيعي، ويحاول السيطرة على بلاد المسلمين أيًا كان مذهب حكامها .

كما كانت الخلافات بين أهل السنة والشيعة عنيفة ، تصل في بعض الأحيان إلى الحرق وسفك الدماء ، وإلى جانب هذا النزاع المستمر بين أهل السنة والشيعة كان هناك نزاع بين المذاهب السنية ،

فقد راجت المذاهب الأربعة في هذا العصر في كل الممالك الإسلامية إلى حد بعيد، وإن كان المذهبان: الحنفي والشافعي قد راجا في إيران أكثر من غيرهما، وخاصة في أقاليمها الشرقية، وكان حكام السلاجقة يعتنقون المذهب الحنفى، بينما كان

<sup>(</sup>۱) ينظر تاريخ بولة آل سلجوق : ۱۸ - ۱۹ ، راحة الصدور : ۲۲۰ ، ۲۲۰ – ۲۶۲ ، العراضة : ۸۳–۹۱ ، تراث فارس : ۱۲۰ – ۱۲۱ ، تاريخ العرب (مطول ) : ۳۲۰ – ۳۵ ، ۳۲۰ – ۳۸ ، سلاجقة إيران والعراق : ۲۱ – ۹۸ ،

وزراؤهم مابين حنفي وشافعي ، وكانت المباحثات والمشاجرات بسين الفرق – التي يشرف على مجالسها السلاطين والأمراء والوزراء ، ويحضرها العلماء ، وأئمة الفرق المختلفة – قد جعلت حياة غالبية الناس النفسية قلقة مملوءة بالخوف والشتات ، وحياتهم الدينية مضطربة مهددة دائمًا ، كما أدت إلى شيوع التعصب والخرافات وعداوة أهل العلم فيما بينهم ،

وهكذا أدى اضطراب الأوضاع في البلاد إلى تزلزل الروح المعنوية ،. وفساد عقائد الناس وأخلاقهم ، وانعدام الفضائل ، وتلاشي المثل والمعاني الأخلاقية (۱) ، فأدمن بعضهم شرب الخمر ، وكثرت المواخير والحانات ، وظهرت موجة انحلال خلقي ، وفشا الظلم والغش في المعاملات والبيوع ، والمداهنة في تطبيق أحكام الشرع ، وانتشر الربا ، وتهاون الكثير منهم في أداء العبادات كالصلاة والزكاة ، وانعدم الأمن وكثرت الجرائم والسرقات وقطع الطرق (۲) ،

<sup>(</sup>١) ينظر سلاجقة إيران والعراق: ١٦٧ - ١٧٩ ، السلاجقة في التاريخ والمضارة: ٢١٥ - ٢٢٨ ٠

وفي هذا مبالغة في الوصف وإعطاء صورة سيئة لتاريخ الإسلام السياسي ، فإن كل عصر يوجد فيه الانحلال ولكن يكون هناك أيضاً جوانب إيجابية ، وازدهار الحركة العلمية خير دليل على ذلك ، والله أعلم .

# المبحث الرابع **الناحية العلمية والثقافية**

على الرغم مما انتاب العالم الإسلامي بوجه عام من تفكك وانحلال ، وما أصاب الخلافة العباسية من ضعف ووهن ، وتردي الأوضاع السياسية والاجتماعية ، واضطراب الأوضاع الأمنية في البلاد الإسلامية ؛ إلا أننا نجد اتساع أفق الفكر الإسلامي في عهد السلاجقة اتساعًا كبيرًا .

فقد كانت ملكات المسلمين في البحث والتأليف على درجة عظيمة من النضج • وقد ساعد على ذلك عدة عوامل منها:

١ - حركة الترجمة التي نشطت في الدولة العباسية ، وكثرة تنقل رجال العلم والأدب في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه ، للاتصال بحكام الدول التي استقلت عن الخلافة العباسية ، فازدهرت الحركة الفكرية ، وراجت الثقافة ، وزخر بلاط السلاجقة وغيرهم من حكام الدول بالعلماء والأدباء (١) .

٢ - ظهور كثير من الفرق التي اتخذت العلم وسيلة لتحقيق أغراضها السياسية ،
 فكان لها أثر بارز في إنعاش الحركة الثقافية ، وتطوير النهضة العلمية ، التي تميز بها
 هذا العصر(٢) .

٣ - التشجيع الذي يوليه الخلفاء والوزراء والأمراء والسلاطين لأهل العلم الذي
 تمثل في إكرام العلماء وتقريبهم وإحسان وفادتهم ، وإجزال العطايا والهبات لهم ،

<sup>(</sup>١) سلاجقة إيران والعراق: ١٨٧ ، الحياة العلمية في العراق: ٢٤٤ ،

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام: ٤٢٠/٤ ، سلاجقة إيران والعراق: ١٨٧ .

وتقليدهم المناصب المهمة في الدولة كالوزارة والقضاء والإمامة والكتابة والحسبة ، والاهتمام بطلبة العلم ، وإغداق الأموال عليهم (۱) ، وتأسيس المدارس المختلفة والمعاهد والجامعات ، ومن أشهرها المدارس النظامية في بغداد وغيرها من المدن الكبرى – التي بناها الوزير نظام الملك – لتعليم الفقه والحديث وعلم الكلام ، وتهيئة الأرزاق لتلك المدارس ، ووقف المكتبات عليها ، وتوفير جميع ماتحتاجه من مستلزمات الدراسة ، وإجراء الجرايات على طلبتها ، وتعيين خريجيها في مراكز كبيرة ومناصب عالية في الدولة .

وقد كانت تلك المدارس حلقة وصل ثقافية بين الشرق والغرب ، من جراء التقاء الطلبة والعلماء الذين يفدون إليها من مشارق الأرض ومغاربها ، فكان لها فضل كبير في احتضان نخبة ممتازة من أولئك الطلبة ، ثم تخريجهم علماء فطاحل ، أسهموا في تطوير العلوم والثقافة ونقلها إلى بلدانهم المختلفة (٢) .

3 – المجالس العلمية والدينية والأدبية التي كانت تعقد في بلاط الخلفا والسلاطين، وبيوت الأمراء والوزراء والعلماء ، حيث كانت تلك القصور والمجالس عامرة بعلماء الدين والشعراء والأدباء والمفكرين والمتصوفة والفقهاء ورواد المعرفة ، وكل منهم يدلي بدلوه ويضرب بسهمه في تلك المناظرات والمباحثات، مما كان له بالغ الأثر في التعليم والوعي

<sup>(</sup>١) نظام الوزارة في الدولة العباسية : ١٨٤ ، ١٨٩ ، ٢٠١ ، الحياة العلمية في العراق : ٢٢٦ ، ٢٢٨ ٠

<sup>(</sup>۲) ينظر تاريخ دولة أل سلجوق: ٩٥ ، الكامل لابن الأثير: ١٠٣/ ، ١٢١ ، ١٦٢ ، العراضة: ٧٥ – ٥٨، تاريخ العـرب (مطول): ٢/ ٤٦٠ – ٤٦١ ، ٧٩١ – ٤٩٨ ، سلاجـقـة إيران والعـراق: ١٨٨ ، ١٩١ ، المياة السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٣٧٣ – ٣٧٥ ، نظام الوزارة في الدولة العباسية: ١٨٨ – ١٩١ ، الحياة العلمية في العراق: ١٧٨ – ١٧٩ ، ٢٨٢ .

الثقافي والحركة الفكرية ، ذلك أنها استلزمت أن يكون المتناظرون على علم واسع ومعرفة جيدة بشتى العلوم ، مع الالتزام بقواعد وآداب المناظرة ، فأسهمت تلك المجالس في إحياء نهضة علمية شاملة (١).

٥ – رواج تجارة الكتب، وانتشار دكاكين بيعها ، التي لم تكن مقصورة على تجارة الكتب والوراقة ، بل كانت مجمع العلماء والفلاسفة والأدباء ، يقرؤون فيها الكتب ويناقشونها ويتناظرون في مختلف فنون العلم والمعرفة ، فغدت بذلك مراكز للأبحاث الراقية (٢) .

7 - صاحب ذلك المسجد الذي كان أعظم معاهد الثقافة ، والمكان الأساسي لدراسة القرآن وسماع الحديث وإملائه ، وتعليم الفقه واللغة وغيرها من العلوم ، وعقد مجالس الوعظ والتذكير ، فكانت تلك المساجد وما ألحق بها من مكتبات ، أسمى الأماكن التي يجتمع فيها العلماء ، ويتوق إلى ارتيادها الطلاب ، وهكذا ظل للمسجد مكانه الرائد ومهمته الكبرى في التعليم رغم المدارس التي انتشرت في هذا العصر(٣) .

٧ - اهتمام الأغنياء بإنشاء خزائن للكتب شبه عمومية ، تضم مواضيع متنوعة
 كالمنطق والفلسفة والفلك وسواها ، ووقفها على المدارس والمعاهد ، والمستشفيات ،
 والمساجد ، عدا ماكان يودع في المساجد من الكتب الدينية ، وكان الكثير من تلك

<sup>(</sup>۱) ينظر الكامل لابن الأثير: ١٦٢/٨، تاريخ الإسلام: ٤/٥٢٥، نظام الوزارة في الدولة العباسية: ١٨٩ – ١٩٠، ١٩٠، ١٩٠، الحياة العلمية في العراق: ١٧٧، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٩،

 <sup>(</sup>٢) ينظر تاريخ العرب (مطول): ٢/٢٠٥، سلاجة ايران والعراق: ١٩٠، السلاجة في التاريخ
 والحضارة: ٣٧٦، الحياة العلمية في العراق: ١٨٧، ٢٣١،

<sup>(</sup>٣) ينظر تاريخ الاسلام: ٤٢١/٤ – ٤٢٦ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٣٧٦ ، الحياة العلمية في العراق: ٢١٠ ، ٢٢٠ ،

المكتبات مزودًا بالورق والحبر في قاعات رتبت لتصبح مواضع للمطالعة ، ولكل منها خزنة ومشرفون ، يتولون أمرها والنظر في شؤونها والإفادة من خدماتها المختلفة ، فانتشرت المكتبات العامة المليئة بنفائس الكتب ، إضافة إلى خزائن الخلفاء والوزراء والعلماء الخاصة (۱) .

٨ – انتشار صناعة الورق وشيوعه ، وظهور حوانيت الوراقين على نطاق واسع ،
 لنسخ الكتب وتجليدها وبيعها ، وبيع الورق وسائر أدوات الكتابة (٢).

٩ - وجود الرباطات التي يرتادها الصوفية للعبادة والانقطاع إلى الله ، وهي من الأماكن المهمة التي أثرت في إثراء الثقافة ونهضة التعليم في ذلك العصر ، فقد أنشأ الواقفون لها خزائن للكتب فيها ، وعينوا لها القوام ، فكان يرتاد تلك الربط الطلاب المغتربون الذين يرحلون في طلب العلم ، كما كان بعض العلماء يتخذون من الربط أماكن للقراءة والمطالعة والاستنساخ والتأليف ، يساعدهم على ذلك مكتبات الرباط العامرة بنفائس الآثار وروائع المصنفات ، كما أن كثيرًا من الفقهاء والعلماء والمفكرين - الذين ينزلون فيها عند مرورهم أو عودهم من الحج - كانوا يلتقون فيها للدراسة والبحث والمناظرة ، والمناقشة مع شيوخها(٢) .

هذه العوامل كلها أدت إلى رفع مستوى الثقافة وإيجاد طبقة من المثقفين على درجة كبيرة من النضج والتفوق العلمي، ليس في العلوم الدينية أو النظرية فحسب، بل في العلوم التطبيقية كالطب والكيمياء والفلك والرياضيات والجغرافيا أيضًا .

<sup>(</sup>۱) ينظر تاريخ العرب ( مطول ): ۱/۲۰ - ۰۰۲ ، تاريخ الإسلام: ۲۰/۵ - ۳۱۱ ، سلاجقة إيران والعراق: ۱۸۹ - ۱۹۹ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ۳۷۱ ، الحياة العلمية في العراق: ۱۹۲ ، ۲۰۳ ،

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام: ٤٣٠/٤، الحياة العلمية في العراق: ١٨١ - ١٨٦ ،

<sup>(</sup>٣) السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٣٧٧ ، الحياة العلمية في العراق: ٣٣٨ - ٢٤١ .

وكثرت المؤلفات باللغتين العربية والفارسية في العلوم المختلفة ، مما جعل الدارسين يلمون بأطراف من مختلف العلوم والفنون في عصرهم ، ويحرصون على إظهار ذلك في كتاباتهم ، فكانت تلك الكتابات والمؤلفات دليلاً على مبلغ ماوصل إليه العلم من تقدم في تلك الفترة (١).

وكان من أبرز مظاهر النشاط العلمي في هذا العصر الإقبال الكبير على التأليف والتصنيف في العلوم الشرعية ، واللغوية ، والإنسانية ، والعلوم البحتة ، فقد ظهر خلال ذلك العصر نخبة كبيرة من أئمة العلماء الذين نبغوا في مختلف العلوم ، منهم – على سبيل المثال لا الحصر – :

في العلوم الدينية والفلسفية والتاريخية ، الراغب الأصبهاني  $(^{Y})$  (  $^{T}$   $^{O}$   $^{O}$   $^{O}$  ) ، في التفسير وعلوم القرآن، والغزاليي  $(^{T})$  (  $^{T}$   $^{O}$   $^{O}$ 

<sup>(</sup>١) سلاجقة إيران والعراق: ١٩١٠

 <sup>(</sup>٢) هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني ، يكنى بأبي القاسم ، لغوي ، أديب ، مفسر ، من كتبه المفردات في غريب القرآن ، محاضرات الأدباء .

ترجمته في تاريخ حكماء الاسلام: ١١٢ - ١١٣ ، سير أعلام النبلاء: ١٢٠/١٨ - ١٢١ ، روضات الجنات: ١٩٧/٢ - ١٢٠ ،

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، أبو حامد ( ٤٥٠ – ٥٠٥ هـ ) ، حجة الإسلام ، فيلسوف متصوف له مؤلفات كثيرة منها « إحياء علوم الدين » و « تهافت الفلاسفة » ، و « المستصفى من علم الأصول » · ترجمته في « وفيات الأعيان : ٢١٦/٤ ، طبقات الشافعية للسبكي : ٤٧/٤ – ٠٠ ، شذرات الذهب : ٤/١٠ – ١٠ ،

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن مسعود بن محمود المعروف بابن الفراء البغوي أبو محمد الشافعي ، فقيه محدث ، مفسر ، من تاليفه : مصابيح السنة ، معالم التنزيل في التفسير .

ترجمته في: وفيات الأعيان: ١٣٦/٢، سير أعلام النبلاء: ٢٩/١٩ - ٤٤٣ ، طبقات الدغاظ السيوطي: ٧٥٤٠

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الاشبيلي المالكي أبو بكر ، برع في الفقه ، وعلوم القرآن والأدب والبلاغة وبعد صيته ، وكان متبحرًا في العلم ، ثاقب الذهن ، من كتبه : عارضة الأحوذي ، الناسخ والمنسوخ وغيرها ،

ترجمته في : وفيات الأعيان : ٢٩٦/٤ ، سير أعلام النبلاء : ٢٩٧/٧٠ - ٢٠٤ ، طبقات الحفاظ للسيوطي : ٢٨٤ - ٢٠٤ ،

القرآن ، والحافظ أبو طاهر السلفي (۱) (ت ۷۱ هـ) في الحديث والحافط ابن عساكر (۲) (ت ۷۱ هـ) في الحديث والتاريخ ، والإمام أبو محمد الشاطبي (۲) (ت ۵۱ هـ) في الحديث والباديث والباديث وأبو الحسن المرغينانيي (٤) (ت ۹۳ هـ) في الفقه ، وابن الجوزى (۱) (ت ۹۷ هـ) في الحديث والتفسير والوعظ والتاريخ ،

المنابلة: ٢/ ٢٩٩-٢٣١ .

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن أحمد السلفي ، كان أوحد زمانه في علم الحديث وأعرفهم بقوانين الرواية ، محدث ، مقرىء ، ثقة ، ورع متقن متثبت حافظ له حظ من العربية ، من كتبه : الوجيز في ذكر المجاز والمجيز ، السفينة الأصبهانية .

ترجمته في وفيات الأعيان: ١/٥٠٥ - ١٠٠ ، سير أعلام النبلاء: ٢١/ ٥ - ٣٩ ، البداية والنهاية : ٢٠/١٠ - ٣٠٨ .

<sup>(</sup>Y) هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي أبو القاسم ، محدث ، حافظ ، فقيه ، مؤرخ ، من كتبه : تاريخ مدينة دمشق ، الإشراف على معرفة الأطراف .

ترجمته في سير أعلام النبلاء: ٢٠/٥٥٥ - ٧٥١ ، طبقات الحفاظ السيوطي: ٤٧٥ - ٤٧٧ ، شذرات النهب: ٢٣٩/٤ - ٢٢٠

 <sup>(</sup>٣) هـ و القاسم بن فيرة الرعيني الأندلسي ، الضرير ، يكنى أبا محمد ، وأبا القاسم ، مقرىء ، نحوي ،
 مفسر ، محدث ، ناظم ، له حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع .

ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ٢١/٢١ - ٢٦٤ ، غاية النهاية : ٢/٢٠ - ٢٣ ، شنرات الذهب : ١٤٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني ، الحنفي ، فقيه ، محدث ، حافظ ، مفسر ، من كتبه : شرح الجامع الكبير الشيباني ، بداية المبتدى ، الهداية .

ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ٢٣٢/٢١ ، الفوائد البهية : ١٤١ ، الجواهر المضية : ٣٨٣/١ .

<sup>(</sup>ه) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ، التيمي ، الحنبلي ، جمال الدين أبو الفرج ، محدث حافظ ، مفسر ، واعظ ، مؤرخ ، من كتبه الكثيرة : المنتظم في تاريخ الأمم ، صيد الخاطر ، زاد المسير ، ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ٢١ / ٣٦٥ – ٣٨٤ ، البداية والنهاية : ٢٨/١٣ ، ذيل طبقات

والرازي (١) (ت ٦٠٦ هـ) في علم الكلام وأصول الفقه ، والعكبري (٢) (ت ٦١٦ هـ) ٠ أما في العلوم الفلكية والرياضية ونحوها: فقد ظهر في تلك الفترة علماء مبرزون منهم:

عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري (٢) (ت ٢٦٥ هـ) في علم الفلك ، والحكيم أبو سعد الغانمي (٤) في علم الطبيعيات والرياضيات ، وأبو الحسن البيهقسي (٥) (ت ٥٦٥هـ) في علم النجوم ، وفخر الدين الرازي (ت ٢٠٦هـ) في الطب ، وأبو حاتم المظفر الاسفزاري (٦) (ت ٥١٥ هـ) في الرياضيات ،

<sup>(</sup>١) هـ و: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين أبو عبد الله فخر الدين الرازي ، مفسر ، متكلم فقيه أصولي ، حكيم ، من تصانيفه الكثيرة : مفاتيح الغيب ، المحصول في الأصول ، عصمة الأنبياء ٠

ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي : ٣٣/٥ - ٤٠ ، وفيات الأعيان : ٢٤٨/٤ ، طبقات المفسرين للسيوطي : ١١٥ - ١١٦ .

<sup>(</sup>Y) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي أبو البقاء ، سمع الحديث وكان ثقة ، مفسر عالم بالأدب واللغة والفرائض والحساب ، من مؤلفاته : التبيان في إعراب القرآن ، إعراب الحديث ، شرح ديوان المتنبي ، المشوف المعلم في ترتيب إصلاح المنطق .

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٣/١٠٠ - ١٠٠ ، بغية الوعاة: ٢/٣١ - ٤٠ ، ذيل الروضتين: ١١٩ - ١٢٠ ٠

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري، أبو الفتح، عالم بالرياضيات والفلك واللغة والفقه والتاريخ، كان ممن شارك في عمل الرصد السلطان ملكشاه، من تأليفه بالعربية: شرح مايشكل من مصادرات إقليدس، رسالة في الجبر والمقابلات، الاحتيال لمعرفة مقداري الذهب والفضة في جسم مركب منهما.

ترجمته في: تاريخ حكماء الاسلام: ١١٩ ، ١٢١ ، الكامل: ١٢١٨ ، روضات الجنات: ٥/٢١١ - ٣١٣ ٠

<sup>(</sup>٤) تأتى ترجمته في ثنايا الكتاب ٠

<sup>(</sup>ه) هو علي بن زيد بن محمد بن الحسين بن سليمان الأنصاري الأوسي عالم أديب ، ناثر ، شاعر ، مشارك في الفقه والفرائض والحساب والجبر والطب واللغة وعلم الحكمة ، من مؤلفاته الكثيرة: أحكام القرائات ، أمثلة الأعمال النجومية ، ومؤامرات الأعمال النجومية ، الاصطرلاب ،

ترجمته في معجم الأدباء: ٢١٩/١٢ – ٢٤٠ ، سير أعلام النبلاء: ٢٠/٥٨٥ – ٨٨٥ ، هدية العارفين : ١/٩٩٠ -

<sup>(</sup>١) هو أبو حاتم المظفر الاسفزاري، فلكي مهندس، حكيم رياضي، كان ممن شارك في عمل الرصد السلطان ملكشاه، من كتبه: اختصار أصول إقليدس في الهندسة، إرشاد ذوي العرفان إلى صناعة القبان • ترجمته في: تاريخ حكماء الإسلام: ١٢٥ – ١٢٦، الكامل لابن الأثير: ١٢١/٨٠

ومن العلماء الذين برزوا في مجال الأدب والبلاغة واللغة:

عبد القاهر الجرجاني (1) (ت ٤٧٤ هـ) الذي يعد من أكبر العلماء الذين ألفوا في المعاني والبيان ، وأبو الفضل أحمد الميداني (1) (ت ١٨٥ هـ) ، والزمخشري (1) (ت ٥٣٨ هـ) ، والجواليقي (1) (ت ٥٣٩ هـ) وغيرهم كثير ،

هذا وقد خلف هؤلاء ثروة علمية ضخمة استقى من منابعها ، ونهل من مواردها كل من جاء بعدهم ، فكان لمؤلفاتهم أعظم الأثر وأجل الفائدة لمن خلفهم .

<sup>(</sup>١) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر ، النحوي المشهور ، من أئمة العربية والبيان ، متكلم فقيه مفسر ، من مؤلفاته : شرح الإيضاح ، دلائل الإعجاز ، أسرار البلاغة ،

ترجمته في : إنباء الرواة : ١٨٨/٢ - ١٩٠ ، فوات الوفيات : ٣٢٩/٣ - ٣٧٠ ، سير أعلام النبلاء : ١٨٨/٢٥٤ - ٣٢٠ ، البغنة : ١٠٦/٢٨ - ١٠٤٠ ، البغنة : ٢٦/٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد الميداني النيسابوري ، أبو الفضل ، أديب نحوي ، لغوي ، بياني ، من مؤلفاته :
 النموذج في النحو ، مجمع الأمثال .

ترجمته في إنباه الرواة: ١٢١/١، سير أعلام النبلاء: ٤٨٩/١٩، بغية الرعاة: ١٩٥٦/١ - ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو محمود بن عمر الخوارزمي أبو القاسم ، مفسر ، محدث ، متكلم معتزلي ، نحوي ، لغوي ، بياني ، من مؤلفاته : الكشاف في التفسير ، الفائق في غريب الحديث .

ترجمته في : وفيات الأعيان : ٥/٨٦ ، سير أعلام النبلاء : ٢/١٥١ - ١٥١ ، الجواهر المضية : ٣/٤٤٧ - ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) هو موهوب بن أحمد بن محمد البغدادي ، أبو منصور ، أديب لغوي ، من تصانيف : المعرب ، أسماء خيل العرب وفرسانها ،

ترجمته في : إنباه الرواة : ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٧ ، سير أعلام النبلاء : ٨١/٢٠ - ١١ ، بغية الوعاة : ٢٠٨/٧٠ .

هذا وقبل أن أغادر هذا الروض اليانع بأزهار العلم ورياحين المعرفة ، أحب أن أنوه بأمرين اثنين ظهرا وبرزا في تلك الفترة :

أولهما: الاهتمام بعلم الفقه: والعناية البالغة به وبأهله وبخاصة المذهبين الحنفي والشافعي، فقد كان الهدف من إنشاء المدارس النظامية وغيرها، هو تعليم الفقه المذهبي أولاً، وتأتى بقية العلوم تبعًا له .

ولايخفى المميزات التي كان يحظى بها طالب العلم في تلك المدارس ، عدا ماينتظره – عند التخرج منها – من نيل الوظائف العالية والمناصب الرفيعة ، كل هذا حدا بأكثر طلبة العلم إلى الإقبال الشديد على تعلم هذا العلم ، وبخاصة الفقه الحنفي الذي كان يعتنقه حكام وسلاطين الدولة السلجوقية ، فقلما نجد عالًا في ذلك الزمان إلا وقد حاز قسطًا من العلوم الفقهية ، وأدلى بدلوه في ميدان الفقهاء ٠

## والأمر الثاني: هو علم الفلك والتنجيم:

نشأ التنجيم في بلاد مابين النهرين منذ ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد ، ولكنه وصل إلى أقصى تطور له خلال ترعرع الحضارة اليونانية ، وانتشر انتشاراً سريعاً ، وظل حوالي ألفي سنة عاملاً مؤثراً إلى حد بعيد في الدين والفلسفة في الفترة السابقة على المسيحية وبعدها ، بل إنه أثر أيضاً في الثقافة والحضارة الإسلاميتين ، نتيجة تأثر العرب بالثقافة الإغريقية الذي صاحب ترجمة كتب اليونان وكتب الهند ، فذاع التنجيم في الحضارة الإسلامية خلال العصر الوسيط (۱) ، حتى غدت دراسة النجوم جزءاً من البرنامج الدراسي العادي لكل مثقف فارسي في العصور الوسطى ، وكما كانت

<sup>(</sup>١) السحر والتنجيم: ٢٤٦ بتصرف ٠

الرياضيات في خدمة علم الفلك ، كان علم الفلك (أو التنجيم) في خدمة الطب ، وكانت هذه متداخلة بعضها في بعض ، بحيث عدت دراستها جميعًا أمرًا لاغنى عنه (١) . حتى إنهم كانوا يعدون الفلكي أحد أربعة يجدر بالملك إبقاؤهم دائمًا إلى جواره ، والثلاثة الآخرون هم الطبيب والشاعر وكاتم السر (٢) .

والأساس في التنجيم: هو الاعتقاد في أن الشمس والقمر والكواكب تصدر ذبذبات إيجابية وذبذبات سلبية ، والذبذبات إما أن تكون منسجمة وصالحة ، أو متنافرة ورديئة ، وهذا يتحدد في ضوء العلاقات بين الأجرام السماوية بعضها وبعض، ثم بينها وبين الأرض في لحظة معينة وتسمى تلك العلاقات بالطوالع (٣).

وكان هدف المنجمين الأول هو مد المجلس الملكي بالمصائب الوشيكة الوقوع ، وبمناحي النجاح المتوقعة ، وكان الملوك يسارعون إلى الوقوف عليها حتى يتسنى لهم الحد من طغيانها ، والتخفيف من وطأتها ، والإقلال من مصائبها ، أو العمل من ناحية أخرى على الزيادة مما تحمله من خير ؛ ذلك أنها – في نظرهم – مجرد رموز أو مفاتيح للخير أو للشر ، فكان الاعتقاد السائد أن الإرادة الإنسانية يمكن أن تخفف من البلاء المنتظر ، كما يمكن أن تزيد من الخير المتوقع ، بالاجتهاد والسعي والمثابرة ، وأخذ الاحتياطات اللازمة أو زيادة عوامل النجاح ودعمها (٤) .

وقد انتقل هذا الاعتقاد إلى سلاطين السلاجقة - ومن قبلهم من سلاطين الدولة السامانية والغزنوية - وتأصل في نفوسهم ، وسيطر عليهم فأمنوا به إيمانًا قويًا ،

<sup>(</sup>۱) تراث فارس: ۲۸۲

<sup>(</sup>۲) ينظر المرجع السابق: ۳۸۳ .

<sup>(</sup>٣) السحر والتنجيم: ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) المرجم السابق: ٣٥٣ - ٢٥٤ ، وانظر تراث فارس: ٣٩٣ - ٣٩٤ ،

حتى إن الخلفاء والأمراء والسلاطين كانوا لايبرمون أمورهم ، ولايقدمون على خوض غمار الحروب دون الرجوع إلى آراء المنجمين ، وكانت الجيوش لاتسير إلى ميادين القتال إلا في الوقت الذي يقع عليه اختيار المنجمين (١) ، فكان المنجمون يلقون الحظوة في بلاط الأمراء والأغنياء ، مما أدى إلى رواج هذا العلم في المشرق ، وانتشاره ، وانصراف العلماء إلى دراسته والتبحر فيه ٠

وممن عرف بالتنجيم في هذا العصر شرف الدين الطوسي (ت ٢٠٩ هـ) وعمر الخيام (٢) ، والأنوري ، والحكيم الموصلي (٢) .

ومما تجدر الإشارة إليه ، أن علم النجوم « التنجيم » نوعان : حساب ، وأحكام . أما الحساب : فهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب ، وصفاتها ، ومقادير حركاتها ، ومايتبع ذلك ، فهذا في الأصل علم صحيح لاريب فيه كمعرفة الأرض وصفتها ، ونحو ذلك مما يدرك عن طريق المشاهدة والحس ، فحكمه مباح ؛ إذ به يعرف الزوال ، ويعلم جهة القبلة والمواقيت وغيرها ، كما قال تعالى : ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجُمِ هُمُ لَيُعَدُّونَ ﴾ [ النحل : ١٦ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِيَهَدّدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ أَلَبُرٌ وَالبَّحَرِ ﴾ [ الأنعام : ١٧ ] فأخبر الله أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك ، ولولاها لم يهتد الناس إلى استقبال الكعبة .

وأما الأحكام والتأثيرات: وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية،

<sup>(</sup>١) ينظر تاريخ الإسلام: ١٤/٤ه ٠

<sup>(</sup>٢) قال عنه حسن إبراهيم حسن في تاريخ الإسلام: ٤/٧٧٥: « وعلى الرغم مما بلغه عمر الخيام من شأن في علم النجوم، لم يعتقد في أحكامها قط؛ وربما كان ذلك لسيطرة العقيدة عليه »، كما نقل عن نظامي عروضي قوله معلقًا على أحكام النجوم: « إنه برغم انتشارها لايجوز الاعتماد عليها ولاينبغي للمنجم أن يمعن فيها ، بل عليه أن يحيل كل حكم يراه على القضاء» .

<sup>(</sup>٣) ينظر تراث فارس: ٣٨٩ - ٣٩٥، تاريخ الإسلام: ٢٦/٥٠

والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية ، فهي صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهي من جنس السحر كما صرح بذلك المصطفى على الله بقوله : « من القتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر ، زاد مازاد » (١) .

والاعتقاد بأن النجوم هي المتولية لسعد الإنسان ونحسه اعتقاد فاسد ، أما الاعتقاد بأنها هي المدبرة ، فهو كفر وشرك محض (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب باب في النجوم حديث رقم (٣٩٠٥) : ٤/ ١٦، وابن ماجه في سننه كتاب الأدب باب تعلم النجوم حديث رقم (٣٧٢٦) : ٢/ ١٢٨٨ ، وأحمد في مسنده : ١/ ٣١١ ، جميعهم عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه ، ورجال الإسناد ثقات كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة : ٢/ ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجموع الفتاوي: ٥٣/ ١٧٦ - ١٧٨ ، ١٨١ ، ١٩٢ - ١٩٣ ، شرح النووي على مسلم: ٥/٢٢ ، موقف الإسلام من السحر: ١٧٥ ، ١٩٨ - ٢٠٠ .

#### المبحث الخامس

### أثرهذه الإحوال عامة على حياة النيسا بوري

كان لهذه الأحوال السياسية والظروف الاجتماعية أثرها البالغ في حياة النيسابورى رحمه الله تعالى ·

وقد بدا هذا جليًا في رحلاته وتنقلاته ، حيث كانت حياته – في الحقبة الأخيرة منها – حياة تنقل وقلق واضطراب فلا يكاد يستقر له قرار ، بل هو في ارتحال دائم ، وتنقل مستمر، يدفعه إليه الرغبة في طلب العلم من جانب ، والخوف من القتل والتعذيب ، الذي كان يصب على علماء البلاد من قبل الغزاة المعتدين من جانب آخر ، فلا يملك إلا الفرار بعلمه من بلده إلى موضع آخر ، يتروح فيه نسيم الأمن والطمأنينة ، بعيدًا عن جو القلق والاضطرابات والفتن – الذي منيت به البلاد في تلك الفترة – ، حتى استقر به المقام أخيرًا في بلاد الشام ، فوجد فيها المتنفس له ليبث علمه وينشر معارفه عن طريق مهنة التعليم في مدارس الحنفية التي انتشرت هناك .

كما أن انتشار حياة المجون والترف والفساد الخلقي ، والجهالات والبدع والخرافات أدى إلى نفور المؤلف منها – بما حباه الله من بصيرة نافذة وعقلية واعية - ، فكان يميل إلى استغراق العمر في طلب العلم النافع والتبصر فيه ، والانكباب على طلبه، والتأليف فيه ، فخلف لنا ثروة علمية متنوعة .

كما أن رواج علم الفقه في ذلك العصر، وبخاصة الفقه الحنفي - الذي كان يتمذهب به حكام السلاجقة - شجع المؤلف على ورود ينابيع علمه فنهل من معينه ، ورشف من رحيقه ، وماصدر عنه إلا وقد ضرب فيه بسهم وافر ، وأصبح فيه فقيها مبرزًا ، وقاضيًا مشهورًا حتى استحق أن يلقب به بيان الحق » ، إلا أن العصبية المذهبية غلبت عليه وطغت على كتبه ، حيث نجده دائم الانتصار لمذهبه ، والانتقاص لمذهب مخالفه ، - أعني المذهب الشافعي الذي كان هو والمذهب الحنفي كفرسي الرهان في ميدان السباق - .

وحيث إن العقيده الماتريدية (۱) قد انتشرت في ذلك الوقت فلا غرو أن نجد المؤلف حرحمه الله – قد تشرب تلك العقيدة – التي كانت تدرس في المدارس الحنفية – فجند اللسان والبنان ، والعقل والبيان لتقرير تلك العقيدة ، ووجه سنان الأقلام تجاه المخالفين لاسيما في آيات الصفات ، حيث يقرر القواعد التي تبنى عليها صفات الله عز وجل وفق المذهب الماتريدي ،

ولما غلب على علماء تلك الحقبة الإلمام بأطراف من مختلف أنواع العلوم والفنون التي ظهرت في ذلك العصر – والحرص على إظهارها في كتبهم ومؤلفاتهم، وجدنا أن النيسابوري – رحمه الله – سار على هذا النهج، ولم يحد عنه قيد أنملة، فأتى كتابه معلمة (٢) علمية رائعة لم تدع علمًا من العلوم إلا وقد تحدث فيه، ولافنًامن الفنون إلاوقد أشار إليه لاسيما علم التنجيم، الذي ساد وطغى في ذلك العصر كما تأثر المؤلف رحمه الله بظاهرة التصوف التي راجت وانتشرت في ذلك الزمان، يظهر ذلك جليًا من كثرة إيراده لأقوالهم، وحكايته لأخبارهم في مؤلفاته المختلفة، وبخاصة كتابه خلق الإنسان، عيث يتبادر إلى ذهن قارئه لأول وهلة أنه يقرأ لأحد رجال الصوفية، بينما من يمعن في قراعته ويتدبر مافيه، يرى أنه أمام ناقد بصير، وعالم خبير، فهو وإن كان قد شاهد الصوفية، وحضر بعض مجالسهم، وسمع من بعض مشايخهم، وعرف الكثير من أخبارهم وأحوالهم، إلا أنه يمتاز ببصيرة نافذة وإدراك واعي، يمكنه من الانتقاء والانتخاب ولما كانت الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها –فلا عيب ولاحرج إذا ما استشهد ببعض أقوالهم التي وافقت الحكمة والصواب، أو ذكر شيئًا من قصصهم

<sup>(</sup>١) الماتريدية : فرقة تنسب إلى محمد بن محمد بن محمود ، أبي منصور الماتريدي الذي أقام نظرياته في العقائد على المأثور عن أبي حنيفة ، وللعقل سلطان كبير في منهاج الماتريدية ، وهم يرون وجوب النظر مع الاستعانة بالنصوص ، وهم في أرائهم وسط بين الأشاعرة والمعتزلة . ينظر تاريخ المذاهب الإسلامية : ١٩٥-٢١٠

 <sup>(</sup>٢) أي كتاب لجمع معلومات في كل ميادين المعرفة ، أو في ميدان منها ، ويعبر عنه في المصطلح والحديث بعبارة « موسوعة » وهي كلمة مستحدثة ، المعجم الوسيط : ١٠٣١ ، وتنظر قصة هذه اللفظة في مقدمة الدر النقي : ١٧٢١ .

وأخبارهم التي يؤخذ منها العظة والعبرة في تهذيب النفوس ورياضتها ، وكبح جماح شهواتها ، وتوجيه زمام عنانها تجاه التقوى والصلاح وفق كتاب الله وسنة رسوله ، فهو قد وضع منهجًا واضحًا تجاه هذا المذهب الذي عم وشاع في ذلك الزمان ، وهو أن يستفيد الإنسان منهم ماوافق الحق والصواب ، ويجانب مانبا عن الحق ، حيث نجد أنه في المجلس الذي عقده لتصوف الأنفس ، ذكر تعريف التصوف عند أربابه ، ثم عقبه بقوله :

« . . . فأما الذي نقول في حقيقة التصوف ، فهو أن جميع مايكدح له الإنسان من علم يحصله ، وعمل يعمله ، لايخرج ذلك عن أربعة أقسام :

إما أن يكون نظريًا ، وهو الذي المقصود منه الإحاطة بمعرفة ما لأجله يجرد فيه النظر ، نحو علم الكلام وعلم الحساب .

وإما عملى: وهو الذي المقصود منه حصول عمل فقط نحو المثاقفة والمطاردة •

وإما سياسي: مشترك بين العلم (١) والنظر نحو تدبير الملك ورعاية البلد ونحو علم الفقه وعلم الطب للأديان وللأبدان ٠

وإما كسبي: وهو الذي المقصود منه اقتناء وإصابة نفع ، كالفلاحة والتجارة ومزاولة سائر المهن والحرف ؛ لاستدرار مواد المعاش ، وانتظام أسباب الحياة ٠

وقال: جهات الإنسان من هذه الأمور الأربعة مختلفة ، فهو من جهة عقله يطلب العلوم النظرية ، ومن جهة جدنه يتعاطى الأفعال العملية ، ومن جهة حيوانيته يقضي الصناعات الكسبية ، ومن جهة انسانيته يحاول الأمور السياسية .

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعل الصنواب العمل ،

ثم حقيقة التصوف: تنتظم من خصائص هذه المعاني الأربعة المتفرقة في سائر الأمور، فلذلك كان التصوف فوق كل أمر ورأس كل خير، وأم كل صلاح، وأصل كل نجاح ٠

أما انتظام التصوف المعاني النظرية التي تعرف بالنظر ، فذلك من نحو معرفة الله عز وجل وتوحيده من غير تعطيل ولا تشبيه (۱) ، والعلم بصفاته وأسمائه ، وأنه تعالى الموصوف بصفات الجلال على الكمال من قبل الأغراض التي هي تمامها لا الأغراض التي هي أسبابها ودواعيها (۲) ، المنزه عن معاني النقص ولو بالمجاز ، وأنه المالك المدبر لما في السماء والأرض ٠٠٠ ثم يعلم مايتبعه من علم مايلزم الصانع على المصنوع والمنعم على المنعم عليه ، من الطاعة ، وشكر النعمة ، ومحض العبادة ٠

وأما المعاني العلمية المختصة بهم فجملتها أن لايساًل ولايرد ولايحبس ولايملك ويكون من الله في الاسترسال والمقام بين يديه كالطفل في حجر الوالد ؛ بل كالميت بين يدي الغاسل ، يقلبه كيف أراد ٠٠٠ وعن هذا حد الحكماء الأوائل الحكمة : بأنها معاناة تعاطي الموت ، ١٠٠ يعنون به الموت الإرادي الذي هو إماتة الشهوات ، وتغليب العقل على الهوى والإرادات ، والخروج من دواعي النفس ودواعي الدنيا ، وقطع منازعة أهلها ، ومهارشة أصحابها ٠٠٠

وأما المعاني الكسبية: فنحو اقتناء المحاسن في الأفعال، والمكارم في الأخلاق، والتوفر على الأشياء الباقية الجميلة التي يفارق الإنسان الدنيا ولاتفارقه، بل تصحبه

<sup>(</sup>١) وقد رد علي ذلك الحافظ ابن تيمية وقرر: أن منهج السلف الإيمان بها دون تعطيل أو تمثيل أو تأويل أو تكييف

 <sup>(</sup>٢) هذا بناءً على القاعدة التي قررها وستأتي الإشارة إليها • وانظر الرد عليها في التعليق رقم (٤) ص ١٤
 عند تفسير قوله تعالى : ﴿ غير المقضوب عليهم ﴾ •

في قبره ، وتؤنسه في وحشته ، وترافقه في يوم بعثه ، وتشفعه (١) عند الله في الدار الخرة ٠٠٠

وأما المعاني السياسية: فهي لزوم المجاهدة ورياضة النفس على العلم اليقيني والجمال الحقيقي، حتى يستصلح المضغة التي هي قلب هذا الإنسان، الذي هو قلب العالم ولبه، فيصلح لصاحبه أمر داريه، ويوضع في يديه زمام سعادتيه، وذلك بفطام النفس عن المألوفات، وكبح عنانها إذا جمحت نحو الشهوات، فلا يأكل إلا عند الفاقة، ولاينام إلا عند الغلبة، ولايتكلم إلا عند الضرورة، فهذا حقيقة التصوف) (٢)

فهو إذًا كان يرى أن التصوف الحقيقي هو علم وعبادة ، وتقوى وزهادة ، وسعي وتوكل ، مبني على موافقة الشرع ومتابعة النهج الذي كان عليه رسول الله على موافقة الشرع ومتابعة النهج الذي كان عليه رسول الله عليهم ، لذا نجده يأتي بأقوال العلماء التي تنعي على بعض المتصوفة ما ابتدعوه من التواكل لا التوكل ، والقعود عن الاشتغال بمطالب الحياة ، والرضا بالتطفل على جهود بقية الناس .

حيث قال رحمه الله: ( ٠٠٠ وكان أبو بكر الفارسي (٢) صاحب كتاب الأصول على مذهب الشافعي بخراسان ينكر أن يكون الزهد ترك التنعم بمتاع الدنيا ، وكان إذا رويت له أحاديث في الزهد عن الدنيا ونفض اليد عن زخرفها وزينتها ، عارضهم بقول الله : ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) أي ترافقه .

<sup>(</sup>٢) خلق الإنسان: ل ٦٤ / أ - ل ٦٥ / ب٠

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسي ( ٠٠٠ - ٣٥٠ هـ ) ، تفقه على المزني ، وهو أول من درس ببلخ ، صنف كتاب عيون المسائل في نصوص الشافعي ، والأصول ، وكتاب الانتقاد على المزني · ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى : ٢٨٦/١ – ٢٨٧ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ١/٩٤ – ٩٥ ، هدية العارفين: ١/٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: « ٣٢ » ·

وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لايحرم ما أحل الله ، وقد قال الله تعالى : 

﴿ يَا ٓ أَيُّهَا ۗ ٱلنَّبِيُّ لِمُ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ (١) والخبر لايرفع القرآن فهو أساس والخبر بناء وفرع .

وكان أبو حامد القاضي (٢) من أصحابهم يقول: لايصح الزهد في الدنيا! لأن الإنسان خلق منها، وتم بها وسكن فيها، ونشأ عليها، وأشرب قلبه حبها، وجبل على عمارتها، فلا سبيل إلى انسلاخه منها، وماتقوله جفاة الصوفية فهو قول يقولونه لافعل يفعلونه، وهل هم إلا حَملة كلهم على غيرهم، وتناولهم مايشتهونه من كد غيرهم، فلو صبح لهم زهد لزهدوا عما في أيدي الناس، وسعوا مع الساعين في أسباب الرزق، من وعلى أن إقلالهم ضرب من الكسل، وسؤالهم أصل في الدناءة، ومدحهم الفقر من باب الإزراء بنعمة الله تعالى ٠٠٠)

ثم ذكر عن الإمام أبي بكر الشاشي (٤) رحمه الله أنه قال: (٠٠ كان أبو سعيد (٥) من أعاجيب الرجال فسئل يومًا عن قول النبي عليه : « اللهم أحيني مسكينًا وأمتني

<sup>(</sup>١) سورة التحريم ، الآية : « ١ ، ٠٠

<sup>(</sup>Y) هو أحمد بن بشر بن عامر القاضي، أبو حامد المرورذي، ( ٠٠٠ - ٣٦٢ هـ)، أحد أثمة الشافعية، شرح مختصر المزني، وصنف الجامع في المذهب، وكان إمامًا لايشق غباره ٠٠٠

ترجمته في طبقات الفقهاء: ٩٤ ، طبقات ابن قاضى شهبة : ١١٤/١ ٠

<sup>(</sup>٢) خلق الإنسان: ل ١٢١ / أ-ب ٠

<sup>(</sup>٤) لعله محمد بن علي بن خليد الشاشي ، فقيه الشاش ، وأستاذ المؤمل بن مسرور ، وهو من رجال القرن الخامس الهجري ،

ترجمته في الجواهر المضيئة : ٢٥٨/٣

<sup>(</sup>٥) يعنى به أبا سعيد البسطامي من الشافعية ٠

مسكينًا واحشرني مسكينًا » (١) ، فاندفع مغضبًا يقول : من قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم كان مسكينًا فهو كافر بالله ، ثم أقبل على السائل وقال : والله لولا أني أعلم جهلك وغرارتك ، لأمرت بك حتى تسحب على وجهك ويضرب بالسياط جلدك ، ولكنك تلقفت هذا من هؤلاء الحمقى المكدين ، المحتالين الملحدين ، الذين وصموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا النعت وبما يجري مجراه ، إن النبي كان غنيًا ، ولا أعنى بقولى غنيًا : غنيًا بالله ؛ ذلك الغنى مربوط بالإيمان والتوحيد والإخلاص والطهارة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد باب ماجاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ، حديث رقم (٢٣٥٢) : ٤٧/٥ - ٧٥ ، عن أنس رضي الله عنه ، وقال عنه : حديث غريب ، قلت : في إسناده : ثابت بن محمد العابد : صدوق يخطىء [ التقريب : ١١٧/١ ] ، والحارث بن النعمان الليثي : ضعيف [ التقريب : ١٤٤/١ ] ، والحارث بن النعمان الليثي : ضعيف [ التقريب : ١٤٤/١ ] ، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد ، باب مجالسة الفقراء حديث رقم ( ٢٤٢١ ) : ٢٨٨/٢ - ٢٨٨/ عن أبي سعيد الخدري ، وقال البوصيري في الزوائد : • أبو المبارك لايعرف اسمه ، وهـو مجهول [ التقريب : ٢/٢٦٦ ] ، والحديث صححه الحاكم ، مجهول [ التقريب : ٢/٢٦٦ ] ، والحديث صححه الحاكم ، وعده ابن الجوزي في الموضوعات : [ ٢/١٤١ - ٢٤٢] ] » ، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق آخر عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ، كتاب الرقاق : ٢٢٢٣ وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقته الذهبي ، وأخرجه البيهقي في سننه كتاب الصدقات باب مايستدل على أن الفقير أمس حاجة من المسكين : ١/٢٠ من عبادة بن الصامت ومن طريق الحارث بن النعمان عن أنس ، ومن طريق يزيد بن أبي مالك عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ، وقال البيهقي : • وأما قوله إن كان قاله : • أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا » فهو إن صح طريقه — وفيه نظر — والذي يدل عليه حاله عند وفاته أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع ، فكنه صلى الله عليه وسلم معناها إلى الله تعالى أن لايجعله من الجبارين المتكبرين ، وأن لايحشره في زمرة الأغنياء المترفين ، قال القعنبي : سأل الله تعالى أن لايجعله من الجبارين المتكبرين ، وأن لايحشره في زمرة الأغنياء المترفين ، قال القعنبي : والمسكنة حرف مأخوذ من السكون ، تمسكن الرجل إذا لان وتواضع وخشع ٠٠٠ »

قال ابن حجر في التلخيص الحبير: ١٠٩/٣ (أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في الموضوعات، ثم ساق كلام البيهقي) ·

وانظر اللاليء المصنوعة: ٢٢٥/٣ - ٣٢٦ ، فيض القدير: ١٠٢/٢ - ١٠٠٠

وما أريد به شيئًا من ذلك فإن كل ذلك موفور له في العاجل ، ومدخور له جزاؤه في الأجل ، وإنما أعني الغنى الذي هو الأثاث والمتاع والثياب والدواب والخدم ، فقيل له : فإن الله يقول : ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ (١) ؟؟

قال: هذه حجتي، فإن العائل هو المثقل بالدين، وبرزاحة الحال، وقد كان هذا قبل المبعث، فلما بعثه أزاح علله، فنور قلبه، وملأ من الدنيا يده، وإلا فبم جيش الجيوش وعقد السرايا ؟ وهادى الملوك ؟ ونحل الصحابة، وزود الوفود، وأعطى المؤلفة، وأنفق على النساء وقرى الضيفان، وكسب المحروم ؟ وأين قوله لمن مات من الصحابة: « من مات وترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً، أو خلف كلاً فعلي وإلي » (٢) ؟ وأين من قولهم ماروى في المشاهير أنه عليه السلام، كان إذا دخل رمضان أعطى كل فقير وفك كل أسير (٢) ؟ وأين أفراسه وبغاله وسيوفه وراياته وبروده ودروعه التي لكل منها اسم لحسنه وإيفائه (٤)، وإنافته على نظرائه ؟ وأين ماكان يدخره لنفقة عامه وقوت عياله ؟ والله ما أتيتم إلا من تقليدكم القوم، تحلوا عندكم بادعاء الدين، وقاتلوكم عما حوته اليدان، وأنتم أيها الأغنياء أشبه برسول الله وبصحابته من هؤلاء الذين لبسوا هذه المرقعات يتكففون الناس، ولانقول إنه مع غناه لم يكن زاهداً في دنياه، بل كان غناه

<sup>(</sup>١) سورة الضحي ، الآية : « ٧ » ·

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه كتاب النفقات باب قول النبي ﷺ: « من ترك كلاً أو ضياعًا فإليّ » رقم ( ٣٧١ ): ١٩/١٢ - ١٩٥ ، وكتاب الفرائض باب ميراث الأسير رقم ( ٣٧٦ ): ٤٩/١٢ ، ومسلم كتاب الفرائض : ١٠/١١ ، ١٦ ، وأبو داود في سننه كتاب الإمارة باب في أرزاق الذرية رقم ( ٢٩٥٥ ) ، كلهم عن أبى هريرة ، وأبو داود رقم ( ٢٩٥٥ – ٢٩٥٢ ) عن جابر بن عبد الله : ٣٧/٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الشفا للقاضى عياض: ١١٢ - ١١٤ ، زاد المعاد: ٣٢/٢٠

<sup>(</sup>٤) ينظر زاد المعاد : ١/١٣٠ - ١٤٥ ، البداية والنهاية : ١٤ ٨ - ١٠ ٠

من غير الوجه الذي كان زهده عنه ، كان غناه من جهة انتظام أمره وبهجة حاله ، ورفاهية عيش المتصلين به والوافدين عليه ، وكان زهده من حيث إنه لايفرح بما يرزق منها ، ولا يأسى عما يحرم منها ، ولا يتوسع في المطعم والملبس ، يلبس الشملة ، ويجتزى - بعلقة (۱) ، وإذا جاءه مال لم يبيته ولم يقيله ، وكان إذا جاءه في القائلة لم يمسكه إلى الليل صيانة ، وإذا جاءه بالليل لم يمسكه إلى القائلة حباً له ، بلكان يمن ويفضل ويهب فيجزل) .

وعقبه المؤلف بقوله : « فهذا من أقوال هؤلاء الفقهاء كتبناها على ماحضرنا » (٢) .

كما ذكر المؤلف أيضًا على لسان الصوفية قصة وقعت لبعض أفرادها (٢) ، يتبين فيها كذبهم في ادعاء انصرافهم عن الدنيا ، وزهدهم فيها ، ولكن المقام لايتسع لايرادها لطولها فليرجع إليها ،

بل لم يكتف بهذا ، فحذر من غلاتهم ومبتدعتهم بصريح القول بعد التعريض حيث قال: « ••• وبالجملة فأخوف مايجب أن يحترس عنه من الأبواب المضلة عن هذا الغرض العظيم (٤) أربعة آراء:

رأي متقشفة الفلاسفة ، وصحبة غلاة الملامتية (٥) ، ومذهب مبتدعي المعتزلة ، وأقوال غلاة الجبرية ٠٠٠ » أهـ (٦)

<sup>(</sup>١) العلقة من الطعام: مايتبلغ به وإن لم يكن تامًا ، يقال: ماينكل فلان إلا علقة: أي مايمسك نفسه من الطعام ينظر اللسان (علق): ٢٦٣/١٠ .

<sup>(</sup>٢) خلق الإنسان: ل ١٢١ / ب - ل ١٢٢ / ١٠

<sup>(</sup>۲) المدر نفسه : ل ۱۲/ ب – ۱۳/ ب ،

<sup>(</sup>٤) يعنى به الفوز بالسعادة العظمى في الأخرة ٠

 <sup>(</sup>٥) وهي مذهب من مذاهب الصوفية ، شيخهم حمدون القصار .

<sup>(</sup>٦) خلق الإنسان: ل ٢٨١ /ب.

وكان كثير التعريض في كتبه بفكرة التصوف الخاطئة التي تقضي بالانقطاع للعبادة مع الغرق في بحور الجهالات والخرافات ، ففي كتابه باهر البرهان عندما ذكر قصة تعليم آدم الأسماء وعرضها على الملائكة في سورة البقرة ، قال : « وكان القاضي أبو القاسم الداودي يحتج بهذه الآية أن علم اللغة أفضل من التخلي للعبادة (١) ؛ لأن الملائكة تطاولت بالتسبيح والتقديس ، ففضل الله آدم عليهم بعلم اللغات ، فإن كان الأمر على هذا في علم الألفاظ فكيف في المعالم الشرعية والمعارف الحكمية » (٢) .

وفي سورة هود عند قوله تعالى : ﴿ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمُ فِيهَا ﴾ (٢) ، قال : « جعلكم عمارها ، وهذا يدل أن الله يريد عمارة الأرض لا التخلى والتبتل » (٤) .

وقد أطلت في هذا الموضوع ولكني آثرت ذكر النصوص بتمامها لنفاستها ، وأهميتها في بيان الزهد المشروع من الزهد المبتدع المرفوض (٥) .

والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل

<sup>(</sup>١) أي النوافل منها ، أما العبادة المفروضة فلا يفضلها شيء كما جاء في الحديث القدسي الذي آخرجه البخاري كتاب الرقاق باب التراضع حديث رقم ( ٢٠٠٢ ) : ٢١/ ٢٤٠ - ٣٤١ ، ٠٠٠ وماتقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه ٠٠٠ »

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۲۲ ۰

<sup>(</sup>٣) سورة هود ، الآية : « ٣١ » ·

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٦٦٧٠

<sup>(</sup>ه) ينظر الكلام عن التصوف وحقيقته في كتاب دراسات في الفرق: ٩٨ - ١٢٦ ٠



# المبحث الأول **حياته الإجتماعية**

على الرغم ممايتمتع به النيسابوري – رحمه الله – من علم واسع ومكانة عالية ، إلا أن المراجع التي بين يدي ضنت بأخباره ، فلم تذكر مايتعلق بمولده ونشأته وأسرته؛ لذا أجدني مضطرة لإعمال الفكر، وتنشيط العقل في محاولة جادة لرسم صورة متكاملة لهذه الشخصية الفذة التي لم يوفها التاريخ حقها ، ولم يعطها المكانة اللائقة بها .

وبلَّغَتِي في ذلك تلك الإشارات اليسيرة ، والتلميحات القليلة التي وقفت عليها في ثنايا مؤلفاته ، أو ذكرت ضمن تراجم بعض العلماء ، إلى جانب الترجمة الوجيزة التي ذكرها ياقوت في معجمه ، واكتفى بنقلها عنه كل من جاء بعده .

فأقول ويالله التوفيق وعليه الاعتماد:

#### اسمه ونسبه :

هو محمود بن أبي الحسن (علي) (١) بن الحسين النيسابوري (٢)  $\cdot$  هو محمود بن أبي الحسن (علي) (١) بن الحسين النيسابوري (٢)  $\cdot$  هكذا صدر المؤلف باسمه ونسبه في مقدمات كتبه  $\cdot$  « باهر البرهان » (٢)  $\cdot$ 

<sup>(</sup>١) تقود إستماعيل بأشا بالتصريح باسم أبيه وذلك في كتابيه إيضاح المكنون: ١٦٢/١، ٤٦٨، ٢٠٤٤)،وهدية العارفين: ٢٠٣/٢ ،

<sup>(</sup>٢) مصادر ترجمته:

معجم الأدباء: ١٩/١٢٩-١٢٥ ،

بغية الوعاة : ٢٧٧/٢ ، طبقات المفسرين للداودي : ٣١١/٢ ،

كشف الظنون: ١/٥٠٥، ٣٩٣، ٦٠١، ٧٢٢، ٧٢٠٠١،

إيضاح المكنون: ١٦٢/١ ، ٤٦٨ ، ١٤٤/٢ .

هدية العارفين: ٢/٣/٧ ، الأعلام: ١٦٧/٧ .

معجم المؤلفين: ١٨٢/١٢ .

معجم مصنفات القرآن الكريم: ١/٩٤ ، ٧٠/٣ ، ٢٠٩/٤ ، ٢١٣ ٠

كما ورد له ذكر في: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي: ١/٨٥، ، إنباه الرواة: ٢/١٣٨ - ١٣٩، تاج التراجم: ٨٥ ، القوائد البهية: ١٨٨ ٠

<sup>(</sup>۲) ص (۱)

و« إيجاز البيان » (۱) ، و « جمل الغرائب » (۲) ، وزاد ياقوت في معجم الأدباء (۳) في نسبه فقال : « الغزنوني » نسبة إلى غرنة  $\cdot$ 

وانفرد إسماعيل باشا (٤) بذكر « القزويني » بدل الغزنوي ، نسبة إلى قزوين • أما النيسابوري فنسبة إلى نيسابور •

#### كنيته :

يكنى « أبا القاسم » ، جاء ذلك في مقدمة كتابه إيجاز البيان  $^{(0)}$  ، وذكره حاجي خليفة  $^{(7)}$  ، وإسماعيل باشا البغدادى  $^{(7)}$  .

### لقبه:

تعددت ألقاب النيسابوري - رحمه الله - فذكر له المترجمون عدة ألقاب مختلفة كان محصلها ثلاثة ألقاب وهي :

الأول : « شهاب الدين » ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  $^{(\Lambda)}$  • الثانى : « نجم الدين » • وقد أشار إليه معظم من ترجم له  $^{(\Lambda)}$  •

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰

<sup>· 1/</sup>Y J (Y)

<sup>(</sup>٣) ١٧٤/١٩ ، وتبعه في ذلك السيوطي في البغية : ٢٧٧/٧ ، والداودي في طبقاته : ٢١١/٧ .

 <sup>(</sup>٤) إيضاح المكنون: ١٦٣/١ ، ٢١٨ ، هدية العارفين: ٢/٣٠٤ ، وانظر معجم مصنفات القرآن الكريم: ١/٩٤ ،
 ٢٠٩/٢ ، ٢٠٩/٤ ، ٢٠٩٠ .

<sup>(</sup>ه) ص ۲۰

<sup>(</sup>١) كشف الظنون: ١/٥٠٨، ٢/٥١٠٠

<sup>(</sup>٧) إيضاح المكنون: ١٦٢/١، ٤٦٨ ، ١٤٤/٢ ، هدية العارفين: ٤٠٣/٢٠

<sup>·</sup> ٦·٢/١ (A)

<sup>(</sup>٩) مثل حاجي خليفة ، والنعيمي ، وإسماعيل باشا ، ومن نقل عنهم ٠

الثالث: وهو أشهرها « بيان الحق » ؛ ذكره إسماعيل باشا حيث قال: الشهير بيان الحق » (١) ونص عليه ياقوت وغيره ٠

وقد صرح به المؤلف في خطبة كتابيه « باهر البرهان » ، و « إيجاز البيان » ، ولعله لقب به لتحريه العدل في قضائه وقوته في الحق والله أعلم ·

#### موطئه :

اتفقت المصادر التي ترجمت له على أنه نيسابوري ، وهذا يشير إلى أن أصله من نيسابور ، وأنه ولد ونشأ بها ·

#### مولده:

لم أقف في كتب التراجم على تحديد السنة التي ولد فيها المؤلف - رحمه الله - ولكن الظاهر أنه ولد في أواخر القرن الخامس الهجري ؛ ذلك أن من شيوخه من توفي في العشر الأول من القرن السادس ٠

#### اسرته :

لم أقف في المراجع التي ترجمت للمؤلف على ذكر لأسرته ، أو تفاصيل عنها ، فأخباره في الكتب كانت شحيحة جدًا ، إلا أن المؤلف رحمه الله ذكر اثنين من أبنائه في مقدمة كتابه جمل الغرائب وهما : قاسم ومحمد ، حيث قال: « وأن يسعد ابنيه محمدًا وقاسمًا بأنفع العلم فيما يتعلمانه ، وأرشد العمل بما يعلمانه ، حتى يفوزا بالسعادة في الأخرة والأولى ، ويحظيا بالقربة من الله تعالى والزلفى ، إنه وليه والقادر عليه » (٢) .

وقد ترجم للثاني منهما الخوانساري (٢) حيث قال:

« ٠٠ هذا ومن جملة من يعرف بلقب النيسابوري أيضًا هو الشيخ معين الدين عاضي القضاة محمد بن محمود بن أبي الحسن النيسابوري ، صاحب غريب القرآن

<sup>(</sup>١) إيضاح المكنون: ١٩٣/١، هدية العارفين: ٢/٣/١٠

<sup>(</sup>۲) جمل الغرائب: ل ۱/۳ .

<sup>(</sup>٢) ويضات الجنات : ١٠٤/٣

المأخوذ من كتاب الشيخ أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني (1) المشهور(1) ، وقد كتبه لأجل ولده القاضى جمال الدين محمود ، وكان عندنا نسخة منه مختصرة لطيفة» 1 - 8 - 1

وذكر حاجي خليفة (٢) ضمن من صنف في خلق الإنسان: « محمد بن محمود النيسابوري » كما نسب إليه أيضًا كتاب سر السرور حيث قال: « سر السرور: للقاضي معين الدين أبي العلاء محمد بن محمود القاضي الغزنوي ، ألفه في ذكر شعراء أوانه » (٤) وأشار إليه السبكي في طبقاته حكاية عن السمعاني (٥) صاحب الأنساب الذي كان صديقًا له (٢) ، فلعله هو ابن المؤلف رحمه الله ،

هذا وقد كان محمد بن محمود رحمه الله قاضيًا يشير إلى ذلك عبارة الخوانساري والسمعاني وحاجي خليفة ، كما أنه خلف أباه في التدريس بالمدرسة المعينية بدمشق ذكر ذلك النعيمي (٧) والله أعلم ٠

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أبو بكر محمد بن عزير - بالراء - السجستاني ( ۰۰۰ - ۳۳۰ هـ) ، المفسر ، مصنف غريب القرآن ، ألفه في ١٥ سنة وحرره ، كان رجلا أديبًا فاضلاً خيرًا متواضعًا ، وكان مقيمًا ببغداد ، وقد وهم الذهبي من سماه محمد بن عزيز بالزاي .

ترجمته في سير أعلام النبلاء: ١٥٠/٢١٦ ، نزهة الألباء: ٢٣١ - ٢٣٢ ، كشف الظنون: ١٢٠٨/٢ و

<sup>(</sup>٢) وكتاب السجستاني يسمى : « نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العظيم » ينظر الأعلام : ٢٦٨/١ ·

<sup>(</sup>٣) كشف الطنون: ١/٧٢٧٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٢/٩٨٧٠٠

<sup>(</sup>ه) هو عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ( ٥٠٦ - ٥٦٦ هـ) ، مؤرخ رحالة ، من حفاظ الحديث ، من كتبه الأنساب ، تنييل تاريخ بغداد للخطيب ،

ترجمته في: طبقات الشافعية السبكي: ١٨٠/٧ - ١٨٥ ، وفيات الأعيان: ٢/٩٠٣ - ٢١٢ ، روضات الجنات: ٥/٠٠٠ - ٢١٠ ،

<sup>(</sup>٦) طبقات الشافعية السبكي: ٢٢٨/٤ -

<sup>(</sup>۷) الدار*س*: ۱/۸۹ه -

وفيما يتعلق بأحفاده ، فقد ذكر الخوانساري واحدًا فقط من أحفاده وهو القاضي جمال الدين محمود بن محمد وفي عبارته أنه تولى القضاء أيضًا ·

#### مناصبه :

كان للظروف السياسية والاجتماعية أثرها في عدم استقرار المؤلف في مكان معين ، فكان دائم الترحال والتنقل بحثًا عن الموطن الآمن بعيدًا عن الفتن والحروب ، مما نتج عن ذلك أن تعددت مناصبه التي شغلها طيلة حياته الحافلة بالأحداث ،

فمن تلك المناصب التي وقفت عليها مايلي:

\ - منصب القضاء ، فقد تولى رحمه الله منصب القضاء ، كما صرح بتلك التسمية في خطبة كتابه باهر البرهان حيث قال : « قال القاضي الإمام العالم بيان الحق خاتم المفسرين محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري » (') ووصفه به «القاضي » حاجي خليفة (') ولاغرابة في ذلك فهو العالم المبرز والفقيه المفلق ، الذي لايخشى في الله لومة لائم ، ولايتوانى عن بيان الحق ، والصدع بالعدل ، حتى استحق أن يلقب ويشتهر بـ « بيان الحق » .

٢ - منصب الخطابة: فكان يعتلي المنابر لإلقاء الخطب الجوامع ، يشير إلى ذلك قوله في مقدمة إيجاز البيان (٣): « قال الشيخ الإمام السيد بيان الحق فخر الخطباء ، أبو القاسم محمود بن أبى الحسن ٠٠٠ الخ » ·

٣ - منصب التدريس في المدرسة الصلاوية (٤) في حلب: ذكر ذلك

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ١٠١/١ ، ٧٢٢ .

<sup>(</sup>۲) ص ۱ ۰

<sup>(</sup>٤) هي إحدى مدارس الحنفية ، تقع ظاهر باب الجامع في حلب ، وممن درس بها قاضي القضاة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعي ( ٦٤٤ – ٧١٢ هـ ) ·

ينظر إنباه الرواة: ٢/٨٣٨ - ١٣٩ ، الدارس للنعيمي: ١/٩٥٥ ٠

القفطي في إنباه الرواة (١) حيث قال في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الأشيري المغربي (٢) : « وسلمه الله إلى أن وصل إلى حلب ونزل على العلاء محمود الغزنوي المدرسة الحلاويين ظاهر باب الجامع ، وأقام عنده مدة ٠٠٠» .

كما أشبار إلى ذلك أيضًا كل من: ابن قطلوبغا (٢) ، واللكنوي (٤) حيث ذكرا في ترجمة محمد بن محمد بن محمد رضي الدين السرخسي أنه قدم حلب ، ودرس بالمدرسة الحلاوية بعد محمود الغزنوي ٠

ولعل المذكور هو المؤلف رحمه الله ٠

وكذا التدريس بالمدرسة المعينية (°) بدمشق: أشار إلى ذلك النعيمي في الدارس حيث قال: « والذي علم من مدرسيها: الشيخ رشيد الدين الغزنوي إلى حين توفي بها • ثم من بعده نجم الدين النيسابوري إلى حين توفي ، وولي من بعده سراج الدين محمد ولده » (۱) •

<sup>· 179-174/</sup>Y (1),

 <sup>(</sup>۲) كان يخدم في بعض الأمور بدولة عبد المؤمن بن علي ولما حصل مع القوم بالأنداس جرى له أمر خشي عاقبته ،
 فانصرف عنهم منهزمًا منهم ومعه أهله وكتبه ، وما أمكنه استصحابه ، وقصد الشام فنزل حلب وأقام إلى سنة ٥٠٥ هـ .

ترجمته في معجم البلدان : ٢٠٣/١ ، العبر الذهبي : ٣٥/٣ ، مرآة الجنان : ٣٤٧/٣ ، شذرات الذهب : ١٩٨/٤ ،

<sup>(</sup>٣) تاج التراجم: ٨٥٠

<sup>(</sup>٤) القوائد البهية: ١٨٨٠

<sup>(</sup>ه) هي إحدى مدارس الحنفية بدمشق أسسها معين الدين أنر بن عبد الله الطغتكين ، مقدم عسكر دمشق (ت 330 هـ) ، وقد تولى التدريس فيها جماعة ، منهم : عبد الخالق بن أسد الدمشقي الحنفي المتوفي سنة 370 هـ ، وأبو المظفر محمد بن أسعد بن الحكيم : ت 370 هـ ، والرشيد النيسابوري محمد بن أبي بكر بن علي الحنفي المتوفي سنة 377 هـ وغيرهم .

ينظر العبر الذهبي :٢/٢٦ – ٤٦٧ ، ٣/٢١ ، ٢٥ ، ٢٣١ ، الدارس في تاريخ المدارس : ١/٨٩٥ ، خطط الشام : ١/٩٤ ،

<sup>(</sup>١) الدارس: ١/٨٨٥ -

#### عليدته مدهبه :

كان المؤلف - رحمه الله تعالى - ماتريدي العقيدة ، يدل على ذلك كلامه في آيات الصفات ، فنراه يؤول آيات الصفات - وفق المذهب الماتريدي - ويقرر القاعدة التي تجري عليها آيات الصفات ، كما جاء في سورة الفاتحة (١) .

أما عن مذهبه الفقهي ، فقد كان حنفي المذهب ظهر هذا في تقريره الدائم للمذهب الحنفي معبرًا عنه بقوله : « وعندنا » ، أو « عند أصحابنا » ويعني بهم الحنفية (٢) ، رادًا على المذهب المنافس وهو المذهب الشافعي .

#### وفاته :

لم تحدد المصادر التي ترجمت للمؤلف تاريخ وفاته ، ولكن تأكد لي أنه في عام ٥٥٣ هـ ، كان على قيد الحياة في مدينة الخجند كما ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين .

رحل بعد ذلك إلى الشام حيث نزل حلب أولاً ومكث فيها ردهة من الزمن ، ثم انتقل إلى دمشق وبقي فيها إلى أن توفي بها ·

ولاريب أن ذلك التنقل استغرق زمنًا ليس بالقصير ، خاصة إذا عرفنا أن الخجند في أقصى بلاد المشرق – حيث إنها بلدة فيما وراء النهر – ولايخفى بعد المسافة بينها وبين الشام ، إلى جانب صعوبة وسائل التنقل حينئذ وبدائيتها ، إضافة إلى اضطراب أحوال البلاد وكثرة الحروب والفتن مما يعوق عملية الترحال ويؤخرها ، فإذا أضيف إلى ذلك الفترة التي مكثها في حلب يدرس في المدرسة الحلاية ، ثم في ممشق يدرس في المدرسة المعينية ، غلب على الظن أن حياته امتدت إلى مابعد ٥٥ هـ بعدة سنوات ليست بقليلة ، والله أعلم بالصواب ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٣ – ١٤ -

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٨٤ ، ١٨٦ ، ١٨٩ ، ٢٢٤ ، ٢٨٥ ، ٥٨٠ -

# المبحث الثاني **حياته العلمية**

#### نشاته العلمية :

نشأ المؤلف - رحمه الله - منذ نعومة أظفاره على حب العلم وطلبه ، وإرهاق الجسد وكده في السعي لتحصيله ، حتى أصبح عالًا مبرزًا يتلألأ نجمه بين العلماء ، كما يتلألأ السيف الصقيل اللامع ، قد شحذ فكره ، وصقل علمه ، ونقح معارفه وهذبها ، كما عبر هو عن نفسه بقوله : « ومؤلف هذا الكتاب محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ، في ذلك من بين من هو وَقفُ على تحصيله ، وحبس في سبيله ، عاكف الفكر - من لدن شب إلى أن شاب - على إرهاف قدوده (۱) ، وإخفاف خصوره دائم الجد في تمييز لبابه من قشوره » (۲) .

فبدأ في طلب العلم على شيوخ بلده ، ثم أخذ يتنقل بين البلدان الأخرى يلتقي فيها بمشايخها وعلمائها ، ويصنف الكتب القيمة في مختلف العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والفلكية .

#### رحلاته:

مما لاشك فيه أن النيسابوري - رحمه الله - نشأ وترعرع على أرض نيسابور يتفيأ ظلالها ، ويتنقل بين ربوعها ، ويتلقى العلم في مدارسها وعلى أيدي مشايخها ·

إلا أنه لم يتم له الاستقرار فيها – كما أفادت كتب التراجم – ، بل كانت حياته سلسلة من الترحال والتنقلات ، إما طلبًا للعلم ، وسعيًا لتحصيله ، وإما هربًا من الحروب

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الكتاب: « الإرهاف: الإلطاف، وأرهف السكين إذا حدده، والقدود جمع القد ، القد الحسن تشبيه بالسيف ٠٠٠٠٠ فكأن الإرهاف مجازًا على تحسين القدود »،

<sup>(</sup>۲) جمل الغرائب: ل ۲/أ - ۲ /ب .

والفتن التي منيت بها البلاد في الآونة الأخيرة من حياته ، وفي كلا الحالتين لاريب أنه كان يلتقي بعلماء تلك البلاد التي يؤمها ويقصدها ، ويجتني منهم أطايب العلوم والمعارف ، لكن متى خرج المؤلف من نيسابور ؟ وإلى أين خرج ؟ لم أقف على تحديد لذلك ، لذا سأقوم بمحاولة تتبع الرحلات التي قام بها المؤلف - حسب الإشارات التي وقفت عليها - وترتيبها ترتيبًا زمنيًا ؛ وهي كالتالى :

### ١ - رحلته إلى غزنة :

من المؤكد (۱) أن المؤلف - رحمه الله - انتقل إلى غزنة ذكر ذلك ياقوت حيث قال في نسبه « الغزنوي » ووافقه على ذلك السيوطي والداودي ، ولكن متى رحل إليها ؟ هناك احتمالين:

الاحتمال الأول: أنه بعد أن مكث المؤلف في نيسابور، يتلقى العلم على مشايخها وعلمائها، تشوفت أنظاره تجاه غزنة، التي كانت في ذلك الحين إحدى المراكز التي انبثق منها شعاع العلم والمعرفة (٢) ، حيث كانت تعج بالعلماء الذين يقصدون بلاط سلاطينها.

والاحتمال الثاني: أن يكون انتقاله إلى غزنة بعد سقوط نيسابور في يد قبائل الخطا الكفرة وذلك سنة ٣٦٥ هـ حين قبلوا العلماء، وخربوا البلاد وهدموا المدارس والبيوت، وصادروا الأموال، فلم يجد بدًا من مغادرتها، هربًا بنفسه وعلمه فتوجه تلقاء غزنة ،

وعلى كلا الاحتمالين فإنه مكث فيها ردهة من الزمن ليست بالقصيرة ، التقى فيها بالعلماء فنهل من معينهم ، واحتسى من عذب رحيقهم ، وأحاط - خلال إقامته فيها - بدقائق تاريخ الدولة الغزنوية ، وسير سلاطينها ، ذلك أنه على الرغم من دخول غزنة تحت سيطرة الدولة السلجوقية سنة ١٠٥ هـ ، إلا أن السلطان سنجر السلجوقي أبقى تصريف

<sup>(</sup>١) يؤكد ذلك ماجاء في ترجمته من نسبته إلى غزنة .

<sup>(</sup>٢) ينظر تاريخ الإسلام: ٢٠/٤ .

أمور البلاد بيد أبناء أسرة سبكتكين (١) على أن يخطب له فيها ، ثم يخطب للحاكم عليها من الأسرة الغزنوية ·

ومما رجح لي هذا: استشهاده في ثنايا كتبه ، بقصص ووقائع كان بطلها الأمير محمود الغزنوي (٢) - رحمه الله - على الرغم من أنها لم تذكر في الكتب التي عنيت بذكر تاريخ تلك الدولة كالفتح العتبي شرح تاريخ اليميني ، أو تاريخ بيهق لأبي الفضل البيهقي وغيرها مما يغلب على الظن أنه تلقاها مشافهة أثناء مكوثه فيها ، بل لعله ألف كتابه باهر البرهان في تلك الفترة إذ أنه حين يعرض لذكر بعض كتاب الدولة الغزنوية يعبر بقوله: « قال بعض كتاب هذه الدولة » (٢) فيأتي باسم الإشارة « هذه » الخاص بالقريب ، مما يشعر أنه يتحدث عن دولة حاضرة عند تأليفه الكتاب ، والله أعلم ٠

ولعله بقي في غزنة إلى أن داهمها السلطان علاء الدين الغوري وذلك في عام ٤٨ هـ في على عليها ونهبها وحرقها انتقامًا لموت أخيه على يد بهرام شاه الغزنوي ٠

## ٢ - رحلته إلى الخجندة :

ذكر ذلك إسماعيل باشا البغدادي ، وكانت رحلته إليها بعد أن استولى علاء الدين الغوري على غزنة ، ونكل بأهلها وعلمائها ، فرحل المؤلف عنها متجهًا إلى الخجندة ، وظل فيها حتى عام ٥٥٣ هـ ، حيث فرغ في ذلك العام من تأليف كتابه « إيجاز البيان » بها .

<sup>(</sup>١) ينظر راحة الصدور: ٢٥٧ ، الكامل لابن الأثير: ٨/ ٢٧٠ – ٢٧١ ، العراضة: ٩٦ ،

<sup>(</sup>٢) ينظر بأهر البرهان: ٨٧٧ ، خلق الإنسان: ل٥٠ / ب٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٤٠٥ .

## ٣ - رحلته إلى قزوين:

ذكر إسماعيل باشا نسبته إلى قزوين ، وتفرد بهذه النسبة دون غيره ممن ترجم له ، فإن ثبت انتقاله إليها فلابد وأن يكون ذلك قبل استقراره في بلاد الشام ،

### ٤ - رحلته إلى بلاد الشام:

أ - رحلته إلى حلب: أشار إلى ذلك القفطي وابن قطلوبغا واللكنوي ، فبعد عدة رحلات وتنقلات قام بها المؤلف إلى عدة بلدان - ولأغراض مختلفة - توجهت أنظاره تلقاء بلاد الشام التي كانت تموج بالعلماء وطلبة العلم ، وتزخر بالمدارس والمعاهد العلمية ، فقصد مدينة حلب ، وبقي فيها مدة من الزمن لم أقف على تحديدها ، يدرس فيها في المدرسة الحلاوبة (١) .

ب - انتقل بعدها المؤلف إلى دمشق ، أشار الى ذلك النعيمي - وبها وقف قطار سفره - وكانت مستقره حيث أخذ يمارس مهنة التعليم فيها في المدرسة المعينية ، حتى توفاه الله عز وجل (٢) .

#### مكانته العلمية:

كان رحمه الله عالمًا نحريرًا ، وفقيهًا مبرزًا ، وقاضيًا عادلاً ، ومفسرًا بارعًا ، وأديبًا متفننًا ، ولغويًا متبحرًا ، وقارئًا مجودًا ، وخطيبًا مفوهًا ، يشار له بالبنان ويشهد له البيان ، وقد وصفه ياقوت في معجم الأدباء (٣) بقوله : « كان عالمًا بارعًا مفسرًا لغويًا فقيهًا متفننًا فصيحًا » • وزاد عمر رضا كحالة وصفه بأنه « أديب ، شاعر » (٤) ولعله استند في نسبته إلى الشعر إلى ماذكره ياقوت من شعره حيث أورد له ببتين وهما :

فلا تحقرن خلقًا من الناس عليه ولي إله العالمين ولاترري فذو القدر عند الله يخفى على الورى كما خفيت عن علمهم ليلة القدر (٥)

<sup>(</sup>١) ينظر إنباه الرواة: ٢/١٣٨ - ١٣٩ ، تاج التراجم: ٨٥ ، الفوائد البهية: ١٨٨ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر الدارس في تاريخ المدارس: ١/٨٥٠ -

<sup>· 170 - 178/19 (</sup>T)

<sup>(</sup>٤) معجم المؤلفين : ١٥٧/١٢ ٠

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء: ١٢٥/١٩ .

#### شيوخه:

كما أن المصادر التي بين يدي لم تسعفني في معرفة دقائق حياته ؛ فإنها أيضاً لم تزودني بأسماء شيوخه وتلاميذه ، ولكن بعد الاستقراء والتتبع للكتب العديدة ، وبعد دراسة كتب المؤلف ومن بينها الكتاب الذي أقوم بتحقيقه استطعت التوصل إلى معرفة بعض من أخذ عنهم ، إما تصريحاً ، أو تعريضاً ، أما تلاميذه فلم أقف على أحد منهم وقد قسمت من أخذ عنهم إلى قسمين :

## 1 - من صرح المؤلف - رحمه الله - بأخذه عنهم وهم:

- (۱) الشيخ أحمد بن عبدالصمد<sup>(۱)</sup> ، ذكره المؤلف في كتابه جمل الغرائب <sup>(۲)</sup> فقال (… واقـتـبس القـاضي عـالي بن علي <sup>(۲)</sup> معنى الحديث فـقـال في الشيخ أحمد بن عبدالصمد…) وذكر بيتين من الشعر .
- (٢) الفقيه أبو سعد القايني الصوفي ، ذكره المؤلف في كتابه خلق الإنسان (٤) فقال : ( .٠٠ سمعتها من الشيخ الفقيه أبي سعد القايني الصوفي رحمه الله .٠٠)
- (٣) الشيخ عبد الحميد بن أحمد -رحمه الله -ذكره في خلق الإنسان (٥) بقوله: (وعهدي بالشيخ الأجل عبد الحميد بن أحمد رحمه الله وقد أساء بعض تلامذة الديوان الأدب في بعض أموره فتقدم إلى خادم الديوان برفع الدفتر من بين أيديهم جميعًا ٠٠)

<sup>(</sup>١) لعله هو أحمد بن عبدالصمد بن أبي الفضل الغُورَجي الهروي أبوبكر (... - ٤٨١هـ) راوي جامع أبي عيسى الترمذي عن عبدالجبار الجراحي ، حدث عنه المؤتمن الساجي وأبو الفتح الكروخي وغيرهما ، وثقه المحدث الحسين بن محمد الكتبي ، توفي وهو في عشر التسعين .

ترجمته في اللباب: ١٨٢/٢، سير أعلام النبلاء: ١٩/٧، العبر: ٣٤٣/٢، شذرات الذهب: ٣٦٥/٣ . والغورجي: بالضم وفتح الراء وجيم نسبة إلى غورة قرية بهراة . تبصير المنتبه: ١٠٦١/٣، وينظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>Y) U VF/ \ i .

<sup>(</sup>٣) هو القاضي أبو القاسم عالي بن علي بن عبدالله الشيرازي آتاه الله تعالى جوامع الفضل في اقتبال العمر وريعان الشباب ، كان شريف الأصل ، كريم العرق ، فصيح القلم واللسان ، أديب فقيه شاعر خطيب له قصائد فريدة . ترجمته في تتمة يتيمة الدهر : ٥/٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ل ۹۷/ب ٠

<sup>(</sup>ه) ل ۲۸۰ / ب۰

- (٤) الشيخ عبد الحميد بن عبد الجليل ذكره في خلق الإنسان <sup>(١)</sup> بقوله : عندما تكلم عن الفتوة : ( ولو كان هذا الخلق اليوم في أحد من الناس لكان في الشيخ الشيخ الأمام عبد الحميد بن عبد الجليل حافد ذلك الشيخ الكبير عبد الملك الزاهد فإنه الذي لايهدأ ليله ونهاره عن توخي مراد الأصدقاء وإدخال المرافق على الضعفاء ٠٠)
- (ه) قاضي القضاة عبد الصمد بن محمود (٢) ذكره أيضًا في خلق الإنسان (٣) فقال : (••• لاشيء في أدب صحبة الناس كحسن الحديث إذا حدثت ، وحسن الاستماع إذا حدثت ، ولم أر في أحد من الناس كمال هذين الوصفين من غير أن مال أحدهما بالآخر كما رأيت في قاضي القضاة إمام الأئمة عبد الصمد بن محمود رحمة الله عليه ) •
- (٦) قاضي القضاة الخطيب أبو الفتح عبد الصمد بن يوسف بن إسرائيل ذكره في خلق الإنسان (٤) أيضًا فقال: ( ٠٠٠ حدثني بمثل هذا الشيخ الإمام قاضي القضاة الخطيب أبو الفتح عبد الصمد عن والده الشيخ الإمام قاضي القضاة يوسف بن إسرائيل رحمهم الله أنه في توجهه نحو بلخ ٠٠٠) .
- (٧) الشيخ محمد بن مسعود (٥) رحمه الله ذكره المؤلف في جمل الغرائب (٦) فقال : (قال الشيخ محمد بن مسعود رحمه الله إذا كان المريض لقربه من رحمة الله كأنه في الجنة فعائده حر أن يكون على مجانيها ) .

<sup>·</sup> i / \\\\ J (\)

<sup>(</sup>٢) هو عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي له كتاب الفقهاء ، وتكذيب السفهاء ، الجواهر المضية: ٤٣٠/٤ .

<sup>(</sup>۲) ل ۱۲۱ / ب .

<sup>(3)</sup> L YAY / i .

<sup>(</sup>ه) لعله هو محمد بن مسعود بن الحسين بن الحسن - وقيل: بن الحسن بن الحسين - بن محمد بن إبراهيم الكشاني ( ١٩٥- ٥٠ هـ) قاضي بخارى . قال السمعاني : من أولاد الأثمة وكان فيه فضل وظرف ولم تكن سيرته في القضاء بذاك ، سمع أباه ، توفى ببخارى فجأة بعد صلاة التراويح .

ترجمته في الأنساب: ٥/ ٧٤ ، الجواهر المضية في تراجم الحنفية: ٣/ ٣٦٧، هدية العارفين: ٢/ ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ل ١٢/ ب.

## ب - من يغلب على الظن أخذه عنه لثبوت معاصرته ونقل المؤلف عنه في مصنفاته:

- (١) الحسن بن علي الدامغاني أبو نصر بن قاضي القضاة أبي عبد الله (١) توفي سنة ٥٥٥ هـ، ذكره في خلق الإنسان ٠
- (٢) الشيخ عبد الحميد الحاكمي (7) صاحب التفسير المتوفى سنة ١٤ه هـ  $\cdot$  ذكره في باهرالبرهان (7)
- (٣) عبد الله بن محمد بن عبد الله الأشيري أبو محمد المغربي ، قال القفطي : « نزل على العلاء محمود الغزنوي ٠٠ وسمع منه الفوائد المغربية » (٤)٠
- (٤) الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي الفوج المعروف بالزكي المغربي (٥) المتوفى سنة مد.
  - أو الشيخ أبو الحسن علي بن أبي القاسم المغربي  $^{(7)}$  المتوفى سنة  $^{(4)}$  هـ  $^{(4)}$ 
    - (٥) أبو عثمان الحيري ولعله منصور بن المفضل بن أبي البركات ت ٥٥٢ هـ  $(^{\wedge})$ .
- (٦) الحكيم أبو سعد محمد بن محمد الغانمي (٩) عالم الطبيعيات · ذكره في باهر البرهان (١٠) ·
  - (٧) الفقيه نصير المرغيناني ٠ ذكره في باهرالبرهان (١١) ٠

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الدامغاني ، سمع من والده ، وحدث باليسير ، وكان ينوب عن أخيه أبى الحسين أحمد في القضاء بربع الكرخ ·

ترجمته في الجواهر المضية : ٧٧/٧ ، الاتحافات السنية : ٩٧/٣ ،

<sup>(</sup>٢) ترجمته في هدية العارفين: ٥/ ٥٠٦ ، ايضاح المكنون: ٣/ ٢٧٠ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٨٤٤

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة: ٢/١٣٩٠ .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في المنتظم لابن الجوزي: ١٩٠/٩٠

<sup>(</sup>٦) ترجمته في إيضاح المكنون: ١/٣٢٨، هدية العارفين: ١/٥١٠٠

<sup>(</sup>٧) ينظر باهر البرهان: ص ١٢٨٥ ، ١٢٨٢ -

<sup>(</sup>٨) ذكره المؤلف في كتابه خلق الإنسان ٠

<sup>(</sup>٩) ترجمته في تاريخ الحكماء: ١١١، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٨٧، ٢٩٢ أ

<sup>(</sup>١٠) ينظر باهر البرهان: ص ١٥٢٠ ٠

<sup>(</sup>١١) لم أعثر على ترجمته ، وينظر باهر البرهان : ص ١١٥٩ -

#### أثاره العلمية:

ترك النيسابوري - رحمه الله - ثروة علمية تضم مصنفات قيمة في مختلف الفنون والعلوم، فقد كان رحمه الله كثير التصنيف والتأليف في التفسير واللغة والغريب والحديث والفقه وغيرها.

ففي التفسير مثلاً نجد أنه ألف أكثر من مصنف كما صرح بذلك - رحمه الله - في مقدمة كتابه جمل الغرائب (۱) حيث قال: « ومؤلف هذا الكتاب محمود بن أبي الحسن ٠٠٠٠٠ قد وفقه الله تبارك وتعالى منة منه في تفسير كتابه لغير واحد ، حتى استوى من مطولاته التي صنفها على كتاب إيجاز البيان في معاني القرآن ٠٠»

وقد كان كثير الاعتداد بكتبه والفخر بمؤلفاته حيث يصفها بأنها تجري من سائر ماكتب مجرى الغرة من الدهم والقرحة من الكمت  $(^{7})$  ، وتارة يدّعي استناد الاجتهاد في الفتاوى إليها ، كما جاء في وصف كتابه التذكرة والتبصرة  $(^{7})$  حيث قال : « تطرد أكثر مسائل الفقه عليها ، ويسند الاجتهاد في الفتاوى ظهره إليها ، » ، وهكذا إلى أن يقول : « ... وهلم جرّا في سائر الفنون إلى كل مجموع وجيز غاية الإيجاز ، بمثله يعرف عمل العقل في صناعته التى هي الاختصار ، وحرفته التى هي الاختيار » ...

إلا أن معظم هذه المؤلفات الأسف الشديد لم تصل إلينا ، ولعلها فقدت أثناء الاعتداءات المتكررة على البلاد من قبل الغز وغيرهم ، وما تلا ذلك من حروب التتار، والذي وصل إلينا منها لايتجاوز أصابع اليد الواحدة .

<sup>(</sup>۱) ل۲/أ - ب

<sup>(</sup>٢) ينظر مقدمة باهر البرهان: ص ٣ ، ومقدمة إيجاز البيان: ص ٢ ٠

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  ينظر جمل الغرائب:  $(\Upsilon)$  ب

<sup>(</sup>٤) جمل الغرائب: ل ٣ / أ ٠

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء : ١٧٤/١٩ .

وقد قمت بتقسيم هذه المؤلفات إلى قسمين:

أحدهما: ماصرح به المؤلف أو نسب إليه وتحققت نسبته إليه •

والثاني: مانسب إليه خطأ •

كما ميزت الأول إلى أنواع بحسب الفن الذي تطرقت إليه وهي :

#### أ - في العقيدة:

- \* كتاب في الرد على الباطنية ، وقد ذكره المؤلف في كتابه خلق الإنسان (١) بقوله : « وقد كنا صنفنا في الرد عليهم ، وذكر أحكامهم في الشرع ، كتابًا مبسوطًا لحاجة الآفة إلى الامتناع في العلاج المثبت للمؤمن على هدايته ، الصاد الضال الغوي عن غوايته ، وهو من الكتب اليومية التي صنفناه في يوم واحد من وقت استواء الشمس في كبد السماء إلى مثله من الغد ٠٠٠» ،
- \* كتاب في إبطال مذهب فرقة التعليمية (٢) القائلين بالإمام المعصوم حيث قال في كتابه خلق الإنسان عندما تحدث عن هذه الفرقة: « ٠٠٠ وقد صنفنا كتابًا جامعًا في إبطال مذهبهم وذكر فضائحهم ومخازيهم ٠٠٠» (٣) ويحتمل أن يكون هو الكتاب السابق نفسه والله أعلم ٠
- \* رسالة في الشبه الاعتقادية وكيف تُنْفى أشار إليه بقوله: « ٠٠٠ فلنتكلم في هذا المجلس في الآفات الاعتقادية وكيف تنفى عن النفس ، وتقدم فيه رسالة ، كتبها إلينا بعض إخواننا منذ عشرين سنة ، تشتمل على معظم الشبه في هذا الباب ، وقد استقصينا القول في جوابها ، وذكرنا أيضًا فيما نقضنا به شبهات الباطنية لعنهم الله مايغني عن تكلف إيرادها في هذا المجلس ، فالكتاب والرسالة كلاهما في أيد الناس ٠٠٠ » (3) .

<sup>(</sup>۱) ل۱۸۲ / ب٠

<sup>(</sup>٢) وهم فرقة الإسماعيلية الباطنية لقبوا بذلك لأن مبدأ مذهبهم إبطال الرأي ، وإفساد تصرف العمقول ، ودعاء الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم ، وأنه لاتدرك العلوم إلا بالتعليم من الإمام المعصوم ، تلبيس إبليس : ١٤٦ ، و ينظر دراسات في الفرق : ٧٧ ،

<sup>·</sup> i/ or J (r)

<sup>(1)</sup> LIVY / I ·

## ب - في التفسير وعلوم القرآن:

- \* وضح البرهان في مشكلات القرآن: وهو موضوع هذه الدراسة وسيأتي الحديث عنه مفصلاً في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى ،
- \* باهرالبرهان في مشكلات معاني القرآن ذكره المؤلف في مقدمة إيجازالبيان (١) ، ونسبه إليه إسماعيل باشا البغدادي (٢) .
  - وسيأتي الحديث عنه أيضاً في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى ٠
- \* الأسئلة الرائعة والأجوبة الصادعة إلى حلبة البيان وحلية الإحسان : ذكره المؤلف في مقدمة إيجاز البيان (٢) ، ونسبه إليه إسماعيل باشا البغدادي (٤) .
- \* غـرد الأقاويل فـي معاني التنزيل · ذكـره المؤلف أيضًا فـي مقدمة إيجاز البيان بقوله: « · · · ومن أراد التبحر والتكثر فعليه بكتابنا غررالأقاويل في معاني التنزيل · · · » ( ) ، ونسبه إليه إسماعيل باشا أيضًا ( ' ) · ·
- \* درر الكلمات على غرر الآيات الموهمة للتعارض والشبهات · نسبه إليه إسماعيل باشا (٧) .
- \* إيجاز البيان في معاني القرآن: ذكره المؤلف في مقدمة كتابه جمل الغرائب (^)، ونسبه له ياقوت في معجمه (١).

<sup>(</sup>۱) ص ۱ ۰

<sup>(</sup>٢) إيضاح المكنون: ١٦٢/١، هدية العارفين: ٤٠٣/٢، وانظر معجم مصنفات القرآن الكريم: ١٠٩/١، ٢٠٩/٤

۲) ص ۲

<sup>(</sup>٤) إيضاح المكنون: ٨٣/١ ، وهدية العارفين: ٤٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) ص ۲٠

<sup>(</sup>٦) إيضاح المكنون: ١٤٤/٢، وانظر معجم مصنفات القرآن الكريم: ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٧) هدية العارفين: ٤٠٣/٢ ، وانظر معجم مصنفات القرآن الكريم: ١/٤٩ ، ٧٠/٣ .

<sup>(</sup>۸) ل ۲/ب ۰

<sup>(</sup>٩) ١٧٤/١٩ ، وتبعه في ذلك السيوطي في بغية الوعاة : ٢٧٧/٢ ، والداودي في طبقاته : ٣١١/٢ ، وحاجي خليفة في كشف الظنون : ٢٠٥/١ ، وإسماعيل باشا في هدية العارفين : ٤٠٣/٢ .

وهو يقع في مجلد ضخم توجد منه نسختان ، نسخة بمكتبة مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم (٣٦٣) مصورة عن مكتبة شوري ملي في إيران برقم (٤٢٤٠) تقع في ١٠٨ ورقات ، عندي مصورتها ، وأخرى محفوظة في مكتبة كوبرلي باسطنبول وتقع في ٨٨ ورقة ، عندي مصورتها أيضاً .

يتناول فيه المؤلف سور القرآن كلها من الفاتحة إلى سورة الناس، قال في خطبة الكتاب: « ... وقد اشتمل مع تداني أطرافه من وسائطه ، وتقارب أقرانه من شواكله ، على أكثر من عشرة آلاف فائدة ، من تفسير وتأويل ، ودليل ونظائر ، وإعراب ، وأسباب نزول ، وأحكام فقه ، ونوادر لغات ، وغرائب أحاديث ، فمن أراد الحفظ والتحصيل ، وكان راجعًا إلى أدب وتمييز فلا مزيد له على هذا الكتاب ... » ، وقد أطلعت عليه فوجدته قد حوى فوائد كثيرة كما قال ، وهو يكثر النقل فيه عن كتابه باهر البرهان مع اختصار في العبارة أحيانً .

\* التفصيل للتفسير والتأويل، وقد أشار إليه المؤلف في كتابه خلق الإنسان (۱) بقوله: « ٠٠٠ وشرحنا جميعها بألخص شرح في التفسير الكبير المعنون بـ « التفصيل للتفسير والتأويل » ٠٠ » ٠

وقال في موضع آخر عند حديثه عن السحر والكهانة والرقى ٠٠٠ « وقد شرحنا ذلك بأجمع قول وأصبح شرح في تفسيرنا الكبير الموسوم بكتاب التفصيل بين التفسير والتأويل » (٢) .

<sup>1/</sup>Y-1 J (1)

<sup>(</sup>۲) ل ۸۲/پ ·

## ج - في مجال علوم الحديث :

\* جمل الغرائب: ذكره المؤلف في كتابه خلق الإنسان بقوله: « ٠٠٠ كما ذكرنا نبذًا من ذلك في كتابنا في جملة أغربة الأحاديث على تفسير ماجاء من مقدمات الوحي ٠٠٠ » (١) و ونسبه له ياقوت في معجمه (٢) ، وهو كتاب كبير في غريب الحديث وشرح مشكله ، خرجه المؤلف ورتبه على أربعة عشر كتابًا وهي كما عددها:

الأول: كتاب التوحيد والإيمان وماجاء في القرآن.

الثاني: كتاب النبوات وذكر بعض المعجزات ،

الثالث: كتاب البدء والحياة والحال والمآل .

الرابع: كتاب الموت والبعث والثواب والعقاب .

الخامس: كتاب العبادات ٠

السادس: كتاب أحكام المعاملات،

السابع: زواجر الجنايات

الثامن: الحرب والسلطان •

التاسع: كتاب المواعظ والوصبايا •

العاشر: كتاب الحكم والآداب ،

الحادي عشر: كتاب الألفاظ والأمثال.

الثاني عشر: كتاب المحاسن والمحامد .

الثالث عشر: كتاب المساوىء والمناهي .

الرابع عشر: كتاب النساء •

<sup>(</sup>۱) ل ۶۹ / ب، وانظر ل ۷۹/ب ، ۸۲/ب ، ۱/۱۳۱

<sup>(</sup>٢) ١٧٤/١٩ ، وانظر بغية الوعاة : ٢٧٧/٢ ، طبقات المفسرين الداودي : ٣١١/٢ ، كشف الطنون : ١٠١/١ ، مدية العارفين : ٤٠٣/٢ .

وقد اعتمد المؤلف في جمع مادة الكتاب على عدة مصادر ذكرها في مقدمته حيث قال: « ٠٠٠ فعرجت على غرائبه المجموعة من جهة الأصمعي ، وأبي عبيدة ، وأبي عبيد وأبي سعيد الضرير ، وابن قتيبة ، ومحمد بن المستنير ، والنضر بن شميل ، وشمر بن حمدويه ، وإبراهيم الحربي ، وابن الأنباري ، وأبي سليمان الخطابي ، وأبي عبيد الهروي ، وأبي بكر الحنبلي فيما وجدت من كتابه الإغفال رحمة الله عليهم أجمعين ، وانتخبت من فوائدهم ، واستعذبت من مواردهم ، ماحقه أن يكتب بالتبر على الأحداق ، لا بالحبر على الأوراق » ٠

وقد جعل لكل مصدر رمزًا للاختصار ، فعلامة « ق » للقتبي ، وعلامة « س » لأبي سليمان الخطابي ٠٠٠ الخ تلك الرموز التي ذكرها على غلاف الكتاب (١) .

هذا ويعد كتاب جمل الغرائب من المصادر الرئيسة التي اعتمد عليها ونهل منها الصاغاني في كتابه العباب الزاخر واللباب الفاخر، كما صرح الصاغاني بذلك في مقدمة العباب (٢) .

## د - ني الفقه وأمنوله:

\* التذكرة والتبصرة ، في متفق الفقه ، ويشتمل على ألف نكتة ، كما ذكر ذلك في مقدمة جمل الغرائب (٢) حيث قال : « ٠٠٠ وكذلك أرشده سبحانه وتعالى في متفق الفقه من كتاب التذكرة والتبصرة إلى ألف نكتة حررها وأوجزها ، تطرد أكثر مسائل الفقه عليها ، ويسند الاجتهاد في الفتاوى ظهره إليها ٠٠٠ »

<sup>(</sup>۱) ولهذا الكتاب نسختان خطيتان إحداهما بمكتبة الاسكوريال بمدريد ، والأخرى بمكتبة أحمد الثالث بتركيا ، وتوجد منهما نسخة مصورة بمكتبة مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى ، وعندى مصورتهما .

<sup>(</sup>٢) العباب: ٢٦/١، وانظر مقدمة إيجاز البيان: ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) ل ٢/ب ، كما نسب له في كشف الظنون: ٢٩٣/١، وهدية العارفين: ٤٠٣/٢ ، ومعجم المؤلفين: ١٥٧/١٢ ،

\* كتاب ملتقى الطرق: وهو كتاب في مختلف الفقه ذكر فيه مجامع نكاتها ومنابع كلماتها، أشار إليه المؤلف في مقدمة كتابه جمل الغرائب (١) أيضًا بقوله: « ٠٠٠ كما هداه جل وعز بفضله في مختلف الفقه من كتاب « ملتقى الطرق » إلى مجامع نكاتها ومنابع كلماتها بحيث دوخت له بساحتها، ودونت في دفتيه كافتها ٠٠٠ » ٠

وكل من الكتابين هذا وسابقه ، لايزيدان على مئة ورقة بين بين ، كما صرح بذلك المؤلف في مقدمة كتابه جمل الغرائب (٢) .

\* كتاب الغلالة في مسائلة اليمين على شرب ماء الكوز ولاماء في الكوز ، وقد ذكره المؤلف - رحمه الله - في ثنايا كتابه باهر البرهان (٣) ، عند تفسير قوله تعالى :

﴿ فَٱنْفَجَرَتُ مِنْهُ ٱتَّنَا عَشَرَةَ عَيْنًا ﴾ [ البقرة / ٦٠ ] ،

\* كتاب في أصول الفقه ذكره المؤلف في كتابه جمل الغرائب (1) فقال: «٠٠٠ وقد أوردت في أصول الفقه - تصنيفي - جملة أنواع المجاز إلى الاتساع ، والتوكيد ، والتمثيل ، وينتظم المعاني الثلاثة أصل واحد وهو تفهيم المعقول بصفات المحسوس ، فمن أراد تحقق هذه التأويلات فعليه بذلك الكتاب » · كما ذكره أيضًا في كتابه خلق الإنسان حيث قال: « ٠٠٠ كما بينا ذلك في تصانيفنا في أصول الفقه بأخص بيان وأصبح برهان ٠٠٠ » (٥) ·

<sup>(</sup>۱) ۲/ ب۰

<sup>1/</sup>r (r)

<sup>(</sup>٣) ص ٥٥ – ٨٦٠

<sup>·</sup> i/\\ J (٤)

<sup>· 1/07</sup> J (0)

## هـ - في علم البديع :

\* قطع الرياض في بدع الاعتراض · ذكره المؤلف في ثنايا كتابه باهر البرهان (۱) ، عند تفسير قوله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ [ البقرة/٢٤] حيث قال : ( ٠٠٠ والاعتراض في أشعار العرب كثير ، لأنه يجري مجرى التوكيد ، ولنا فيه كتاب اسمه « قطع الرياض في بدع الاعتراض ) ·

## و - في مجال الأدب والشعر:

- \* شوارد الشواهد وقلائد القصائد ، ذكره المؤلف في مقدمة إيجاز البيان (٢) فقال : « . . . ومن أراد ريحانة العلوم ، وباكورة التفاسير ، وأمهات الآداب ، ومقلدات الأشعار ، فلينشر من كتابنا « شوارد الشواهد وقلائد القصائد » حلل الوشي وأنماطه ، وليبسط منه زرابي (٢) الربيع ورياطه (١) . . . » ، كما نسبه إليه إسماعيل باشا (٥) .
- \* شرح الأبيات الواردة في كتاب باهر البرهان ، أشار إليه المؤلف في باهر البرهان (١) عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَاهِمَ إِلاَّ مَن سَفِهُ لَبُرهان (١) عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَاهِمَ إِلاَّ مَن سَفِهُ لَعُسَهُ ﴾ [ البقرة : ١٣٠ ] . حيث أنشد بيت الفرزدق :

هيهات قـد سفهت أمية رأيها فاستجهلت حلماؤها سفهاؤها ثم عقبه بقوله: « ٠٠٠ كلاهما بالرفع كما نشرحه في كتاب بعد هذا مفرد في معانى أبيات هذا الكتاب » ٠

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱

<sup>(</sup>۲) ص ۳

 <sup>(</sup>٣) هي البسط والطنافس، قال المؤرج: زرابي النبت: إذا اصفر واحمر وفيه خضرة، وقد ازرب، فلما رأوا
 الألوان في البسط والفرش شبهوها بزرابي النبت » ينظر اللسان (زرب) ٤٤٧/١: ٠

<sup>(</sup>٤) الرياط: جمع ريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين . اللسان (ريط): ٣٠٧/٧ .

<sup>(</sup>٥) هدية العارفين: ٢/٣٠٢ ٠

<sup>(</sup>١) ص ١٤٠ .

\* كتاب خلق الإنسان: نسبه إليه ياقوت في معجمه (۱) ، وهو في أسماء أعضائه وصفاته ، كما ذكر ذلك حاجي خليفة (۲) ، وهو كتاب ضخم جداً ، إذ الجزء الموجود منه ، والذي يبلغ عدد لوحاته ( ۳۰۳ ) لوحة إنما يمثل نصف الكتاب فقط ، حيث إن النصف الأول منه مفقود ، وهو كتاب أدبي وعلمي رائع ، صنفه المؤلف في مئة مجلس ، جعل الخمسين الأول منها للحديث عن خلق الإنسان وتراكيب أعضائه وخصائصها ، والخمسين الباقية عن صفات الأنفس وخصائصها وآدابها ، حيث قال : «٠٠٠ فإذا الموجد للإنسان على أفضل البنية وأكمل الصورة وأحسن التقويم ، وأعدل التركيب كما شرحناه في مجالسنا الخمسين الأول في ذكر خلق الإنسان ٠٠٠ » (۲) .

ثم قال في أواخر الكتاب: « ٠٠٠ وقد طالت مجالس الكتاب في شرح مافي أنفس الإنسان من عجائب الخلق وخصائص الخُلُق ٠٠ » (٤) ٠

وقد قرأت الكتاب الذي يبتدىء الموجود منه من بقية المجلس الثاني والخمسين إلى نهاية المجلس المئة ، فوجدته قد خصص تلك المجالس لصفات النفس وأخلاقها ، فعقد مجالس في بيان المراد من مكارم الأخلاق ، وبيان مافي الأنفس من الخير والشر والحكمة من وجودهما ، وبيان محبة الأنفس لبارئها تبارك وتعالى ، ومنها ماهو في الكلام على الإرادة والسكينة ، وكبر النفس وعلو همتها ، وعدل الأنفس ، وشجاعتها ، وأمانتها ، وظن الأنفس وفراستها ، وتواضع الأنفس وتكبرها ، وحيائها ووفائها ، وقمع الأنفس وشهواتها ، وأداب النفس في السفر ، ودواعي الحرص في النفس ، ومايعترى النفس

<sup>(</sup>١) ١٧٤/١١ ، وانظر بغية الوعاة : ٢٧٧/٢ ، طبقات المفسرين الداودي : ٣١١/٢ ، كشف الظنون : ٢٧٢/١ ،

 <sup>(</sup>۲) كشف الظنون: ۱/۷۲۲ ، وقد وقفت على قطعتين من كتاب خلق الإنسان منسوبتين إلى النيسابوري مصورتهما بمركز إحياء التراث برقم ( ۳۹۵ ، ۳۹۵ ) عن دار الكتب المصرية ، يقع الجزء الأول في ۱۵۰ لوحة ، والثاني في ۱۵۰ لوحة ، والثاني في ۱۵۳ لوحة ، عندي مصورتهما .

<sup>(</sup>٣) خلق الإنسان : ل ١٦٦٧ب ، وانظر ل : ٨٥/١٠

<sup>(</sup>٤) خلق الإنسان: ل ٢٩٦ / أ ٠

من الخوف والرجاء ، والفقر والجوع ، والغضب والحسد وعلاجهما ، والغموم والأحزان ومايدهم أذاهما ، ووساوس الصدور وغيرها .

وزان الكتاب - كما هو دأبه - بطل الشعر الفصيح ، ووشاه بنفيس الدرر المنتقاة من أقوال الحكماء والعلماء ، مستنبطًا تلك المواضيع من قوله تعالى : ﴿ وَهِيَ أَنفُسِكُمُ أَفُلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ [ الذاريات : ٢١ ] ، رابطًا بين تلك الموضوعات وبين آيات الكتاب العزيز ، وأحاديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم ، وأقوال صحابته الأخيار، والتابعين الأطهار، برباط وثيق ، وأكثر فيه النقل عن الصوفية وحكاية أقوالهم وأحوالهم ، خاصة فيما يتعلق بتهذيب النفوس ، حيث عقد مجلسًا في تصوف الأنفس وتنسكها (١) ، وأخر في آداب الأنفس على سر الصوفية (٢) ، ولاعجب في ذلك فقد كان للتصوف وأهله في ذلك العصر - كما أشرت سابقًا - مكانة عالية في نفوس الحكام والرعية ، وانتشار واسع في المجتمع الإسلامي .

- \* كتاب آخر في الأدب أشار إليه في كتابه خلق الإنسان (٢) بقوله: (٠٠٠ولنا من جملة كتب الغرائب في الحديث ، وكتب أعلام العلوم ، كتاب في الأدب٠٠٠)
- \* كتاب يشتمل على الألفاظ التي تتوجه إلى صورتين مما جاء في نثر الكلام ونظمه ، أشار اليه المؤلف في كتابه باهر البرهان (٤) .

## ز - في العلوم الفلكية:

\* كتاب التأثيرات الروحانية ذكره في كتابه خلق الإنسان (٥) حيث قال: (٠٠٠ وقد كنا كتبنا في سالف الأيام كتابًا معنونًا ب « التأثيرات الروحانية » ولما طلبناه الآن لأعز إخواننا علينا ، وأشدهم ميلاً إلينا ، عز وأعوز ، فقضينا بعض مافي نفسه من الحاجة إلى ذلك الكتاب ، بإيراد ماحضر في هذا المجلس ، على حسب ماتعلق به من كلام الحكماء المتقدمين ٠٠٠) .

<sup>(</sup>۱) ينظر المجلس الحادي والستون: ل ١١/ب٠

<sup>(</sup>٢) ينظر المجلس السابع والتسعون: ل ٢٨٤ / ب

<sup>(</sup>٣) ل ١٨٤/ب٠

<sup>(</sup>٤) ص ١٠٩١ -

i/WJ(0)

# القسم الثاني ، مانسب إليه خطاً

\* كتاب « زبدة التفاسير ولمعة الأقاويل » نسبه إليه إسماعيل باشا (۱) ، ولمعله استند في ذلك إلى عبارة المؤلف التي ذكرها في مقدمة كتابه إيجاز البيان (۲) حيث قال : ( ومن أراد محاورة المتكلمين ، ومحاضرة المتأدبين ، فلينظر من أحد كتابينا إما كتاب « باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » وإما كتاب « الأسئلة الرائعة والأجوبة الصادعة » إلى حلبة البيان وحلية الإحسان ، وزبدة التفاسير ولمعة الأقاويل ) ، ومن تأمل العبارة فهم أن زبدة التفاسير ولمعة الأقاويل تتمة وصف كتاب الأسئلة الرائعة ، إذ لو جعلناه كتابً مستقلاً لكان المذكور ثلاثة كتب ، بينما قد حددهما المؤلف بكتابين في قوله : « أحد كتابينا » وزاد تأكيده بقوله : إما كتاب باهر ، ، وإما كتاب الأسئلة ، ، ولم

وقد سبق في التنبيه على ذلك الدكتور حنيف القاسمي في تحقيقه لكتاب إيجاز البيان (٢) .

\* المجاز في الناسخ والمنسوخ (٤) ، وهذا الكتاب قطعًا ليس للنيسابوري ، فقد جاء في ثناياه مانصه : « قال الشيخ الفقيه الحافظ أبو منصور مؤلف الكتاب ، رضي الله عنه ، استخرجت هذا الباب في ذكر الآيات الناسخة ، وأضفته إلى كتاب الناسخ والمنسوخ ؛ إذ كانت الحاجة ماسة إليه ، وذلك في جمادي الأول سنة أربع وسبعين وأربع مئة ، فمن سمع مني هذا الكتاب قبل هذا التاريخ لم يسمع هذا الباب ، وإنما ذكرت ذلك ليعلم ولايغفل عنه ٠٠٠ » (٥) أ .ه. .

<sup>(</sup>١) هدية العارفين: ٤٠٣/٢ ،

<sup>(</sup>۲) ص ۲

<sup>(</sup>٢) ص ٢٢ ( قسم الدراسة ) ٠

<sup>(</sup>٤) وتوجد منه نسخة خطية بمكتبة شستريني رقم ( ٣٨٨٣ ) تقع في ١٨ ورقة مصورتها في الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة - وعندى صورة منها .

<sup>(</sup>ه) ل ۱۳ / ب ۰

فعلى هذا فإن مؤلف الكتاب هو أبو منصور ، وهو من علماء القرن الخامس الهجري ، وقد ألف كتابه المجاز قبل عام ٤٧٤هـ ، أي قبل ميلاد المؤلف – رحمه الله – وقد قمت بإخبار المسؤولين في الجامعة الإسلامية – قسم المخطوطات – بما وقفت عليه ؛ ليصححوا معلومات الفهرسة ، ويتم البحث عن مؤلف الكتاب على ضوء هذه المعلومات ، خاصة وأنه قد أورد في ثنايا الكتاب أحاديث متصلة بإسناده هو فكان من شيوخه الذين نكرهم : محمد بن هرثمة ، وأبو الفرج محمد بن أحمد المجاور بمكة ، والشيخ أبو عثمان سعيد بن أحمد بن محمد النيسابوري .

وبعد مدة من الزمن أبلغني المسؤولون أنهم توصلوا إلى أن مؤلف الكتاب هو أبو منصور الأزهري صاحب تهذيب اللغة ، والصحيح أنه ليس الأزهري إذ أنه توفي سنة ٣٧٠ هـ ، وهذا توفي بعد ٤٧٤ هـ والله أعلم ٠

\* \* \*



## المبحث الأول

## المشكل

### ١ - تعريف المشكل لغة :

اسم فاعل من أشكل عليه الأمر: إذا خفي ودخل في أشكاله وأمثاله ٠

وأصل مادة الكلمة من المماثلة ، قال ابن فارس : « الشين والكاف واللام معظم بابه المماثلة ، تقول : هذا شكل هذا ، أي : مثله ، ومن ذلك يقال : أمر مشكل ، كما يقال :أمر مشتبه ، أي هذا شابه هذا ، وهذا دخل في شكل هذا ، وهذا دريد (۱) : ويسمى الدم أشكل ، للحمرة والبياض المختلطين منه ، وهذا صحيح ، وهو من الباب الذي ذكرناه في إشكال هذا الأمر ، وهو التباسه ؛ لأنها حمرة لابسها بياض ، » (۲) .

وفي اللسان: « أشكل علي الأمر: التبس، وأمور أشكال: ملتبسة ، وبينهم أشكلة: أي لبس، ١٠٠٠ وأشكل علي الأمر إذا اختلط ، وأشكلت علي الأخبار وأحكلت بمعنى واحد، والأشكل عند العرب: اللونان المختلطان، ١٠٠٠ وقال شمر (٣): الشكلة الحمرة تختلط بالبياض، وهذا شيء أشكل، ومنه قيل للأمر المشتبه مشكل » (٤).

وعلى هذا فالمشكل في اللغة هو الملتبس، والمختلط، والمشتبه الذي لايتبين •

<sup>(</sup>١) الجمهرة لابن دريد: ٣/٨٦٠

 $<sup>\</sup>cdot$  ۲۰۰ – ۲۰٤/۳ : معجم مقاییس اللغة  $\cdot$  ۲۰۰ – ۲۰۰ (۲)

<sup>(</sup>٣) هو شمر بن حمدويه الهروي ، أبو عمرو اللغوي الأديب (٠٠٠ - ٢٥٥ هـ) لقي ابن الأعرابي وأبا عبيدة والأصمعي والفراء وأبا حاتم وغيرهم ، كتب الحديث ، وألف كتابًا كبيرًا في اللغة ، وكان ضنينًا به فلم ينسخ في حياته ففقد بفقده ٠

ترجمته في إنباه الرواة: ٢٧/٧ - ٧٨ ، إشارة التعيين: ١٤١ ·

وشمر: بفتح شين معجمة وكسر ميم ، المغنى في ضبط الأسماء: ١٤٤ ،

<sup>(</sup>٤) اللسان (شكل): ١١/٧٥٦، وينظر تهذيب اللغة: ١٠/١٠ - ٢٥، الصحاح: ٥/٢٣١ - ١٧٣٧

## \* تعريفه امسطلاحًا:

اختلف تعريف المشكل اصطلاحًا تبعًا لاختلاف الباحثين فيه من مفسرين ومحدثين وأصوليين •

وسوف أعرض فيما يلي تعريف كل فرقة ومقارنة أقوالهم ٠

أولاً: تعريفه عند علماء علوم القرآن:

« هو ما أوهم التعارض بين الآيات ، وكلام الله جل جلاله منزه عن الاختلاف » (١) •

## \* منشأ الإشكال عندهم وأمثلته:

يظهر من خلال التعريف إن علماء علوم القرآن قصروا المشكل على ما أوهم تعارضًا حتى إنهم وضعوه تحت عنوان : « مشكل القرآن وموهم الاختلاف والتناقض » (٢) .

فمنشأ الإشكال عندهم هو إيهام الاختلاف والتناقض ٠

وذكروا لذلك عدة أسباب هي:

السبب الأول: وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى ومن أمثلته:

١ - قوله تعالى في خلق أدم عليه السلام إنه: ﴿ مِن تُرَابٍ ﴾ [ آل عمران: ٩٥] ومرة ﴿ مِّن طِينٍ ومرة: ﴿ مِّن حَمَاٍ مَسَنُونٍ ﴾ [ الصجر: ٢٦، ٢٨، ٣٣] ، ومرة ﴿ مِّن طِينٍ لَا إِن الصافات: ١٤] ومرة ﴿ مِن صَلْصَالٍ كَٱلْفَخَّارِ ﴾ [ الرحمن: ١٤] .

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن: ٢/٥٤ ، الإتقان: ٢٧/٢ ، التحبير: ٢٢١٠

<sup>(</sup>Y) هذا كما في الانقان ، أما الزركشي فعنونه بـ « معرفة موهم المختلف » ·

فهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة ؛ لأن الصلصال غير الحمأ ، والحمأ غير التراب ومن التراب تدرجت والحمأ غير التراب ؛ إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو التراب ، ومن التراب تدرجت هذه الأحوال وكل آية من هذه الآيات حكت طوراً من أطوار خلقه فإذا اجتمعت بعضها إلى بعض أعطتنا صورة متكاملة عن خلق آدم عليه السلام .

٢ - قوله تعالى في وصف عصا موسى: ﴿ فَإِذَا هِ مَ ثُعُبَانٌ مُبِينٌ ﴾
 [الشعراء: ٣٢] ، وفي موضع: ﴿ تُهَدُّ كَأَنَّهَا جَانٌ ﴾ [القصص: ٣١] والجان
 الصغير من الحيات ، والثعبان: الكبير منها ، وذلك لأن خلقها خلق الثعبان العظيم ، واهتزازها وحركاتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته (١) .

٣ – ومنه قوله تعالى: ﴿ فَٱنْفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةَ عَينًا ﴾ [البقرة: ٦٠]،
 وفي سورة الأعراف [ ١٦٠] قال: ﴿ فَٱنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشُرَةَ عَيْنًا ﴾ ،
 والانبجاس: رشح الماء، والانفجار: خروجه بكثرة وغزارة، ذلك لأنه انبجس الماء المنجر (٢) .

- السبب الثاني: اختلاف الموضوع • ومن أمثلته:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمُ مَسْنُولُونَ ﴾ [ الصافات: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ فَلَنَسَالَنَّ النَّرِينَ أُرُسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسَالَانَ اللَّرُسَلِينَ ﴾ [ الأعراف: ٦] ، مع قوله تعالى: ﴿ فَيُومَنِذٍ لاَّيُسْالُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلاَجَانٌ ﴾ [ الرحمن: ٣٩].

قال الحليمي فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل ٠

<sup>(</sup>۱) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٢/٤٥ - ٥٥ ، الإتقان: ٢٩/٢، موهم الاختلاف والتناقض (رسالةماجستير)

: ١٣٨ ، وينظر توجيه المؤلف للآية الثانية ص: ٨٦ ، وفي الآية قول آخر وهو: إن قوله ﴿ كانها جان ﴾ كانت حينما كلم موسى ربه ، وأمره بأن يلقي عصاه . وقوله ﴿ فإذا هي ثعبان مبين ﴾ كانت في مواجهة فرعون فالموقف مختلف . فتدخل هذه الآية من حيث هذا المعنى تحت اختلاف المكان والزمان . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٨٦٠

والثانية : على مايستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه ٠

وقيل : إن المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ ، والمنفي : سؤال المعذرة (1) •

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يُكُلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ ﴾ [البقرة: ١٧٤] مع قوله تعالى: ﴿ فَوَرَيِّكٌ لَنَسُٱلنَّهُمُ ٱجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا ۚ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣ - ٩٣].

قيل: المنفي كلام التلطف والإكرام، والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة فلا تنافي.

٣ - قوله تعالى : ﴿ وَجُزْاءُ سَيِّنَةٍ سَيْنَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [ الشورى : ٤٠ ] مع قوله
 تعالى : ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ [ هود : ٢٠ ] ٠

والجواب أن التضعيف هنا ليس على حد التضعيف في الحسنات ، بل هو راجع لتضاعيف مرتكباتهم ، فكان لكل مرتكب منها عذاب يخصه ، فتكثيره هنا بحسب كثرة المجترحات ، لا أن السيئة الواحدة يضاعف الجزاء عليها ، بدليل سياق تلك الآية ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱلْمَترَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُولَيَّكُ يعُرَضُونَ عَلَىٰ وَبِهمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشَهَدُ هَلَوُلاً وَالَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمُ اللَّه لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَىٰ وَبِهمْ وَصِدوا عن سبيله ، ومعدوا عن سبيله ، ومعدوا عن سبيله ، وبغوها عوجًا ، وكفروا ، فهذه مرتكبات عذبوا بكل مرتكب منها (٢) .

٤ - قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعِدِّلُواْ فَوَاحِدَةً ﴾ [ النساء: ٣] مع

<sup>(</sup>۱) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٢/٥٥ ، الاتقان: ٢٩/٢ ، موهم الاختلاف والتناقض ( رسالة ماجستير ): ١٣٨ .

<sup>(</sup>۲) البرهان في عليم القرآن: ۲/ ٥٥ – ٥٦ ، الإتقان: ۲۹/۲ .

قَـوله في أواخـر السـورة : ﴿ وَلَنْ تَسَـتَطِيعُوا ۚ أَنْ تَعَدِلُوا ۚ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوُ حَرَّمَٰتُم ۚ ﴾ [ النساء: ١٢٩ ] ، فالأولى تفهم إمكان العدل ، والثانية تنفيه ٠

والجواب: أن المراد بالعدل في الأولى ، العدل بين الأزواج في توفية حقوقهن ، وهذا ممكن الوقوع وعدمه ·

والمراد به في الثانية: الميل القلبي ، فالإنسان لايملك ميل قلبه إلى بعض زوجاته دون بعض .

ويمكن أن يكون المراد بالعدل في الثانية العدل التام  $(^{()})$  .

- السبب الثالث ، : الاختلاف في جهتى الفعل ، ومن أمثلته :
- ١ = قوله تعالى : ﴿ وَمَارَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ رَمَىٰ ﴾ [الأنفال : ١٧] ،
   حيث نفى الرمي عن رسوله ﷺ ، وفي الوقت نفسه أثبته له .

والجواب: إن الرمي يشتمل على القبض والإرسال، وهما بكسب الرامي، وعلى التبليغ والإصابة، وهما بفعل الله عز وجل •

فأضافه إلى النبي ﷺ باعتبار الكسب والمباشرة بالإرسال ، ونفاه عنه باعتبار التأثير بالتوصيل إليهم ·

٢ - قوله تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ ٱلنِّسَاءِ ﴾ [ النساء: ٣٤ ] ،
 وقال تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِللَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [ البقرة: ٢٣٨ ] ، فالأولى فيها أمر الرجال
 بالقيام على النساء ، وفي الثانية الأمر موجه لهم - والنساء - بالقيام الله عز وجل .

والجواب عنه بأن القيام في الأولى من القيام بالأمر أي تحمل أعبائه وتدبير شئونه وتقويم أمره، وفي الثانية من القيام بمعنى الانتصاب والوقوف في الصلاة فهذا لايكون إلا لله ، فقيام الانتصاب على هذا لاينافى القيام بالأمر ؛ لاختلاف جهتى الفعل (١) ،

٣ - قوله تعالى: ﴿ ٱللّٰهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر: ٤٢]،
 وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ ٱلمُونِ ٱلَّذِي وَكِّلَ بِكُم ۗ [السجدة: ١١]،
 وقوله تعالى: ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُناً ﴾ [الأنعام: ٦١]، حيث نسب التوفي لله عز وجل ولملك الموت، ولأعوانه من الملائكة.

والجواب في الجمع بينها ماقاله البغوي - رحمه الله تعالى · : « توفي الملائكة بالقبض والنزع ، وتوفي ملك الموت بالدعاء والأمر ، يدعو الأرواح فتجيبه ، ثم يأمر أعوانه بقبضها ، وتوفى الله سبحانه خلق الموت فيه (٢) ·

السبب الرابع : الاختلاف في الحقيقة والمجاز ومن أمثلته :

١ – قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَاهُم بِسُكَارَىٰ ﴾ [ الحج :٢ ] حيث وصفهم بأنهم سكارى ، وفي الوقت نفسه نفى عنهم السكر ، والجواب عنه بأن المراد : وترى الناس سكارى بالإضافة إلى أهوال القيامة مجازًا ، وماهم بسكارى بالإضافة إلى الخمر حقيقة .

وهذا النوع يسميه المناطقة: الاختلاف بالإضافة (٢) .

٢ - قوله تعالى : ﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمُوتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُو بِمَيِّتٍ ﴾
 إبراهيم : ١٧] والجواب عنه : أن الموت الذي يأتيه المراد به أسبابه وألامه ، فعبر عن

<sup>(</sup>١) ينظر ماسبق في البرهان في علوم القرآن: ٦٠ ، الإتقان: ٢٩/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٦٤/٢ ، تفسير البغوي: ١٤٢/١ ، ٢٢٢٠ - ٢٢٣ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٢٠/٢ -

السبب باسم المسبب مجازًا ، والمنفى هو حقيقة الموت (١) ٠

٣ - قوله تعالى: ﴿ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَايستَمعُونَ ﴾ [ الأنفال: ٢١] فأثبت لهم السمع ونفاه عنهم في أن واحد، والجواب أن السمع المثبت هو حقيقة السمع، والمنفي: هو الانتفاع بما يسمع، فلما كان الانتفاع مسببًا عن السمع، عبر عن انتفائه بنفي سببه مجازًا .

- السبب الخامس : اختلافهما بوجهين واعتبارين ، قالوا وهو الجامع للمفترقات ومن أمثلته :

۱ - قوله تعالى : ﴿ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢] ، وقال تعالى : ﴿ خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِيٍّ ﴾ [الشورى : ٤٥] ٠

قال قطرب: ﴿ فَبَصَرُكَ ﴾ أي : علمك ومعرفتك بها قوية ، من قولهم : «
بصر بكذا وكذا » أي : علم ، وليس المراد رؤية العين ، قال الفارسي : ويدل على ذلك
قوله : ﴿ فَكَشَفَّنا عَنْكُ غِطَامَكُ ﴾ وصف البصر بالحدة ٠

٢ - قول عنالى: ﴿ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَتَطُمِئُنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾
 [ الرعد: ٢٨] مع قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ مُلُوبُهُم ﴾ [ الانفال: ٢] فقد يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة ، وجوابه: أن الطمأنينة إنما تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد ، والوجل يكون عند خوف الزيغ ، والذهاب عن الهدى ، فتوجل القلوب لذلك .

<sup>(</sup>١) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٢٠/٢ ، باهر البرهان: ٧٦٢٠

وقد جمع بينهما في قوله تعالى : ﴿ تَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُم وَقُلُوبِهُم إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [ الزمر : ٢٣ ] ، فإن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ، ووثقوا به فانتفى عنهم الشك (١) .

٣ - قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّافِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱستَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [ البقرة: ٢٩] ، وفي آية أخرى: ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعُدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴾ [ النازعات: ٣٠] فالأولى فيها خلق الأرض قبل السماء ، والثانية فيها خلق السماء قبل الأرض .

والجواب عنه: بأنه لاتنافي بينهما ؛ لأن الدحو ليس من الخلق ، وإنما هو البسط ، فالأرض خلقت السماء ، وبعد ذلك دحيت الأرض ، وبذلك تتفق معانى الآيات (٢) .

وأدخلوا ضمن هذا السبب عدة أمور متفرقة ، منها مايرجع إلى اعتبار الحال واختلافها : مثل قوله تعالى : ﴿ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴾ [ المعارج : ٤ ] ، وفي موضع ﴿ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴾ [ السجدة : ٥ ] ، وأجيب عنه بأنه باعتبار حال المؤمن والكافر ، بدليل ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَىٰ الْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [ الفرقان : ٢٦ ] ومنها مايرجع الى اختلاف مرجع الضمير ، مثل قول ه تعالى : ﴿ عَدَابَ ٱلنّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَكَذَّبُونَ ﴾ [ السجدة : ٢٠ ] بلفظ « الذي » على وصف العذاب ، وفي قوله : ﴿ عَذَابَ ٱلنّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ النّارِ ٱللّذِي ﴾ إلفظ « الذي » على وصف العذاب ، وفي قوله : ﴿ عَذَابَ ٱلنّارِ ٱلّذِي ﴾ النار ٠ النّارِ ٱللّذِي » على وصف النار ٠

وفيه أربعة أوجه :

<sup>(</sup>١) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٢١/٢ - ٢٢ ، الإتقان: ٢٩/٢ ،

<sup>(</sup>٢) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٦٢/٢ ، باهر البرهان: ٥٠ ٠

أحدها: أنه وصف العذاب في السجدة لوقوع « النار » موقع الضمير الذي لايوصف ، وإنما وقعت موقع الضمير لتقدم إضمارها ، مع قوله : ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَاوَاهُمُ ٱلنَّارُ كُلُما آرادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْها آلِعيدُوا فِيها ﴾ فَسَقُوا فَمَاوَاهُمُ ٱلنَّار كُلُما آرادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْها » ، فلما وضعها موضع [ السجدة : ٢٠ ] ، فحق الكلام : « وقيل لهم ذوقوا عذابها » ، فلما وضعها موضع الضمير الذي لايقبل الوصف عدل إلى وصف العذاب، وأما في سورة سبأ فوصفها لعدم المانع من وصفها .

والثاني: إن الذي في « السجدة » وصف النار أيضًا ، وذكّر حملاً على معنى الجحيم والحريق ·

والثالث: أن الذي في « السجدة » في حق من يقر بالنار ويجحد العذاب ، وفي « سبأ » في حق من يجحد أصل النار .

والرابع: أنه إنما وصف العذاب في « السجدة »؛ لأنه لما تقدم ذكر النار مضمرًا ومظهرًا عدل إلى وصف العذاب، ليكون تلوينًا للخطاب، فيكون أنشط للسامع بمنزلة العدول من الغيبة إلى الخطاب (١) ٠

- ومنها مايعود إلى التنكير والتعريف كما في قوله تعالى : ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَآمِنًا ﴾ [ البقرة : ١٢٦ ] ، وقوله تعالى : ﴿ رَبِّ ٱجْعَلُ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ يَامِنًا ﴾ [ إبراهيم : ٣٥ ] .

والجواب أنه في الدعوة الأولى كان مكانًا ، فطلب منه أن يجعله بلدًا آمنًا ، وفي الدعوة الثانية كان بلدًا غير آمن ، فعرفه وطلب له الأمن ، أو كان بلدًا آمنًا وطلب ثبات الأمن ودوامه (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر البرهان في علوم القرآن : ٢/ ٦٣ – ٦٤ .

<sup>- 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1 = 78/1</sup> 

كما أنه يدخل تحت أسباب الإشكال - وإن لم ينصوا عليه ضمنها - تعارض العمومين : كقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا لَهِ يَنُ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدٌ سَلَفَ ﴾ [ النساء : ٢٣] ، وقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَلِفِظُونَ \* إِلّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَو مَامَلَكَتُ أَيمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُهِمِينَ ﴾ [ المؤمنون : ٦ - ٧ ] .

فالآية الأولى عامة في كل الأخوات فيشمل ملك اليمين ، والثانية تعم كل ماتملك اليمين ، ومن ذلك الأختين الملوكتين .

والجواب عن ذلك أن عموم الآية الأولى يترجح على عموم الآية الثانية بمرجحات عدة ، فيخص عموم إباحة وطء ملك اليمين بغير الجمع بين الأختين (١) .

وقيل يحمل كل واحد من العمومين على ماقصد به ظاهرًا عند الاجتهاد ٠

- السبب السادس ، : تعارض القراعتين في آية واحدة ، ومن أمثلته :

قوله تعالى : ﴿ وَٱمْسَمُواْ بِرُنُوسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة : ٦] فقد قرئت ﴿ وَٱرْجُلِكُمْ ﴾ بالنصب والجر ،

وقالوا في الجواب عنها: يجمع بينهما بحمل إحداهما على مسح الخف، والثانية على غسل الرجل إذا لم يجد متعلقًا سواهما (٢) .

وكما في قوله تعالى: ﴿ مُلِكِ يُومِ ٱلدِّينِ ﴾ [ الفاتحة : ٣] حيث قرئت ﴿ مالك ﴾ بالألف، و﴿ ملك ﴾ بغير ألف، والجواب أنه لا تعارض، حيث إن الاية الأولى أفادت أن الله تعالى مالك يوم الدين يتصرف فيه كيف يشاء، وأفادت الثانية أنه الذي يحكم فيه بما يريد ، فهو عز اسمه مالكه وملكه (٢) .

<sup>(</sup>١) موهم الاختلاف والتناقض: ١٤١ ، وينظر البرهان في علوم القرآن: ٢٩/٢ - ٥٠ -

<sup>(</sup>۲) ينظر البرهان في علوم القرآن: ۲/۲ه .

<sup>(</sup>٣) ينظر موهم الاختلاف والتناقض: ١٨٩٠

## ثانيًا - تعريفه عند علماء الحديث :

عرف الطحاوي المشكل بقوله: « وإني نظرت في الآثار المروية عنه به بالأسانيد المقبولة ، التي نقلها نوو التثبت فيها ، والأمانة عليها ، وحسن الأداء لها ، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها ، والعلم بها عن أكثر الناس ، فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ماقدرت عليه من مشكلها ، ومن استخراج الأحكام التي فيها ، ومن نفي الإحالات عنها » (۱) .

واستُخْلِص من عبارته تعريف مشكل الحديث بأنه « أحاديث مروية عن رسول الله على الله عن عبارته تعريف مشكل الحديث بأنه « أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة » (٢) .

#### منشأ الإشكال عندهم وأمثلته :

عدد محقق كتاب مشكل الآثار د/ محمد طاهر نور ولي الأسباب التي ينشأ عنها الإشكال وهي:

- ١ وجود التعارض بين حديثين وأكثر ٠
- ٢ غموض معنى الحديث واستغلاق فهمه بغير معارضة ٠
  - ٣ تعارض أية وحديث
  - ٤ تعارض الحديث مع الإجماع ٠
  - ه تعارض الحديث مع القياس ٠
  - $^{(7)}$  عارض الحديث مع العقل وغيره  $^{(7)}$

<sup>(</sup>١) مشكل الآثار ، تحقيق د/ محمد طاهر نور ولي : ٢/١ ٠

<sup>(</sup>٢) مختلف الحديث د/ أسامة خياط: ٣٦ ، مشكل الآثار ( المقدمة ): ١/٨١ - ٨٢ ·

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة ٠

فالمشكل عند المحدثين عام يشمل كل ما أشعر بالإحالة عقلاً أو شرعًا أو عقلاً وشرعًا ، وما استغلق فهمه على وجهه ، أو تعسر تأويله ، وسواء أكان ذلك لتعارض أم لغير تعارض ، وسواء أكان التعارض بين الأحاديث بعضها وبعض ، أم بينها وبين آيات القرآن العزيز .

#### أمثلته ،

الذي يهمنا هنا هو الأمثلة التي يكون القرآن الكريم طرفًا فيها ، وقد مثل لها الطحاوي - رحمه الله تعالى - بعدة أمثلة أجتزىء منها بواحد:

قال الطحاوي : ( بيان مشكل ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المراد بقوله تعالى : ﴿ يَا آَيُّهُا ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ آنفُسكُمْ لَايضُرْكُمْ مَّن ضَلَّ المِلد بقوله تعالى : ﴿ يَا آيُّهُا ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ آنفُسكُمْ لَايضُرْكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا الْمُتَدَيْتُمْ ﴾ [ المائدة : ١٠٥] .

حدثنا علي بن شيبة ٠٠٠ عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قال: « إنكم تقرؤون هذه الآية ﴿ يَا آَيُهَا اللَّايِنَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَيضُرْكُمْ مَّن ضَلّا إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب » ٠

حدثنا الربيع بن سليمان ٠٠٠ ثم ذكر مثله ٠

قال أبو جعفر: فكان الذي في هذين الحديثين مما خاطب به أبو بكر الناس ، فيها إنهم يقرؤون هذه الآية كما تلاها عليهم ، وإنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ، فذكر لهم ماسمعه من هذين الحديثين ، ونحن نعلم أنه رضي الله عنه – مع حكمته وجلالته وعظم مقداره – لايخطب الناس بخطاب فيه نقصان ، ونعلم أن ماوقع من نقصان في ذلك فمن بعض رواة هذا الحديث لامنه .

ثم التمسنا من غير هاتين الروايتين ، فوجدنا بكار بن قتيبة ٠٠٠٠ عن قيس بن أبي حازم سمعت أبا بكر الصديق يقول: « يا أيها الناس انكم ترون هذه الآية من كتاب الله عز وجل تضعونها على غير ماوضعها الله عز وجل: ﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا الله عز وجل على عُير ماوضعها الله عز وجل وابي سمعت رسول الله صلى عليكم أنفسكم لايمركم من مَل إذا المتديتم ﴿ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « إذا عمل فيهم بالمعاصي أو بغير الحق ، ثم لم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ») .

ثم ساق الإمام الطحاوي عددًا من الأحاديث بنحوه • وعقبها بقوله : ( فكان مافي هذا الحديث الأولى بالصديق رضي الله عنه أنه كان قاله ، وهو إخباره إياهم أن الناس يضعون هذه الآية – التي تلاها عليهم – على غير موضعها ، فتأملنا مايروى عن غيره في هذه الآية لنعلم بذلك موضعها ، هل هو تأويل يوقف عليه ، أو زمان من الأزمنة يكون ، ويكون قبله ماقرأ عليهم رضوان الله عليهم ، ماقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوله في الأمر بالمعروف وتغيير المنكر •

فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو مسهر ٠٠٠ عن أبي أمية سألت أبا ثعلبه الخشني ، قلت : كيف تصنع في هذه الآية ؟

قـــال: أي آية ؟ ، قلت: ﴿ يَا آَيُّهَا ٱلَّذِينَءَٱمنُوا عَلَيْكُمْ ٱنفُسكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَتْيَمْ ﴾ !!

فقال لي: آمنوا لله ، لقد سائت عنها خبيراً ، سائت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: « بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحاً مطاعًا ، وهوى متبعًا ، ودنيا مؤثرة ، وأعجاب كل ذي رأي برأيه ، وإذا رأيت أمراً لابد لك منه ، فعليك بنفسك ، وإياك أمر العوام ، فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل قبض الجمر ، للعامل منكم يومئذ كأجر خمسمائة رجل يعملون مثل عمله » .

منه الذي قال أبو جعفر فعقلنا بهذا الحديث أن معنى قول أبي بكر أن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها ، أنه يريد بها سيعملونها في غير زمنها ، وأن زمنها الذي يستعمل فيه هو الزمان الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي تعلبة بما وصفه به – ونعوذ بالله عز وجل منه – وأن ماقبله من الأزمنة فإن فرض الله عز وجل فيه على عباده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى يعود الأمور إلى ما أمر الله عز وجل أن يكون الناس عليه من امتثال ما أمرهم الله عز وجل ، والانتهاء عما نهاهم عنه ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى من الأمر بالمعروف ، ومن النهي عن المنكر ، ومن التحذير من عواقب ترك ذلك سوى ماقد تقدمت روايتنا له في هذا الباب) (۱) . أ . ه . .

<sup>(</sup>۱) مشكل الآثار: ۲/۲۲ - ۲۰

# ثالثًا - تعريقه عند الأمسوليين :

هو اللفظ الذي خفي المراد منه ، فلا يمكن أن يدرك إلا بالبحث فيما يكشفه من القرائن والأدلة ، وهو مصطلح انفرد به الحنفية من الأصوليين ، حيث قسموا النص الشرعى باعتبار وضوح دلالته على معناه ، وخفائها ، إلى قسمين :

القسم الأول: نص واضبح الدلالة على ما أراده الشارع منه ٠

القسم الثاني: نص غير واضح الدلالة على ما أراده الشارع منه ٠

والمشكل نوع من أنواع النص غير واضح الدلالة على مراد الشارع منه ٠

قال البخاري في كشف الأسرار: « ٠٠٠٠ قال القاضي الإمام: هو الذي أشكل على السامع طريق الوصول إلى المعاني لدقة المعنى في نفسه لا بعارض، فكان خفاؤه فوق الذي كان بعارض، حتى كان المشكل يلتحق بالمجمل (١)، وكثير من العلماء لايهتدون إلى الفرق بينهما » (٢).

## منشأ الإشكال وأمثلته :

لوقوع الاشكال عند الحنفية أسباب متعددة ذكروا منها:

أ - غموض المعنى ودقته ٠

ب - الاستعارة ٠

جـ – اشتراك اللفظ •

<sup>(</sup>۱) المجمل هو: ما احتمل وجوهاً ، فصار بحال لا يوقف على المراد به ، إلا ببيان من قبل المتكلم ٠ ينظر أصول الشاشي: ٨١ ، وينظر شرح المنار لابن ملك: ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار: ٢/١٥٠

قال الشاشي – رحمه الله – « وأما المشكل فهو ما ازداد خفاءً على الخفي (1) ، كأنه بعد ماخفي على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله ، حتى لاينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله » (7) ،

وقال البزدوي: « ٠٠٠ وهذا لغموض في المعنى ، أو لاستعارة بديعة ، وذلك يسمى غريبًا مثل رجل اغترب عن وطنه ، فاختلط بأشكاله من الناس فصار خفيًا بمعنى زائد على الأول » (٢) .

فسبب الخفاء في المشكل عند الحنفية هو اللفظ نفسه وصيغته ، فهو لايدل بصيغته على المراد منه ، بل لابد من قرينة خارجية تبين المراد منه (٤) .

ومثلوا له بعدة أمثلة منها:

١ - قوله تعالى : ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ الْفِ شَهْرٍ ﴾ [ القدر : ٣ ] قالوا : فهذه الآية مشكلة لغموض معناها ، ودقته ، ذلك أنه لابد أن توجد ليلة القدر في كل اثني عشر شهرًا ، فيؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه بثلاث وثمانين مرة ، فكان مشكلاً .

وبعد التأمل والنظر ، عرف أن المراد : ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، لا ألف شهر على الولاء (٥) .

<sup>(</sup>١) قال الشاشي في أصوله: ٨٠ « الخفي: ما أخفى المراد به بعارض لا من حيث الصيغة ، ٠

 <sup>(</sup>٢) أصبول الشباشي: ٨١، وينظر المغني في أصبول الفقه: ١٢٨، شبرح المنار لابن ملك: ٥٦، تيسبير
 التحرير: ١/٨٥١، كشف الأسرار: ٢/١٥٠٠

<sup>(</sup>٣) أصول البردوي مع شرحه كشف الأسرار: ٢/١ه ٠

<sup>(</sup>٤) الوجيز في أصول الفقه: ٣٥٠، أصول الفقه للدكتور شلبي: ٤٦٥٠

<sup>(</sup>ه) كشف الأسرار: ١/٣ه٠

٢ – قوله تعالى: ﴿ فَاتُواْ حَرْثُكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴾ [ البقرة: ٢٢٣ ] قالوا: لفظ أنى مشكل؛ لأنه اشتبه معناه على السامع ، هل هو بمعنى « كيف » أو بمعنى « أين » ، فعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى « كيف » بقرينة « الحرث » ، وبدلالة حرمة القربان في الأذى العارض وهو الحيض ، ففي الأذى اللازم (١) ، أولى (٢) ، وهذا يرجع إلى اشتراك اللفظ ،

٣ - قوله تعالى: ﴿ قَوَارِيرَا مِن فِضَةٍ ﴾ [ الإنسان: ١٦] ، فالقوارير
 لايكون من الفضة ، وماكان من الفضة لايكون قوارير .

ولكن للفضة صفة كمال وهي: نفاسة جوهره ، وبياض لونه ، وصفة نقصان : أنها لاتصفو ولا تشف ،

وللقارورة صنفة كمال أيضًا وهي: الصفاء والشفيف، وصفة نقصان وهي: خساسة الجوهر ·

فعرف بعد التأمل أن المراد من كل واحد صفة كماله ، وأن معناه أنها مخلوقة من فضة ، وهي مع بياض الفضة في صفاء القوارير وشفيفها (٣) .

٤ - قوله تعالى: ﴿ فَصَبُ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [ الفجر: ١٣ ]
 فللصب دوام، ولايكون له شدة، وللسوط عكسه، فاستعير الصب للدوام، والسوط
 للشدة، أي: أنزل عليهم عذابًا شديدًا دائمًا ٠

<sup>(</sup>۱) يعني الدبر

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار: ١/٣٥٠

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار: ١٦٠١ ، وينظر باهر البرهان: ١٦٠٢ - ١٦٠٠ ،

وقيل: ذكر الصب إشارة إلى أنه من السماء ، أي: من عند الله ، وذكر السوط إشارة إلى أن ماحل بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة ، كالسوط إذا قيس إلى سائر مايعذب به (١) .

٥ - قوله تعالى : ﴿ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِباسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوفِ ﴾ [النحل : ١١٢]
 فاللباس لايذاق ، ولكنه يشمل الظاهر ولا أثر له في الباطن .

والإذاقة: أثرها في الباطن، ولا شمول لها، فاستعيرت الإذاقة لما يصل من أثر الضرر إلى الباطن، واللباس للشمول، فكأنه قيل: فأذاقهم ماغشيهم من الجوع والخوف، أي: أثرهما واصل إلى بواطنهم مع كونه شاملاً لهم (٢) .

والثلاثة الأخيرة يعود إشكالها إلى الاستعارة البديعة ٠

ومن خلال التعريفات السابقة يظهر لنا أن كلاً من تعريف علماء علوم القرآن ، والأصوليين للمشكل تعريف قاصر ، إذ أن الأولين قصروه على التعارض ، والآخرين على الخفاء الناتج عن الصيغة نفسها ، بينما تعريف علماء الحديث أوسع تلك التعريفات إذ شمل كلا الأمرين مانتج عن التعارض ، ومانتج عن الخفاء والغموض سواء أكان للصيغة نفسها أم بعارض لا من حيث الصيغة .

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار: ١/٣ه - ٤٥ -

<sup>(</sup>٢) كَشَفَ الأسرار: ١/٤٥ ، وينظر باهر البرهان: ٨١٣ ،

## حكم المشكل عند الحنفية :

وجوب البحث والنظر - وقيل: الطلب والتأمل - في القرائن والدلائل الدالة على المعنى المراد من اللفظ المشكل والعمل بما يؤدي إليه البحث والنظر (١) .

قال العلامة شمس الأئمة الكردي: « واعلم أن معنى الطلب والتأمل: أن ينظر أولاً في مفهومات اللفظ جميعًا فيضبطها ، ثم يتأمل في استخراج المراد منها ، كما إذا نظر في كلمة (أنى) فوجدها مشتركة بين معنيين لاثالث لهما فهذا هو الطلب ، ثم تأمل فيهما فوجدها بمعنى كيف في هذا الموقع دون أين فحصل المقصود » (٢) ،

<sup>(</sup>١) ينظر المغني في أصول الفقه: ١٢٨٠

<sup>(</sup>Y) كشف الأسرار: ١/٤٥٠

# المبحث الثاني المتشابه

#### تعريفه لغة:

يستعمل اللغويون مادة التشابه فيما يدل على المشاركة في المماثلة ، والمشاكلة المؤدية إلى الالتباس غالبًا (١) ·

قال ابن فارس: « الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونًا ووصفًا • يقال: شبه وشبَه وشبَيه، والشبّهُ من الجواهر: الذي يشبه الذهب، والمُشبّهَات من الأمور: المشكلات، واشتبه الأمرانِ إذا أشْكُلاً » (٢) •

وجاء في القاموس: « تشابها واشتبها: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا، وأمور مُشْتَبِهَةً ومُشبَّهَةً - بالضم - الالتباس والمثل، وشبعًة عليه الأمر تشبيهًا: لُبِّسَ عليه » (٢) ٠

#### تعريفه اصطلاحًا:

اتفقت كلمة العلماء على وجود المتشابه في القرآن الكريم والسنة الشريفة المطهرة ، إلا أنهم اختلفوا في تعريفه نظرًا لاختلافهم في هل الراسخون في العلم يعلمون

<sup>(</sup>١) ينظر مناهل العرقان: ١٦٦/٢٠

 $<sup>\</sup>cdot$  ( شبه ) ۲٤٣/۳ معجم مقاییس اللغة : (x)

 <sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: ٢/٢٦٦، وينظر تهذيب اللغة: ٦/١١ - ٩٢، الصحاح: ٦/٢٣٦، اللسان (شبه)
 : ٣/١٣٠٠ - ٥٠٠ ٠

المتشابه أم لا ، وهذا مبني على اختلافهم في موضع الوقف على قوله تعالى ﴿ وَهَا يَعْلَمُ اللّهُ إِلا اللّهُ في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ اللّهِ الْكَتَابَ مِنْهُ ءَايَاتُ مُّحَكَمَاتُ هُنَّ أُويلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مِنْهُ ءَايَاتُ مُّحَكَمَاتُ هُنَّ أُمِّ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِّ وَاللّهُ وَاللّهُ

فذهب فريق من العلماء إلى وجوب الوقف على قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ اللهُ وعلى هذا فلا حظ الراسخين في العلم من المتشابه إلا التسليم على اعتقاد حقية المراد عند الله تعالى ، وهم الأصوليون من الحنفية .

وذهب فريق آخر إلى أن الوقف على قوله تعالى: ﴿وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ ، وعلى هذا فإن الراسخين في العلم – عندهم – يمكنهم الوقوف على المراد من المتشابه ، ومنهم الأصوليون من الشافعية والحنابلة ، وفريق ثالث ذهب إلى جواز الوقوف على كل منهما ، وأن المتشابه منه مالايعلمه إلا الله – وهذا يتفق مع الوقف على الفظ الجلالة ﴿ الله ﴾ – ، ومنه مايعلمه الراسخون في العلم – وهذا يتفق مع الوقت على ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ – ، وهم علماء علوم القرآن ، وساعرض في الأسطر التالية تعريف كل فريق .

أولاً: تعريف المتشابه عند علماء علوم القرآن:

قال الزركشي: « أما المتشابه فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني، كما قال تعالى – في وصف ثمر الجنة – : ﴿ وَأَتُواْبِهِ مُتَسَلِبِهَا ﴾ [ البقرة : ٢٥ ] أي : متفق المناظر مختلف الطعوم ٠

ويقال للغامض: متشابه؛ لأن جهة الشبه فيه، كما نقول لحروف التهجي،

« والمتشابه » مثل « المشكل » ؛ لأنه أشكل ، أي دخل في شكل غيره وشاكله ٠٠٠ «(١) . ثم أخذ يعدد الأقوال التي قيلت في تحديد المحكم والمتشابه ٠

وقال السيوطي: « ٠٠٠ واختلف الناس في تفسير المتشابه بحسب اختلافهم في: هل يعلمه الراسخون أو لا؟ فعلى الأول هو: مالم يتضح معناه، وعلى الثاني: ما استأثر الله بعلمه ٠٠٠ والذي عليه الجمهور أن المتشابه لا يعمله إلا الله » (٢) .

وفصل الراغب الأصفهاني القول فيه ، فقال : « والمتشابه من القرآن : ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره ، إما من حيث اللفظ ، أو من حيث المعنى ، فقال الفقهاء : المتشابه : مالاينبيء ظاهره عن مراده ٠

وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب:

- محكم على الإطلاق ٠
- ومتشابه على الإطلاق ٠
- ومحكم من وجه متشابه من وجه ·

فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب:

- متشابه من جهة اللفظ فقط
- متشابه من جهة المعنى فقط
- متشابه من جهتهما ۰ » <sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن: ٢/٩/٢٠

<sup>(</sup>٢) التحبير في علم التفسير : ٢١٩ - ٢٢٠ ،

<sup>(</sup>٣) مقردات الراغب: ٢٦٠ – ٢٦١ و

ثم فصل القول في تلك الأنواع .

\* منشأ التشابه عندهم وأمثلته: فصل الراغب الأصفهاني الأسباب التي ينشأ عنها التشابه إلى ثلاثة أسباب رئيسه وكل منها يتفرع عنه عدة أسباب وهي: أولاً: مايكون من جهة اللفظ وهو ضربان:

أحدهما: يرجع إلى الألفاظ المفردة •

وأيضًا بلفظ يزفون في قوله تعالى : ﴿ فَاتَّبُلُوا ۚ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴾ [الصافات : ٩٤]

ب من جهة المشاركة في اللفظ، مثل لفظ اليمين في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ﴾ [ الصافات: ٩٣ ]

أي: فأقبل إبراهيم على أصنام قومه ضاربًا لها باليمين من يديه لا بالشمال، أو ضاربًا لها ضربًا شديدًا بالقوة، لأن اليمين أقوى الجارحتين، أو ضاربًا لها بسبب اليمين التي حلفها ونوه بها القرآن إذ قال: ﴿ وَتَا لِلَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصُنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ ﴾ قال: ﴿ وَتَا لِلَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصُنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ ﴾ [ الانبياء: ٧٥]، كل ذلك جائز، ولفظ اليمين مشترك بينها (١).

والثاني: يرجع إلى جملة الكلام المركب:

<sup>(</sup>١) ينظر مفردات الراغب: ٢٦١ ، مناهل العرفان: ١٧٤/٠ .

[ النساء: ٣] ، فيقال : قوله : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ شرط ، وقول . ﴿ فَانْكِحُواْ ﴾ جزاء ، ولا وجه لتعلق الشرط هنا بالجزاء ، والجواب : أن في الكلام حذفًا واختصارًا ، والتقدير : وإن خفتم أن تظلموا اليتامي عند نكاحهن : فانكحوا غيرهن ماطاب لكم من النساء .

أو يكون التقدير: إن خفتم في حق اليتامى، فكونوا خائفين من الزنا، فانكحوا ماحل لكم من النساء، ولا تحوموا حول المحرمات (١).

ب - بسط الكلام: نحو قوله تعالى: ﴿ لَيْسُ كُمِثْلُهِ شَيْءٌ ﴾ [ الشورى: ١١ ] لأنه لو قيل: ليس مثله شيء كان أظهر للسامع ·

وأجيب عنه: بأن هذا التعبير أبلغ في نفي المماثلة ، إذ تقدير الكلام: لو فرضنا له مثلاً لامتنع أن يشبه ذلك المثل المفروض شيء (٢).

جـ - مايكون لنظم الكلام: نحو قوله تعالى: ﴿ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوْجًا \* قَيِّمًا ﴾ [ الكهف: ١ ، ٢ ] إذ كيف يكون العوج قيمًا ٠ والجواب أن تقدير الكلام: الكتاب قيمًا ، ولم يجعل له عوجًا (٢) ٠

ونحو قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ

أَن تَطَوْهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرٍ عِلْمِ لِيَدُّخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمِتِهِ مَن

يَشَاءُ لَوْ تَزَيْلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [ الفتح : ٢٥ ] .

<sup>(</sup>۱) ينظر مفردات الراغب: ۲٦١، تفسير الرازي: ١٧٧٨ - ١٧٨٠

 <sup>(</sup>۲) ينظر مفردات الراغب: ۲٦١ ، البرهان في علوم القرآن: ۲۷٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر مفردات الراغب: ٢٦١٠

وجوابه: أن تقدير الآية: لولا أن بمكة رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمنات لاتعرفونهم فتطؤونهم لو دخلتموها - أي تقتلونهم - ليدخلهم الله في رحمته لو فعلتم فتصيبكم من قتلهم بغير علم معرة، أي يعيبكم المشركون بذلك ويقولون: قد قتلوا أهل دينهم وعذبوهم كما فعلوا بنا ، وتلزمكم الديات ثم قال: ﴿ لَوْ تَزَيّلُوا ﴾ ، أي: تميزوا من المشركين ﴿ لَعَذَّبْنَا ﴾ المشركين ﴿ لَعَذَّبْنَا ﴾ المشركين بالسيف ﴿ عَذَابًا أليمًا ﴾ ، فصار قوله سبحانه: ﴿ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَذَابًا أليمًا ﴾ ، خوابًا لكلامين: أحدهما: ﴿ لَوْلاً رَجَالٌ مُومَنُونَ ﴾ والآخر: ﴿ لَوْ تَزَيّلُوا ﴾ (١).

\* ثانيًا: مايكون من جهة المعنى ، فمثلوا له بأوصاف الله تعالى ، وأوصاف يوم القيامة ، فإن تلك الصفات لاتتصور لنا إذ كان لايحصل في نفوسنا صورة مالم نحسه ، أو لم يكن من جنس مانحسه (٢).

\* ثالثًا: مايكون من جهة اللفظ والمعنى وهو خمسة أضرب:

أ - مايرجع إلى جهة الكمية: كالعموم والخصوص: نصو قول تعالى: ﴿ فَا قُتُلُوا ۚ المُّرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُم ۚ ﴾ [ التوبة: ٥] ، فلفظ المشركين عام في كل مشرك إلا أنه عام أريد به الخصوص ، إذ خصت السنة منه المرأة والراهب والصبي وغيرهم ، كما أن اللفظ لايتناول أهل الكتاب لجواز أخذ الدية منهم (٣) .

ب - مايرجع إلى جهة الكيفية: كالوجوب والندب: مثل قوله تعالى: 

﴿ فَاتَكُحُواْ مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [ النساء: ٣ ] حيث تردد الأمر فيها بين وجوب النكاح أو استحبابه ٠

<sup>(</sup>١) ينظر مفردات الراغب: ٢٦١ ، تأويل مشكل القرآن: ٣٦٧ - ٣٦٨ ،

<sup>(</sup>٢) مقردات الراغب: ٢٦١ -

<sup>(</sup>٣) ينظر مفردات الراغب: ٢٦١ ، تفسير القرطبي: ٧٢/٨

فقال بالثاني: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه ، وذهب داود بن على الظاهري إلى الأول ·

ومايؤيد استحبابه: أنه سبحانه وتعالى علـق الأمـر بالنكـاح، بالاستطابـة ﴿ فَانْكَحُواْ مَاطَابَ ﴾، والواجب لايتعلق بالاستطابة (١) ٠

ج - مايرجع إلى جهة الزمان: كالناسخ والمنسوخ ، مثل قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اللَّوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِينَ اللَّهُ وَمِيكُمُ بِاللَّعَرُوفِ حَقًا عَلَىٰ النَّتَقِينَ ﴾ [ البقرة: ١٨٠ ] ، مع آية المواريث ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِي النامور به هو الوصية للوالدين والأقربين ، وهي موكولة للعباد بشرط مراعاة العدل ، والثانية أفادت أن الله قسم الميراث وأعطى كل ذي حق حقه ،

والجواب عن ذلك أن الثانية ناسخة للأولى في حق الوالدين والورثة من الأقارب  $(^{(Y)})$  .

د - مايرجع إلى جهة المكان والأمور التي نزلت فيها : نحو قوله تعالى : ﴿ وَلَيْسٌ اللَّهِ وَلَهُ لَكُانَ وَالْأَمُورِ هَا ﴾ [ البقرة : ١٨٩ ] فإن من لايعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآية ٠

حيث إنهم كانوا إذا أحرموا نقبوا البيوت من ظهورها لدخولهم وخروجهم ، فبين الله لهم أن هذا العمل ليس من البر في شيء (٢) .

هـ - مايرجع إلى جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر المفردات الراغب: ٢٦١ ، المجموع شرح المهذب: ١٣١/١٦٠ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر موهم الاختلاف والتناقض (رسالة ماجستير): ١٠٩، مفردات الراغب: ٢٦١٠٠

<sup>(</sup>٣) ينظر مفردات الراغب: ٢٦١، تفسير ابن كثير: ٢٢٦/١٠

<sup>(</sup>٤) مقردات الراغب: ٢٦١٠

## حكم المتشابه عندهم:

قال الراغب في المفردات: « ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب:

- ضرب لاسبيل للوقوف عليه ، كوقت الساعة ، وخروج دابة الأرض ، وكيفية الدابة ونحو ذلك ·
  - وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة ·
- وضرب متردد بين الأمرين يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم (١) .

قالوا: ويجب رد المتشابهات إلى المحكمات (٢) .

<sup>(</sup>۱) مقردات الراغب: ۲۲۱

<sup>(</sup>٢) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٧١/٢ -

#### ثانيًا - تعريفه عند علماء الحديث :

عرفه الخطابي بقوله: « فأما المتشابه فقد اختلفت الأقاويل فيها ، وجماعها: ما اشتبه منها ، فلم يتلق معناه من لفظه ، ولم يدرك حكمه من تلاوته » ·

قال: وذلك على ضربين:

- ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عقل مراده وعلم معناه ٠

والضرب الاخر: هو مالا سبيل إلى معرفة كنهه، والوقوف على حقيقته ولا يعلمه إلا الله عز وجل (١) .

#### أمثلته:

مثلوا للقسم الثاني الذي لاسبيل إلى الوقوف عليه ، بالإيمان بالقدر والمشيئة ، وعلم الصفات ونحوها من الأمور التي لم يطلع على سرها ولم يكشف لنا عن مغيبها (٢) .

#### حكمه :

أما القسم الأول فحكمه أن يرد إلى المحكم ٠

وأما الثاني فقالوا: علينا التسليم به والإيمان ، لأن الخوض فيه عدوان والتعرض له فتنة (٢).

<sup>(</sup>١) أعلام الحديث: ٣/٥١٨٠ • وينظر حل المشكل والمتشابهات من الأحاديث والآيات لابن فورك: ل ١/١ - ٥/ب

<sup>(</sup>٢) ينظر المراجع السابقة ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة ٠

# ثالثًا - تعريف المتشابه عند الأصوليين:

i – عند الحنفية: عرفوه بقولهم: إنه ماصار المراد منه مشتبها على وجه لاطريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد الحقية فيه (۱) ،

أو بأنه: « اللفظ الذي خفي المراد منه ، فلا تدل صيغته على المراد منه ، ولا سبيل إلى إدراكه ، إذ لاتوجد قرينة تزيل هذا الخفاء ، فاستأثر الشارع بعلمه « (٢) .

#### منشأ التشابه وأمثلته :

هو الصيغة ذاتها كما في المشكل ٠

و مثلوا له بالحروف المقطعة في أوائل السور ، وصفات الله سبحانه وتعالى (7) .

#### حكمه :

التسليم والتوقف أبدًا واعتقاد حقية المراد (٤)٠

 <sup>(</sup>۱) كشف الأسرار: ١/٣٥ - ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي: ١٦٩/١٠

<sup>(</sup>۳) كشف الأسرار: ١/٥٥ – ١٥٠

<sup>(</sup>٤) المغني في أصول الفقه: ١٢٩ ، وينظر كشف الأسرار: ١/٥٥٠

## ب - المتشابه عند الشافعية :

عرف الشافعية المتشابه بأنه: « ماتعارض فيه الاحتمال ، إما بجهة التساوي كالألفاظ المجملة – كالقَرء، واللمس ، والذي بيده عقدة النكاح – أو لا على جهة التساوي كالأسماء المجازية ، وماظاهره موهم للتشبيه ، وهو مفتقر إلى تأويل – كصفات الله عز وجل – (۱) ، ونحوه من الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة لأفهام العرب ، وإنما سمي متشابهًا لاشتباه معناه على السامع » (7) .

\* منشأ التشابه عندهم وأمثلته: اشتباه المعنى على السامع، وذكروا لذلك أسبابًا منها:

الأول: أن تكون الألفاظ مجملة أو مشتركة • ومثلوا له بما يلي:

١ - قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُومٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٨] • لأن لفظ القرء يحتمل زمن الحيض ، والطهر على السوية •

٢ - قوله تعالى : ﴿ أَو لَا مَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [المائدة: ٦] فلفظ اللمس هنا
 يتردد بين اللمس باليد والوطء .

٣ - قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيدِهِ، عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾
 [ البقرة : ٢٣٧ ] ، فجملة ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ، عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ تتردد بين النوج وبين الولي ٠

<sup>(</sup>۱) القول بأن آيات الصفات تفتقر إلى تأويل فيه نظر ، فمذهب السلف كما قال ابن تيمية الإيمان بها من غير تعطيل ولا تأويل ولاتكييف ولا تمثيل ، ينظر الفتاوى : ٥/ ٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) ينظر الإحكام في أصول الأحكام: ١/٨١٨ - ٢١٨٠٠

الثاني: المجاز: ومثلوا له بما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُما ٓ اَسَّمَعُ وَالَّذِي ﴾ وفي موضع آخر قال: ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ وفي موضع آخر قال: ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ [ الشعراء: ١٥] فيقال: قوله: ﴿ إِنَّا مَعَكُم ﴾ مجاز في اللغة أن يعبر عن الواحد بلفظ الجمع ، كما يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك ، إنا سنفعل بك كذا ... (١).

الثَّالَتُ : إِيهَام التَشْبِيهِ وَمِثَاوا له بِصِفاتِ الله عزوجل ، مثل قوله تعالى : 
﴿ وَيَبُقَىٰ وَجُهُ رَبِّكِ ﴾ [ الرحمن : ٢٧] ، ﴿ مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينًا ﴾ [ يس : ٧١] ومثل قوله تعالى : ﴿ ٱللَّهُ يَسَّتَهْزِيُ وَبِهِمْ ﴾ [ البقرة : ١٥] ، ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرُ وَاللَّهُ ﴾ [ البقرة : ١٥] ، ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرُ وَاللَّهُ ﴾ [ الزمر : ٢٧] . الزمر : ٢٧] .

الرابع: الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة لأفهام العرب ومثلوا له بقوله تعالى: ﴿ فَيَوَمَنْدٍ لَا يُسَالُ عَسَنَ ذَنبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانٌ ﴾ [ الرحمن: ٣٩] وقوله: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنسَّالَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [ الحجر: ٩٢] ٠

<sup>(</sup>١) ينظر الرد على الجهمية والزنادقة: ١٠١٠

<sup>(</sup>٢) الإحكام في أمنول الأحكام: ١١٨/١ - ٢١٩٠

#### ج - المتشابه عند الحنابلة :

عرف الحنابلة بأنه: ما احتاج إلى بيان ؛ لاشتراك ، أو إجمال ، أو ظهور تشبيه (١) .

وقالوا: هو مالم يخلص عن الإشكال ، ولاعري معناه عن الاشتباه  $(^{(Y)}$  -

منشأ التشابه وأمثلته: هو اللبس والخفاء ، وقد يرجع إلى اللفظ كالاشتراك
 والإجمال ، أو المعنى كظهور تشبيه .

وذكر الإمام أبو العباس ابن تيمية أسباب الاشتباه بقوله: « التشابه الذي هو الاختلاف يعود إلى اللفظ تارة: كالمشترك مثلاً ، وإلى المعنى أخرى بأن يكون قد أثبت تارة ونفى أخرى ، ٠٠٠

فالأول: كالوقف لعدم الدليل •

والثاني: كالوقف لتعارض الدليلين ٠

وماكان لعدم الدليل فتارة لأن اللفظ يراد به هذا تارة ، وهذا تارة كالمسترك ، وتارة لأن اللفظ لادلالة له على القدر المميز بحال كالمتواطىء » (٢) ،

<sup>(</sup>١) ينظر المسودة في أصول الفقه: ١٦١ ، المختصر في أصول الفقه: ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) المسودة: ١٦٢ -

<sup>(</sup>٣) ينظر المرجع نفسه: ١٦٢ - ١٦٣ .

ومثلوا له بما يلى :

١ - قوله تعالى : ﴿ وَأَتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [ الأنعام : ١٤١ ] ففي هذه الآية
 دل اللفظ على أحد المعنيين لا بعينه ٠

فلفظ الحق هنا مجمل يحتمل أن يكون الحق الذي هو الزكاة ، ويحتمل أن يكون حقًا سوى الزكاة ، بأن يطرح منه للمساكين إذا حضروا حصاده ·

وقد قيل : إن هذا أمر وجوب فنسخ بالزكاة ، وقيل : بل هو أمر استحباب فهو باقى الحكم لم ينسخ (١) .

٢ - قوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ إَوْ نُسُكٍ ﴾ [ البقرة: ١٩٦] ففي هذه الآية دل اللفظ على المشترك بين المعنيين من غير دلالة على أحدهما بحال ، فإن الصيام والإطعام ليس في الآية مايدل على كميتهما وكيفيتهما · وأجيب عن ذلك بجوابين :

أحدهما: أنه حصل لكعب بن عجرة وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «احلق ثم اذبح شاة نسكًا أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين » فهذا بيانه ·

الثاني: مايروى عن ابن عباس والحسن أنهما قالا: الصيام للمتمتع عشرة أيام، والإطعام مثل ذلك في العدة ، وحجتهما لما كانا مجملين في هذا الموضع وجب حملهما على المفسر فيما جاء بعد ذلك ، وهو الذي يلزم المتمتع إذا لم يجد ألهدي ، والقول الأول عليه أكثر الفقهاء (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر زاد المسير : ٣/ ١٣٥ ، أضواء البيان : ٢/ ٢١٢ ، تفسير الرازي : ٥/٥٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر زاد المسير : ١/ ٢٠٦ ، أضواء البيان : ١/ ١٣٥ - ١٣٦ ، تفسير الرازي : ١٦٤/١٣ .

٣ - قوله تعالى : ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لُايَنْطِقُونَ ﴾ [المرسلات : ٣٥] مع قوله تعالى :
 ﴿ وَلَا يَكُتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء : ٤٢] .

فالآية الأولى نفت النطق عنهم ، والثانية أثبتته لهم ٠

وأجيب عن ذلك إما بحمل ذلك على تعدد المواقف ، وإما بحمل النطق المثبت على مجرد النطق ، والنطق المنفي على النطق المقبول ، فلما كان نطقهم واعتذارهم غير مقبول وغير نافع لهم ، كان كأنهم لم ينطقوا .

٤ – المتشابه الذي تكلم عليه ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق (١) ، وتكلم
 عنه أحمد وغيره ٠

ومن أمثلة ماتكلم عنه الإمام احمد - رحمه الله - ماحكاه من تشكك الزنادقة في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْبَتُمُ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنا ﴾ [ المائدة : ١٠٩ ] وقوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ مَلَوُلاَ مَالَالِمِ كَذَبُوا عَلَىٰ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ مَلَوُلاَ مَالَالِمِن كَذَبُوا عَلَىٰ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ مَلَوُلاَ مَالِكِمِ كَذَبُوا عَلَىٰ مَا وَحَدِيد عنهم أنهم وقولون : لاعلم لنا ، وأخبر عنهم أنهم يقولون : لاعلم لنا ، وأخبر عنهم أنهم يقولون : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ، فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضاً ،

قال الإمام أحمد - رحمه الله - : ( أما قوله : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُم ﴾ فإنه يسالهم عند زفرة جهنم ، فيقول : ماذا أجبتم في التوحيد ؟ ٠٠٠ فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولن : لاعلم لنا ، ثم ترجع لهم عقولهم من بعد فيقولون : ﴿ مَّؤُلَآ وَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمُ ﴾ ، فهذا تفسير ماشكت فيه الزنادقة ) (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر سؤلات نافع بن الأزرق في الإتقان : ١٨٠١ - ١٣٣ .

<sup>(</sup>۲) الرد على الجهمية والزنادقة: ٩٤.

حكمه: قالوا: لايجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان (١) .

قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية: « وفي كلام أحمد – ومن قبله – على التشابه ببيان معناه، أو إزالة التعارض والاختلاف عنه، مايدل على أن التأويل الذي اختص الله به، غير بيان المعنى الذي أفهمه خلقه، فما كان مشتبهًا لتنافي الخطابين أو الدليلين في الظاهر، فلا بد من التوفيق بينهما، كما فعل أحمد وغيره.

وماكان مشتبهًا لعدم الدلالة على التعيين، فقد نعلم التعيين أيضًا؛ لأنه مراد بالخطاب، وما أريد بالخطاب يجوز فهمه، وماكان مشتبهًا لعدم الدلالة على القدر المميز كما في صفات الله تعالى، فهنا دالً القدر المميز مادل عليه الخطاب، وهو تأويل الخطاب؛ لأن تأويل الخطاب لايجب أن يكون مدلولاً عليه به، ولا مفهومًا منه، إذ هو الحقيقة الخارجة، ومتى دل عليها ببعض أحوالها، لايجب أن يكون قد بين جميع أحوالها، فذاك هو التأويل الذي لايعلمه إلا الله، ومنه أيضًا مواقيت الوعيد، فإن الخطاب لم يبينها، ولا يفهم منه، وهو التأويل الذي انفرد الله بعمله» (٢) ٠

<sup>(</sup>١) المختصر في أصول الفقه: ٧٣ -

<sup>(</sup>٢) المسودة : ١٦٣ .

ومن خلال استعراض الأقوال السابقة في تعريف المتشابه يظهر لنا أن أضيق تلك التعريفات هو تعريف الأصوليين من الحنفية ، حيث قصروه على مالاسبيل إلى إدراكه لاستئثار الله بعلمه .

بينما نجد الشافعية والحنابلة قد وسعوا نطاقة ليشمل كل ما اشتبه معناه على السامع واحتاج إلى بيان، فدخل فيه المجمل والمشترك وماظاهره التشبيه وما أوهم التعارض، والمجاز والاستعارة وغيرها، ذلك أن المتشابه عندهم يمكن الوقوف عليه وإدراكه من قبل الراسخين في العلم.

كما يتبين لنا أن الشافعية والحنابلة لم يفرقوا بين المشكل والمتشابه فهم – وإن لم نجد في تعبيراتهم استخدامًا لمصطلح المشكل – إلا أنهم تناولوه ضمن حديثهم عن المتشابه ، فالمتأمل في الأمثلة التي ذكروها المتشابه يجد أنها تنطبق على ماعده الحنفية مشكلاً كالكنايات والاستعارات والألفاظ المشتركة ، وعلى ماقصرعليه علماء علوم القرآن المشكل مما أوهم التعارض والتناقض ، إلى جانب تناولها لما عدوه متشابهًا كآيات الصفات ونحوها .

ولعل هذا ماحدا بالإمام الرازي إلى صهرهما في بوتقة (١) واحدة ، حيث قال :
« اللفظ الذي جُعل موضوعًا لمعنى ، فإما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى ، وإما أن لايكون ، فالثاني : النص ، وأما الأول : فلا يخلو إما أن يكون احتماله لأحدهما راجحًا على الآخر ، وإما أن يكون احتمالهما على السواء ، فالأول يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهرًا ، وبالنسبة إلى الرجوح مؤولاً ،

وعلى الثاني: يكون اللفظ بالنسبة لهما معًا مشتركًا، وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملاً ·

<sup>(</sup>١) البوتقة: الوعاء الذي يذاب فيه المعدن ، معرب ، المعجم الوسيط: ٧٥ -

فقد خرج من التقسيم أن اللفظ إما أن يكون نصاً ، أو ظاهراً ، أو مؤولاً ، أو مشتركًا ، أو مجملاً .

أما النص والظاهر فيشتركان في حصول الترجيح ، إلا أن النص راجح مانع من الغير ، والظاهر راجح غير مانع من الغير ، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم ،

وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان في أن دلالة اللفظ غير راجحة ، وإن كان في المجمل غير مرجوح ، وفي المؤول مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد ، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه ،

٠٠٠ والمشكل أن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحًا في أحد المعنيين ، ومرجوحًا في الآخر ، ثم كان الراجح باطلاً ، والمرجوح حقًا » ·

ثم قال: « فاللفظ إذا كان محتملاً لمعنيين ، وكان بالنسبة إلى أحدهما راجحًا ، وبالنسبة إلى الأخسر مرجوحًا ، فإن حملناه على الراجح ، ولم نحمله على المرجوح فهذا هو المحكم ، وأما إن حملناه على المرجوح ولم نحمله على الراجح ، فهذا هو المتشابه » (١) . أ . هـ بتصرف .

فعلى هذا المتشابه عند الرازي عام يشمل على المجمل والمؤول والمشكل · والمشكل نوع من أنواع المتشابه ·

وإلى هذا الرأي ذهب الزرقاني في مناهل العرفان (٢) ، وحكى اختيار كثير من المحققين له ،

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي: ۱۸۱/۷ – ۱۸۲

۱۷۱ – ۱۷۰/۲ : ۲) ينظر مناهل العرفان : ۲/۱۷۰ – ۱۷۱ .

#### مدم انطباق تلك التعريفات علم الكتب المؤلفة فم المشكل،

إن المتتبع التعريفات السابقة المشكل والمتشابه يظهر له مدى الارتباط الوثيق، والعلاقة القوية بين المشكل والمتشابه رغم محاولة فصلهما عن بعضهما

وقد أشار إلى ذلك د/ ياسر أحمد الشمالي في رسالته المعدة في « موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم » حيث ذكر ضمن نتائج البحث مانصه : « لقد تبين لي من هذا البحث أن هناك علاقة وطيدة بين المتشابه في القرآن ، وبين موهم الاختلاف بين الآيات ، ولذلك نجد كثيراً من العلماء يطلق المتشابه على موهم الاختلاف بين الآيات أو يدرج الآيات التي فيها توهم اختلاف في كتب المتشابه ، كما فعل الخطيب الإسكافي في كتابه « درة التنزيل » وغيره » (١) أ . ه . .

وإذا أردنا أن نطبق كل تعريف من التعريفات السابقة على الكتب التي عنيت بمشكل القرآن ، نجدها جميعها قاصرة عن المعنى الذي قصدوه • إذ أن المتأمل لكتبهم ، الدارس لمحتواها يجدها قد استوعبت ما أطلق عليه الحنفية مسمى المتشابه ، والمجمل ، والمشكل ، والخفي ، وتناولت ماسماه غيرهم من الأصوليين متشابها ، وضمت ماعده علماء علوم القرآن متشابها ، وماجعلوه موهما للاختلاف والتناقض ، بل زادت عليها ما أفردوه تحت مسميات أخرى مثل المجاز ، والمشترك ، والاستعارة ، والتقديم والتأخير ، والاحتباك (٢) • والمشتبه ، ونحو ذلك •

<sup>(</sup>١) رسالة موهم الاختلاف والتناقض: ٧٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الاحتباك: هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول ومثاله قوله تعالى: ﴿ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ٠٠٠ ﴾ الآية [ البقرة: ١٧١ ] والتقدير: مثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق عليه، ومن الثاني: الذي ينعق عليه، ومن الثاني: الذي ينعق به لدلالة الذي ينعق عليه،

ينظر التحبير: ٢٨٤ ،

ولذا فإن أقرب تعريف وأصحه لمعنى المشكل عند علماء ذلك الفن ، هو ماذكره ابن قتيبة – رحمه الله – في كتابه « تأويل مشكل القرآن » حيث قال في معنى المشكل : إنه « سمي مشكلاً لأنه أشكل أي : دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله » ثم وسع دائرة المشكل فقال : « ثم قد يقال لما غمض – وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة (١) – مشكل »

وقال في معنى المتشابه: « وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان • قال الله عز وجل في وصف ثمر الجنة : ﴿ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا ﴾ [ البقرة : ٢٥ ] ، أي : متفق المناظر مختلف الطعوم ، وقال : ﴿ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُم ﴾ [ البقرة : ١١٨ ] ، أي : يشبه بعضها بعضًا في الكفر والقسوة •

ومنه يقال: اشتبه عليَّ الأمرُ ، إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما ، وشَبَّهْتَ عليَّ : إذا لَبَّعْتَ الحق بالباطل » •

ثم وسع دائرة المتشابه أيضًا فقال: « ثم قد يقال لكل ماغمض ودق متشابه ، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره ، ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعة في أوائل السور: متشابه ، وليس الشك فيها ، والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها ، والتباسها بها » (٢) .

فابن قتيبة إذًا يرى أن المشكل والمتشابه لفظان متماثلان مترادفان حيث قال : ومثل المتشابه « المشكل » • والجامع بينهما هو الغموض والخفاء •

<sup>(</sup>۱) يعنى دخوله في مايشبهه ٠

<sup>(</sup>۲) تأويل مشكل القرآن: ۱۰۱ - ۱۰۲ ،

وهذا المعنى جامع لكل ما أورد عليه وهم من أي الكتاب العزيز ٠

ولعل هذا أقرب إلى واقع هذا العلم ، ومفرداته ، كما يصدقه أصل الكلمتين في اللغة ، فيشملان كل ما التبس واختلط بحيث أوهم الاختلاف والتناقض ، أو ادعي عليه به الاستحالة و فساد النظم (۱)، وكذلك ماغمض معناه ، أو ما تشابه لفظًا ومعنى ، وماتشابه معنى ، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) كذا عبر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : ٢٩٩ حيث قال : « باب تأويل الحروف التي ادعي على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ».

## المبحث الثالث

### 1 - أسباب وتوع الاشكال والاشتباه:

بعد أن انتهيت إلى تداخل المشكل والمتشابه أحدهما في الآخر عند من صنفوا فيه ، أجمل الأسباب التي أدت إلى وجود ذلك ، وأجمع ماتفرق منها ، مقسمة تلك الأسباب إلى قسمين رئيسين تسهيلاً لتناولها ، وهي : -

القسم الأول: وهو يقوم على وجود معنى التعارض والاختلاف بين آيتين فأكثر • وقد ذكر العلماء من أسباب هذا القسم مايلي:

- $^{(1)}$  وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى
  - ٢ اختلاف الموضوع (٢) .

٣ - اختلاف الموضع أو المكان ، ومثاله قوله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمُ الْجَمْعِينَ ، عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [ الحجر : ٩٢ - ٩٣] ، وقوله تعالى : ﴿ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ ﴾ [ الصافات : ٤٢] ، مع قوله تعالى : ﴿ فَيَوْمَئِنْ لِللَّهُ مَسْنُولُونَ ﴾ [ الصافات : ٤٢] ، مع قوله تعالى : ﴿ فَيَوْمَئِنْ لِللَّهُ مَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌ ﴾ [ الرحمن : ٣٩] . فقد أثبتت الآيات الأولى السؤال بينما نفته الآية الأخيرة .

وأجاب بعضهم عنها بأنها تحمل على اختلاف الأماكن ؛ لأن في القيامة مواقف كثيرة ، ففي موضع يسألون ، وفي آخر لايسألون (٢) .

<sup>(</sup>۱) ينظر مثاله ص ۱۰۲:

<sup>(</sup>۲) ينظر مثاله ص : ۱۰۲ – ۱۰۳

<sup>(</sup>٣) ينظر البرهان في علوم القرآن : ٢/٥٥ ، الإتقان : ٢٩/٢ -

ومثله أيضاً قوله تعالى : ﴿ فَلا آنُسَابَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذ وَلاَ يَتَسَاّطُونَ ﴾ [ المؤمنون : ١٠١ ] مع قوله تعالى : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعُضُهُم عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاّطُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٢٠١ ] مع قوله تعالى : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُم عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاّطُونَ ﴾ [ المؤر : ٢٥ ] وأجيب عنه أيضاً باختلاف المواضع والأماكن فانقطاع الانساب بينهم في مواطن الفزع والخوف وذلك عند تطاير الكتب ونحوها من المواقف .

والتساؤل في مواقف الأمن بعد زوال الدهش والأهوال بدليل ما اتصل به من قوله : ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي ﴿ أَمُلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ (١) . [ الطور : ٢٦ ] .

٤ – اختلاف الحال (٢) .

٥ - اختلاف الحكم مثاله قوله تعالى: ﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَو أَعْرِضُ
 مَنْهُمٌ ﴾ [ المائدة: ٤٢] ، مع قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ آحُكُم بَيْنَهُم بِمَا آَئُزَلَ ٱللّٰهُ وَلاَ
 تَتَبِعُ أَهُوا مَهُم ﴾ [ المائدة: ٤٩] ، فالأولى فيها تخيير للرسول صلى الله عليه وسلم
 بين الحكم أو الإعراض ، والثانية فيها إلزام بالحكم بينهم ٠

وأجيب عنها: أنه لاتعارض بينهما، فالثانية متممة للأولى، فالرسول صلى الله عليه وسلم مخير بمقتضى الآية الأولى بين أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، فإذا اختار أن يحكم بينهم، وجب أن يحكم بما أنزل الله لا باتباع الهوى بمقتضى الآية الثانية ،

وقيل: الثانية ناسخة للأولى (٢) .

 $\Gamma$  - تعارض العمومين  $\Gamma$  .

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٩٨٦ -

<sup>(</sup>٢) سبق مثاله ص: ١٠٧٠

<sup>(</sup>٣) ينظر موهم الاختلاف والتناقض: ٤١١ .

<sup>(</sup>٤) سبق مثاله ص: ١٠٩ .

٧ - البيان والإجمال: مثاله قوله تعالى: ﴿ لَاتُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدُرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدُرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَاللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فالأولى مجملة حيث كان المعنى متردداً بين نفي الرؤية أصلاً ، وبين نفي الإحاطة دون أصل الرؤية ، والثانية : دلت على وقوع الرؤية لله تعالى في الآخرة ، فتبين بها أن قوله تعالى : ﴿ لَاتُدُرِكُهُ ٱلْأَبُصَارُ ﴾ نفي للإحاطة ، ودلت الآخرى على إثبات الرؤية دون الإدراك (۱) .

 $\Lambda$  – اختلاف جهتی الفعل (Y)

٩ - اختلاف الاعتبار: مثاله قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ ﴾
 [ البقرة: ٢] مع قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبُدِنَا ﴾
 [ البقرة: ٣٣] ، ﴿ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمُ يَتَرَدُّدُونَ ﴾ [ التوبة: ٤٥]
 قالأولى تنفى كل الريب عن القرآن ، والأخريتان تثبتان وقوع الريب من بعض الناس ٠

والجواب: أن القرآن لم ينف أن أحداً يرتاب فيه ، وإنما المنفي كونه متعلقاً للريب ، ومظنة له بوجه من الوجوه ، والمقصود: أنه لاشبهة في صحته ، ولا في كونه من عند الله ، ولا في كونه معجزاً ؛ لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان ، وظهور المعجزة بحيث لاينبغي لمرتاب أن يقع فيه ، وريب الكفار إنما هو لعمى بصائرهم (٢) .

<sup>(</sup>١) موهم الاختلاف والتناقض: ١٢٧٠

<sup>(</sup>٢) سبق مثاله ص: ١٠٤ ـ ١٠٥

<sup>(</sup>٣) موهم الاختلاف والتناقض: ١٩٣٠

١٠ - التقديم والتأخير: مثاله قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْمِينَةِ وَٱلدَّمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِمِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ [ البقرة: ١٧٢ ] ، وقوله تعالى: ﴿ أَنْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾ [ الانعام: ١٤٥ ] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾ [ الانعام: ١٤٥ ] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾ [ اللهدة: ٣ ، النحل: ١١٤ ] .

ففي الأولى قدم الجار والمجرور « به » ، وأخره في الباقيات ·

والجواب: أن هذا التقديم والتأخير جار على مقتضى البلاغة ، ومراعاة السياق ، وجودة النظم ، ذلك أن الضمير في « به » في آية سورة البقرة يعود على الأنعام التي يهل بها لغير الله ، وهذه الأنعام من جملة النعم والمباحات التي عددها الله فيما سبق من الآيات ، فناسب تقديم المضمر المجرور في هذا الموضع ، ومن عادة العرب تقديم ماقصدت تأكيده أو تشريفه .

وقدم الإهلال في الباقيات لأنه هو المقصود بالاستنكار

١١ - الزيادة والنقصان : مثاله قوله تعالى : ﴿ فَبَدَّلَ اَلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَقَالَ فَي آية أَخْرى : ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ [ الأعراف : ١٦٢ ] .

حيث زاد في الثانية كلمة « منهم »، والجواب عن ذلك: أن أول القصة في الأعراف مبني على التخصيص حيث إن الله لما ذكر منكرات بني إسرائيل من اتخاذ العجل ، وطلب رؤية الله ، عقبه بقوله : ﴿ وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ لَعَدِلُونَ ﴾ ، فذكر أن منهم من يفعل ذلك ، ثم عد صنوف إنعامه عليهم وأوامره ، ثم قال : ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ ، . . ﴾ الآية ، فأتى بحرف « من » التي هي للتخصيص ، ليبين أنهم لم يكونوا سواء في هذا الفعل القبيح ، أما في سورة البقرة ،

فإن السياق بأكمله منصب على ذكر المخالفات فلم يكن هناك حاجة إلى التخصيص (١)،٠

١٢ – إبدال لفظ بآخر: مثاله قوله تعالى: ﴿ وَٱلّتِي اَحْصَنْتُ فَرُجَهَا فَنَقُخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ﴾ [ الانبياء: ٩١] ، وقال في آية آخرى ﴿ وَمَرْيَمَ اَبْنَتَ عِمْراًنَ ٱلّتِي اَحْصَنْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ [ التحريم: ١٢] فقال في سورة الانبياء ﴿ فِيهَا ﴾ ، وقصد مريم عليها السلام ، وفي سورة التحريم ﴿ فِيهِ ﴾ وقصد الفرج ، أوجيب درعها .

وقيل في جوابها: إن آية الأنبياء، قصد منها التعجب من حالتها، وأنها بالنفخ صارت حاملاً، وأن النفخ لم يتعدها إلى غيرها، وأنها المخصوصة بهذا الأمر في علم الله؛ لفضلها وشرفها، وأنها كانت مستقر هذه الآية العظيمة وهي عيسى، أما في سورة التحريم؛ فإن الغرض كان بيان الموضع الذي وصل فيه النفخ إلى جوفها، وبيان إحصانها وعفتها، ولم يقصد التعجب من حالها كما في سورة الأنبياء، فناسب أن يجيء اللفظ على أصله (٢)،

۱۳ − اختلاف الجمع والإفراد : مثاله قوله تعالى : ﴿ رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمَغُرِبِ ﴾ [ المزمل : ٩ ] ، و ﴿ رَّبُّ ٱلْمُشْرِقَينِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبِينِ ﴾ [ الرحمن : ١٧ ] ، وقوله تعالى : ﴿ فَلَا ٓ أُقُسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ [ المعارج : ٤٠ ] فأفرد مرة ، وثنى أخرى ، وجمع ثالثة .

والجواب: أنه في المزمل أراد مشرق الشمس ومغربها بشكل عام، فهناك جهة تشرق منها الشمس، وجهة مقابلة تغيب منها سواء كان صيفًا أم شتاءً، وفي سورة

<sup>(</sup>١) ينظر موهم الاختلاف والتناقض: ٢٦٣ - ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر درة التنزيل: ٣٠٣، تفسير الرازي: ٢١٨/٢٢، ٥٠/٠٥، ملاك التأويل: ٢/٥٤٥ – ٨٤٠ ٠

الرحمن: أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما، وفي سورج المعارج: أراد المشارق والمغارب التي تمر بها الشمس أثناء تنقلها بين المدارين، فللشمس مشارق بعدد أيام السنة، إذ أنها تشرق كل يوم من مكان من جهة الشرق، وتغرب من مكان من جهة الغرب (۱).

التقييد والإطلاق: مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة: ٥] أطلق في الآية الإحباط على من يكفر بالإيمان، أي يرتد بعد إيمانه، فظاهره أنه قد خسر إيمانه وأعماله الماضيين، سواء رجع إلى الإيمان أم لم يرجع .

وهناك أية أخرى قيدت هذا الإحباط بمن يرتد ويموت على الكفر ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَن دِينهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَا أُوَّلَئِكَ حَبِطَتْ اللهُمْ فِي ٱلدَّنْيا وَٱلْأَخِرَةِ ٠٠ ﴾ [ البقرة : ٢١٧] .

والجواب: أن الاية المطلقة ترد إلى المقيدة ، فلا يقضى بإحباط الأعمال إلا بشرط الوفاة على الكفر (٢) .

١٥ - تذكير الشيء تارة وتأنيثه أخرى مثاله قوله تعالى : ﴿ تَنَزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ الْعَلَيْ مُنْقَعِرٍ ﴾ [ القمر : ٢٠] فذكر النخل ، وفي آية أخرى : ﴿ كَأَنَّهُمُ أَعَجَازُ نَخُلٍ مُنْقَعِرٍ ﴾ [ الحاقة : ٧] فأنث النخل ، والجواب عن ذلك ، أن في الآية الأولى حمل النخل على أنه اسم جنس فذكره ، وفي الثانية حمل على المعنى فهو في

<sup>(</sup>١) ينظر الرد على الزنادقة: ٩١ ، تفسير الرازي: ١٠٠/١٤ ، ١٣٢/١ ، تفسير ابن كثير: ٢٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر أحكام القرآن لابن العربي: ١٤٧/١، تفسير الرازي: ١٠٢/١١٠

كما تنظر الأمثلة السابقة في موهم الاختلاف والتناقض: ٧٨٥ - ٨٥٥ - ٨١٠ ، ١٢١ ٠

معنى الجماعات فأنثه ، وكذا كل ماكان على شاكلته ، مثل: تمرة وبسرة ونحوها ، إذا أخرجت منه الهاء جاز فيه التذكير والتأنيث ، التذكير على اللفظ ، والتأنيث على المعنى (١) .

- $^{(Y)}$  مايعود إلى جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ
- $^{(7)}$  عارض القراءتين في آية واحدة فإنهم جعلوه كتعارض آيتين  $^{(7)}$

<sup>(</sup>١) ينظر المذكر والمؤنث للمبرد: ٨٦ .

<sup>(</sup>Y) سبق مثاله ص: م١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سبق مثاله ص: ١٠٩

<sup>(</sup>٤) سبق مثاله ص: ١١١\_١١١ .

القسم الثاني: وهو مايرجع إلى ذات الآية ، وقد عدوا من جملة أسبابه مايلي:

- الاختلاف في جهتي الفعل (١)
- Y = 1 الاختلاف في الحقيقة والمجاز Y

٣ - مخالفة بعض الآيات للمشهور من قواعد النحو والعربية:

مثاله قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُقَيمِينَ ٱلْصَّلَاةَ ﴾ [ النساء : ١٦٢ ] ، حيث نصبه بين مرفوعات ٠

والجواب عن ذلك أنه نصب على المدح، وهذا جار على أساليب العرب عندما يصفون فيمدحون، فيركزون على صفة من الصفات ينصبوها على المدح (٣) .

وكذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَآمَنُوا ۚ وَٱلَّذِينَ هَادُوا ۗ وَٱلصَّبِئُونَ
وَٱلنَّصَالِرَى ﴾ [المائدة: ٦٩] حيث رفع « الصَّابِئُونَ » ، وحقها النصب؛ إذ أنها معطوفة على اسم « إن » ·

والجواب: أنه رفعها بالابتداء، ونوى به التأخير عن مكانه، كأنه قال: إن الذين أمنوا والذين هادوا ٠٠٠ فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون، والصابئون كذلك (٤) ٠

٤ – البيان والإجمال: ومن أمثلة المجمل الألفاظ المشتركة مثل لفظة القرء، ولفظة أثنى في آية الحرث (٥) .

<sup>(</sup>١) سبق مثاله ص: ١٠٤

<sup>(</sup>٢) سبق مثاله ص: ١٠٥ ، ١٠٥

<sup>(</sup>٣) موهم الاختلاف والتناقض: ٢٥١٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٢٤٨٠

<sup>(</sup>٥) سبق الحديث عنها ص: ١١٦ ، ١٢٩

أو قد يكون الإجمال في حرف كقوله تعالى : ﴿ وَمَايَعُلُمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَّ ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ ﴾ وَٱلرَّاسِخُونَ ﴾ وَٱلرَّاسِخُونَ ﴾ محتملة للاستئناف ، فيكون الراسخون يعلمون المتشابه ، ومحتملة للاستئناف ، فيكون المتشابه مما استأثر الله بعلمه (١) .

أو يكون الإجمال في لفظ مركب مثل الذي بيده عقدة النكاح  $(\Upsilon)$  .

- أو في لفظ متواطىء  $(^{7})$  .
  - ه غرابة اللفظ <sup>(٤)</sup> ،
- ٦ اختصار الكلام وإيجازه (٥) .
  - ۷ بسط الكلام <sup>(۱)</sup> .

٨ - استحالة المعنى: مثل قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ فَلَمّا فَلَيّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَءا كُوكُبًا قَالَ هَذا رَبّي فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ ٱلْإِفلِينَ ، فَلَمّا رَءا ٱلْقَمَر بَازِغا قَالَ هَذا رَبّي فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لِثَن لّم يَهُدِني رَبّي فَلَمّا رَءا ٱلشّمْس بَازِغَة قَالَ هَذا رَبّي هَذا لَكُونَن مِن ٱلْقَوْمِ ٱلضّالِين ، فَلَمّا رَءا ٱلشّمْس بَازِغَة قَالَ هَذا رَبّي هَذا لَكُونَن مِن ٱلْقَوْمِ ٱلضّالِين ، فَلَمّا رَءا ٱلشّمْس بَازِغَة قَالَ هَذا رَبّي هَذا لَكُبُر فَلَمّا أَفلَت قَالَ يَلقوم إنّي بَرّي مُ مِنّا تُشْرِكُونَ ﴾ [ الانعام: ٢١ - ٨٧]
 فاستشكل صدور هذا القول من إبراهيم عليه السلام ، والقول بربوبية النجم كفر بالإجماع ، والكفر غير جائز على الأنبياء بالإجماع .

<sup>(</sup>١) موهم الاختلاف والتناقض: ١٢٤ .

<sup>(</sup>Y) سبق مثاله ص: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) سبق مثاله ص: ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) سبق مثاله ص: ١٢٢

<sup>(</sup>o) سبق مثاله ص: ۱۲۲ ، ۱۲۳

<sup>(</sup>٦) سبق مثاله ص: ١٢٣.

والجواب: أنه قاله على سبيل الاستهزاء بهم ، أو يقال: إنه قاله على وجه المناظرة ، وتمهيد الحجة ، وتقرير الإلزام ، ليبطل قولهم بربوبية الكواكب ، ولذا قال تعالى عقب ذلك : ﴿ وَتِلُّكَ حُجَّتُنا ۖ ءَاتَينًا لَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ (١) [ الأنعام عمل على عقب ذلك : ﴿ وَتِلُّكَ حُجَّتُنا ۖ ءَاتَينًا لَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ (١) [ الأنعام عمل عمل على المنافقة على ا

- ۹ نظم الكلام وسياقه <sup>(۲)</sup> .
  - ۱۰ غموض المعنى (<sup>۳)</sup> .
- (٤) الاستعارة البديعة (٤) .
- $^{(0)}$  مايعود إلى جهة الكمية كالعموم والخصوص
  - ١٣ مايرجع إلى جهة الكيفية كالوجوب والندب (٢) .
- $^{(4)}$  مايرجع إلى جهة المكان والأمور التي نزلت فيها  $^{(4)}$

<sup>(</sup>١) ينظر تأويل المشكل: ٣٣٦، باهر البرهان: ٤٧٣، تفسير الرازي: ٣٦/١٢ - ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) سبق مثاله ص: ١٢٢ - ١٢٤

<sup>(</sup>٢) سبق مثاله ص: ١١٥

<sup>(</sup>٤) سبق مثاله ص: ١١٦–١١٧

<sup>(</sup>ه) سبق مثاله ص: ١٢٤

<sup>(</sup>٦) سبق مثاله ص: ١٢٥–١٢٥

<sup>(</sup>٧) سبق مثاله ص: ١٢٥

وأجيب عنه بأن الباء تأتي بمعنى المجاوزة « عن » ، والمراد : استل عنه خبيرًا ، وقيل : الباء صلة لقوله « خبيرًا » أي فاسئل خبيرًا به ، والمراد : استعلم عنه من هو خبير به عالم به ، فاتبعه واقتد به ، ولا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم (۱) .

١٦ - التقديم والتأخير : مثل قوله تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [ الرعد : ١١ ] .

والتقدير: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه .

ومثل قوله تعالى : ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِللَّهُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِللَّهُ وَلَا يَعْرَبُهُمْ بِهَا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدَّنْيَا ﴾ [التوبة : ٥٥] .

أراد فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا ، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة (٢) .

١٧ - إطلاق واحد من المفرد والمثنى والجمع على أخر منها:

مثاله قوله تعالى: ﴿وَهَلُ أَتَكَ نَبُوْ اَلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ اَلِحُرَابِ ﴾ [ص: ٢١] فلفظ الخصم مفرد ، وضمير الفعل ضمير الجمع ، مع أنهما خصمان ، والجواب أن الخصم اسم جنس يطلق على الواحد والجمع ، وهما وإن كانا اثنين ، إلا أن الاثنين يعتبر أقل الجمع إما حقيقة على رأي فريق من الأصوليين ، وإما مجازًا على رأي الفريق الآخر .

<sup>(</sup>۱) ينظر الكشاف: ۹۸/۳، تفسير الرازي: ٢٤/٥٠، تفسير ابن كثير: ٢٢٣/٣ - ٣٢٤ -

<sup>(</sup>٢) ينظر الإتقان: ١٣/٢ .

وقوله تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ٠٠٠ ﴾ [ التوبة : ٦٢ ] ، فافرد الضمير في ﴿ يُرْضُوهُ ﴾ .

والمراد : أي : يرضوهما فأفرد لتلازم الرضائين .

١٨ - تكرار اللفظ اسمًا كان أو فعلاً:

مثاله قوله تعالى : ﴿ ٠٠٠ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَنْ كَبُا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمُ لِي
سَاجِدِينَ ﴾ [ يوسف : ٤ ] ، فكرر الرؤية ٠

والجواب: أنه كرر الرؤية لاختلاف متعلقها ، فالأولى رؤية الكواكب ، والثانية رؤية سجودهما .

۱۹ - تأنيث المذكر وتذكير المؤنث: مثل قوله تعالى: ﴿ هَمَنُ جَآ مَهُ مَوْعَظُهُ مِّنَ وَاللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَوْنَتْ مَجَازِي كَاللَّهُ وَاللَّهُ مَوْنَتْ مَجَازِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَوْنَتْ مَجَازِي ( البقرة : ۲۷۵ ] فأجيب بأن المراد بالموعظة هنا الوعظ ، أو لأنه مؤنث مَجَازِي فيجوز تذكيره وتأنيثه .

وكذا قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَحِّمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [ الأعراف : ٥٦ ] ، أي قريبة ، أو مكان أو زمان رحمة الله قريب ٠

٢٠ - القلب: مثل قوله تعالى: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتُنُوا بِالْعُصْبَةِ ﴾ [
 القصص: ٧٦] أي لتنوء العصبة بها ٠

وكذا قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُمْ عُدُولِي ﴾ [ الشعراء : ٧٧ ] أي فإني عدو لهم ٠

٢١ – إسناد الشيء إلى ماليس له للملابسة · مثاله قوله تعالى : ﴿ فَهُوَفِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴾ [ القارعة : ٧ ] أي : مرضية والعلاقة بينهما المفعولية ·

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ [ الانفال: ٢ ] أي زادهم الله بها إيمانًا ،

٢٢ - استعمال لفظ موضع غيره ، وأقسامه منتشرة منها :

تسمية الشيء باسم جزئه ، مثل قوله تعالى : ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ ﴾ [ الحج : ١٠] ، أو عكسه ، أي : تسمية الجزء باسم الكل مثل : ﴿ يَجَعَلُونَ أَصَابِعَهُم فِي الْحَارِ مِهُمْ الْحَارِ مِنْ الْحَارِ الْحَرِ الْحَارِ الْحَارِ الْحَرْ الْحَارِ الْحَرْ الْحَرْ الْحَارِ الْحَرْ الْحَرْلُ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْمُعْلِي الْحَرْ الْحِرْ الْحَرْ الْحِرْ الْحَرْ الْحَامِ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ ا

أو تسمية الشيء باسم سببه مثل قوله تعالى ﴿ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا ﴾ [غافر: ١٣] .

أو استصحاب الحال الذي كان عليه: مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَاتُواْ ٱلْمِتَامَىٰ ۗ أَمُوالَهُمْ ﴾ [ النساء: ٢] ومعلوم أنه لايؤتى ماله إلا بعد بلوغه، وإيناس الرشد منه، وهو في تلك الحال يكون قد زال عنه اسم اليتيم .

أو الحال الذي يؤول إليه مثل قوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعَصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف : ٣٦] ، وإنما الذي يُعصر العنب ، ولكن لما كان يؤول إلى الضمر أطلق عليه اسم الخمر ، ونحو ذلك كثير (١) .

وهذه الأسباب من السبب الخامس عشر إلى آخرها ترجع إلى تفنن العرب في أساليب كلامها •

### ب - قانون العمل عند تعارض الآيات :

وضع العلماء قانونًا يعمل به عند تعارض آيتين من كتاب الله أو أكثر هو:

- ١ الجمع بين مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما أمكن ذلك ٠
- ٢ فإن تعذر الجمع فالنسخ إن أمكن ذلك وعلم المتقدم والمتأخر ٠

<sup>(</sup>١) ينظر ماسبق في البرهان في علوم القرآن: ٢٨٥ - ٢٨٠ ، التحبير في علم التفسير: ٢٠٤ - ٢١٣ ،

٣ - فإن تعذر ذلك لجأنا للترجيح ، فيقدم الراجح للعمل •

وللترجيح مسلك فصله العلماء كما يلي:

#### مسلك الترجيح بين الآيات: -

- ١ تقديم المدني على المكي ، في قدم الحكم بالآية المدنية على المكية في التخصيص والتقييد .
- ٢ أن يكون أحد الحكمين على غالب أحوال أهل مكة ، والآخر على غالب أحوال
   أهل المدينة . فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة .
- ٣ أن يكون أحد الظاهرين مستقلاً بحكمه والآخر مقتضيًا لفظًا يزاد عليه ،
   فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب .
- ٤ أن يكون كل واحد من العمومين محمولاً على ماقصد به في الظاهر عند
   الاجتهاد ، فيقدم ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود بالآخر .
- ه أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه ، والآخر باسمه
  - ترجيح مايعلم بالخطاب ضرورة على مايعلم منه ظاهرًا (1)

ويضاف إلى هذا إن كان التعارض بين القرآن وحديث ظني الثبوت فيقدم قطعي الثبوت على الظني، أما التعارض الحقيقي بين قطعيين فهذا لايوجد ·

# ج - أهمية معرفة المشكل والمتشابه والحكمة من وجودهما :

إن معرفة المشكل من آيات القرآن الكريم ، وأرجه دفع إشكاله ، ذات أهمية بالغة ؛ إذ أن خطابات القرآن الكريم للمسلمين تكليف لهم ، فيترجب عليهم إدراك فحواها ، وفهم

<sup>(</sup>١) البرهان: ٢٨/٢ - ٥٠ ، وينظر موهم الاختلاف والتناقض: ١٤٤ ٠

المراد منها ، حتى يتسنى لهم القيام بواجب التكليف ، وهذا يفتقر إلى معرفة ما أشكل منه .

ومن هنا تنبع أهمية معرفة المشكل من القرآن ، فلا غنى لأي مفسر لكتاب الله ، أو مستنبط لأحكامه ، عن هذا العلم ، إذ هو إحدى الدعائم التي يقوم عليها علم التفسير ، وينبني عليها الاستنباط السليم لأحكام الشرع ، كما أنه يعتبر بابًا من أبواب بيان الإعجاز في القرآن الكريم ، بما يكشف عنه من أسرار بلاغة القرآن وفصاحته ، ومايفصح عنه من دقائق معانيه وتشريعاته ، ومايبرزه من حقائقه العلمية المذهلة ، ودلائله الكونية الباهرة ، إلى جانب أن هذا العلم هو السيف المصلت ، والرمح المشرع تجاه الطاعنين في كتاب الله ، يقف في وجه تلك الحراب الطاعنة فيتصدى لها بالقمع والإبادة ، ولشبهها بالرد والإبانة ،

يضاف إلى هذا مافي معرفة المشكل من التوسل إلى استقامة النفس على الطمأنينة بأي القرآن ، ومقاومة وسائل الزيغ التي قد يقذفها الشيطان في قلب المتأمل للآيات عند استغلاق معناها .

ذلك أن القرآن الكريم وإن نزل بلغة العرب ، وموافقًا لأساليبهم في الخطاب ، ومناهجهم في التعبير عن المراد – من إيجاز وإطناب ، وتصريح وتلميح ، وقلب وتوكيد ، واستعارة وتشبيه ، وتقديم وتأخير ، ونحو ذلك – إلا أنه عندما نزل على الصحابة رضوان الله عليهم – وهم أفصح العرب – كانوا يعلمون ظواهره ، وأحكامه ، أما دقائقه فما كانت تتجلى لهم ، وتظهر ، إلا بعد البحث والنظر ، مع سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأكثر من أمرهم .

كسؤالهم لما نـزل قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ۗ أَمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوا ۚ إِيمَـٰنَهُم مِظْلَمٍ ﴾ الله على الله يظلم نفسه ؟ ٠

ففسره النبي صلى الله عليه وسلم: بالشرك، واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ﴾ [ لقمان: ١٣] .

وكسؤال عائشة رضي الله عنهما عن الحساب اليسير في قوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [ الانشقاق : ٨ ] ، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم « بالعرض » ٠

ومثل قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه في الخيط الأبيض والأسود وغير ذلك مما سألوا عنه ·

فلما تباعد الزمن عن عهد نزول القرآن ، وبعد الناس عن العربية الفصحى بسبب ماشابها من الألفاظ الدخيلة المولدة ، وتقاصرت المدارك والأفهام ، عن معرفة أسرار اللغة وأحكامها ، اتسع نطاق ما استغلق فهمه ، وكبرت دائرة ما استشكل وغمض منه ، حيث إن الله جلت قدرته ، لم يشأ أن يجعل كتابه على درجة واحدة في البيان والظهور ، بل اقتضت حكمته أن يجعل في كتابه ماهو بين لكل أحد ، ومايحتاج إلى تدبر وتأمل ، وإعمال نظر ، والثاني هو الذي يعرفه العلماء الخلص ، ويستنبطه الراسخون منهم · كما بين ذلك ابن عباس – رضي الله عنها – بقوله : « التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لايعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لايعلمه إلا الله تعالى ذكره » (۱) .

وقد ذكر العلماء جملة من الحكم السامية التي تتحصل بوجود المشكل والمتشابه في القرآن منها:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره: ١/٥٧، وإسناده صحيع،

الحث للعلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه ، والبحث عن دقائقه ، فإن استدعاء ذلك من أعظم القرب (١) والطاعات قال تعالى : ﴿ كِتَلْبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْدَلُكٌ لِيَدَبَّرُوا ءَايَلَتِهِ وَإِيْتَذَكَّرَ أُوالُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [ ص : ٢٩ ] ، وقال تعالى : ﴿ اَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمُ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [ محمد : ٢٤ ] .

٢ - ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات؛ إذ لو كان القرآن كله محكمًا ظاهر المعنى لايحتاج إلى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق ولم يظهر فضل العالم على غيره (٢) . ذلك أن وجود المشكل والمتشابه في القرآن يقتضي العلم بطريق التأويلات وترجيح بعضها على بعض ، وهذا يفتقر الى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو والمعاني والبيان وأصول الفقه ، والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغيرها من العلوم التي تعين على فهم المراد ، وكشف الالتباس ، فتتفاوت مراتبهم على قدر علومهم ، وتظهر فضيلة الراسخين في العلم لحاجة الناس إلى الرجوع اليهم والاقتداء بهم ، قال تعالى : ﴿ يَرُفَعِ ٱللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى العلم لحاجة الناس إلى الرجوع اليهم والاقتداء بهم ، قال تعالى : ﴿ يَرُفَعِ ٱللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

٣ - ابتلاء العباد بالوقوف عندما استأثر الله بعلمه ، والتوقف فيه والتسليم ،
 والتعبد بالاشتغال به من جهة التلاوة - كالمنسوخ - وإن لم يجز العمل بما فيه ، وإقامة الحجة عليهم ؛ لأنه لما نزل بلسانهم ولغتهم ، وعجزوا عن الوقوف على معناه ، مع

<sup>(</sup>۱) الإنقان: ۲/۲۱ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير الرازي: ٧/٥٨١، كشف الأسرار: ١٨٥٠٠

بلاغتهم وأفهامهم دل على أنه منزل من عند الله (۱) · فتتمايز درجات الناس في الإيمان والكفر ، قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَلَبَهَ مِنْهُ وَالكفر ، قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَلَبَهَ مِنْهُ وَالكفر ، قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا الله عَمران : ﴿ ] ·

٤ – أن في وجود المشكل والمجمل والخفي تحقيقًا للابتلاء، إذ لو كان الكل ظاهرًا جليًا لبطل معنى الامتحان ونيل الثواب بالجهد في الطلب، ولو كان الكل مشكلاً خفيًا لم يعلم شيء حقيقة فجعل بعضها جليًا ظاهرًا وبعضها خفيًا ؛ ليتوسل بالجلي إلى معرفة الخفي بالاجتهاد وإتعاب النفس وإعمال الفكر، فيتبين المجد من المقصر، والمجتهد من المفرط، ويكون ثوابهم بقدر اجتهادهم، إذ أن زيادة المشقة توجب زيادة الثواب، قال تعالى : ﴿ أَمَ حَسِبُتُم أَنُ تَدُخُلُوا الْجَنّة وَلَمًا يَعْلَم الله الله الذين جَاهَدُوا مِنْكُم وَيَعْلَمُ الله الله المؤلدين ﴾ [ ال عمران: ١٤٢] (٢) .

ه - أنه لو كان القرآن محكمًا بالكلية لما كان مطابقًا إلا لمذهب واحد ، وكان تصريحه مبطلاً لكل ماسوى ذلك المذهب ، وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله ، وعن النظر فيه ، ولكن لما كان مشتملاً على المحكم وعلى المتشابه ؛ طمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه مايقوي مذهب ، ويؤثر مقالته ، فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب ، ويجتهد في التأمل فيه كل صاحب مذهب ، فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات ، فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق .

٦ - أن القرآن إذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى

<sup>(</sup>١) ينظر الإتقان: ١٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر كشف الأسرار: ١/١٥ ، وينظر تفسير الرازي: ١٨٥/٧ .

الاستعانة بدليل العقل ، وحينئذ يتخلص عن ظلمة انتقليد ، ويصل إلى ضياء الاستدلال والبينة ، أما لو كان كله محكمًا لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ كان يبقى في الجهل والتقليد (١) .

٧ - تحقيق إعجاز القرآن ، لأن كل استشكال يرد على كتاب الله ، يسفر عن روعة بلاغته ، واتساق نظمه ، وإحكام ترابطه ، ودقة معانيه ، وبلوغ شأوه قمة البيان والإبداع (٢) .

رحمة من - 1ن في إخفاء بعض الأمور على الناس - 2وقت الساعة ونحوها - 2 الله بهم كيلا يتكاسلوا ويقعدوا عن الاستعداد لها ، وكيلا يفتك بهم الخوف والهلع لو أدركوا بالتحديد شدة قربها منهم - 2 .

٩ - تيسير حفظ القرآن والمحافظة عليه ؛ لأن كل ما احتواه من تلك الوجوه المستلزمة للخفاء ، دال على معان كثيرة زائدة على مايستفاد من أصل الكلام ، ولو عبر عن هذه المعاني الثانوية الكثيرة بألفاظ ، لخرج القرآن في مجلدات واسعة ضخمة يتعذر معها حفظه والمحافظة عليه ، قال تعالى : ﴿ قُل لَّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي معها حفظه والمحافظة عليه ، قال تعالى : ﴿ قُل لَّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَكُو جَنْنًا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [ الكهف : لَنَهْدَ ٱلْبَحْرُ مَدَدًا ﴾ [ الكهف : ١٠٩] (٤) ،

<sup>(</sup>١) ذكر هاتين الفائدتين الإمام الرازي في تفسيره: ١٨٥/٧ بتصرف ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر مناهل العرفان: ١٨٠/٢ -

<sup>(</sup>٣) ذكره الزرقائي في مناهل العرفان: ١٧٨/٢ -

<sup>(</sup>٤) ذكره الزرقائي في مناهل العرفان: ١٨١/٢٠

#### إشهر من تكلم فم المشكل والمتشابه :

نظرًا لأهمية هذا الفن ، ومسيس الصاجة إليه ، خاصة في مجال الرد على الطاعنين في القرآن ، الملحدين في آياته - الذين مافتؤوا يتحينون الفرص للنيل منه منذ عهد النبوة وعصر الصحابة الأخيار - فقد تصدى لبيان المشكل ، ورد شبه المفترين جملة من الصحابة رضوان الله عليهم ، والتابعين وأتباعهم ، ومن أشهرهم:

١ - ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ، المتوفى سنة ٦٨ هـ ، فقد كان بما يتميز به من غزارة علم وسعة دراية مرجع الصحابة والتابعين في تفسير القرآن ، يرتاده كل من استشكل عليه أي الكتاب العزيز ، ويقصده كل من توهم الخلاف والتعارض بينها .

كما أخرج ذلك عنه عبد الرزاق (١) في تفسيره عندما ساله أحدهم عن بضع آيات أشكلت عليه ، فأزال لبسها آية آية ، وكما يتضح أيضًا في سؤالات نافع بن الأزرق (٢) له التي أخرجها الطبري في تفسيره ، وأوردها السيوطي في الدر المنثور ، وذكر بعضها في الإتقان (٢) .

<sup>(</sup>١) هو الإمام الصافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ١٢٦ - ٢١١ هـ) قال عنه شيخه معمر : إنه خليق أن تضرب إليه أكباد الإبل ، له تفسير القرآن ، والمصنف في الحديث ،

ترجمته في: الجرح والتعديل: ٣٨/٦ ، ميزان الاعتدال: ١٢٦/٢ ، تهذيب التهذيب: ٣١٠/٦ - ٣١٠ .

 <sup>(</sup>٢) هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الحروري ( ٠٠٠ - ١٥ هـ ) ، رأس الأزارقة ، وكان أمير قومه
 وفقيههم ، صحب ابن عباس في أول أمره ، ثم خرج على علي بعد التحكيم ، وقاتله المهلب بن أبي صفرة
 فقتل قرب الأهواز .

ترجمته في : الكامل لابن الأثير : ١٩٤/٤ ، ميزان الاعتدال : ٢٤١/٤ ، لسان الميزان : ١٤٤/٠

<sup>(</sup>٣) ينظر البرهان: ٢/٥٤ ، الإتقان: ٢٧/٢٠

كما تكلم في هذا المضمار من التابعين وأتباعهم كل من:

 $^{(1)}$  المتوفى سنة  $^{(1)}$  هـ  $^{(1)}$ 

7 - مقاتل بن سليمان (٢) المتوفى سنة ( ١٥٠ هـ) ، فقد رويت عنه آثار في التوفيق بين الآيات التي قد يتوهم من ظاهرها التعارض ، رواها عنه ، أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي (٤) في كتابه « التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » (٥) حيث قال في كتابه : « ٠٠٠ وهذه جملة جاءت بها الرواية وأخذناها عن الثقات عن مقاتل بن سليمان ، ٠٠٠ قال مقاتل : أما ماشكت فيه الزنادقة في مثل هذه الآية ونحوها ٠٠٠ الخ » (٢) ، ثم ساق ماجاءت به الرواية عن مقاتل .

<sup>(</sup>١) ترجمته في وفيات الأعيان: ٢/٦٦ - ٧٧، ميزان الاعتدال: ١/٢٧ه، البداية والنهاية: ١/٢٦٦ - ٢٦٦٠.

۲) البرهان: ۲/ه٤ – ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) هـ و مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني ، أبو الحسن البلخي ، صاحب التفسير ، قال عنه ابن حجر : كذبوه وهجروه ورمى بالتجسيم ،

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٥/٥٥٥ - ٢٥٧، تاريخ بغداد: ١٦٠/١٦ - ١٦٩، تقريب التهذيب: ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤) نزيل عسقلان ( ٠٠٠ - ٣٧٧ هـ) ، فقيه مقرى، متقن ، ثقة ، كثير العلم والتصنيف ، شافعي المذهب ، له تصانيف في الفقه وغيره ، منها قصيدة في وصف القراءة والقراء تقع في ٥٩ بيتًا .

ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء: ٢٧/٢ ، طبقات الشافعية : ١١٢/٢ ، إيضاح المكنون : ٢٢٨/١ .

<sup>(</sup>٥) والكتاب مطبوع سنة ١٩٦٨ م بتحقيق زاهد الكوثري ، مكتبة المثني / بغداد ٠

<sup>(</sup>٦) ص ٤٥ - ٥٥٠

3 - 1 أبو العباس بن سريج (1) المتوفى سنة (700 - 1) ذكر ذلك الزركشي في المرهان (7) .

# هـ - الكتب التي ألفت في المشكل والمتشابه :

لقد كان المشكل والمتشابه محل عناية العلماء، واهتمامهم عبر الأزمان، فخاض ميدانه جم غفير منهم، وكتبوا فيه العديد من المؤلفات والتصانيف المتنوعة، فمنهم من استوعب كل مايتصل بالمشكل، ومنهم من اقتصر على جانب من جوانبه وفرد من أفراده، وسأحاول في الأسطر القليلة القادمة أن أسرد العلماء الذين خاضوا هذا المضمار، والكتب التي طرحت في هذا الميدان مما تيسر لي الوقوف عليها، فممن أفرده بالتصنيف والتأليف فيما أعلم: –

### ني القرن الثاني الهجري:

١ - سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي (٢) المتوفى سنة ١٩٨ هـ، فصنف كتابه « جوابات القرآن » ذكره ابن النديم في الفهرست (٤) ضمن الكتب التي ألفت في المشكل ، وهو غير التفسير المطبوع بعنوان تفسير سفيان بن عيينة والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) هـ و أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ، القاضي ، إمام أصحاب الشافعي ، شيخ الإسلام ، وفقيه العراقين ، كان يقال له الباز الأشهب ، شرح المذهب ولخصه وعمل المسائل في الفروع ، وله ردود على المخالفين والمتكلمين .

ترجمته في : تاريخ بغداد : ٢٨٧/٤ - ٢٩٠ ، طبقات الفقهاء للشيرازي : ١١٨ ، سير أعلام النبلاء : ٢٠١/١٤ - ٢٠١/١٤

۲) البرهان: ۲/ه٤ – ٤٦ .

 <sup>(</sup>۲) هو الحافظ الثقة من أثمة المحدثين · ترجمت في: تاريخ بغداد: ١٧٤/١ - ١٨٤ ، صفة الصفوة:
 ۲۲۱/۲ - ۲۲۷ ، تذكرة الحفاظ: ۲۲۲۷ - ۲۱۰ .

٠ ١٥ : وانظر مقدمة كتاب فوائد في مشكل القرآن : ٥٠ ٥ . ٣٧/1

٢ - محمد بن المستنير الشهير بقطرب (١) المتوفى سنة ٢٠٦ هـ ، فصنف كتابه « الرد على الملحدين في متشابه القرآن » • وقد عده السيوطي أول من أفرده بالتنصنيف (٢) ، وقال عنه الزركشي : « وقد رأيت لقطرب فيه تصنيفًا جمعه على السور (٣) • وذكر أبو حيان أنه كتاب كبير رد فيه على الملاحدة الذين طعنوا في القرآن وزعموا أن فيه تناقضًا ، وبين فيه جهل الملاحدة بلسان العرب ، وبعد أفهامهم عن فصاحة الكلام وبلاغته ، وصحة معناه (٤) • وقد مدحه ابن جني بقوله : «ولله قطرب ، فإنه قد أحرز عندي أجرًا عظيمًا فيما صنفه من كتابه الصغير في الرد على الملحدين » (٥) •

### وفي القرن الثالث الهجري:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في : الفهرست : ۲/۲۱ ، تاريخ بغداد : ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ ، نزهة الألباء : ۱۱۹ ، وفيات الأعيان : ١/م٢٢ - ٢٢٦ ، بغية الوعاة : ۲۲۲/۱ - ۲٤۲ ،

 <sup>(</sup>٢) الإتقان: ٢٧/٢ ولا تعارض بين قول أبي حيان وابن جني حيث أن الوصف بالكبر والصغر من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمكان.

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن: ٢/٥٥٠

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك أبو حيان في تفسير النهر الماد من البحر المطبوع بهامش البحر : ٣٠٤/٣ .

<sup>(</sup>ه) الخصائص: ٣/٥٥٠ ·

<sup>(</sup>٦) والكتاب مطبوع في القاهرة سنة ١٣٩٣ هـ ، المطبعة السلفية ، تحقيق محمد راشد ، وسنة ١٣٩٧ هـ بتحقيق د/ عبد الرحمن عميرة ، دار اللواء ، وقد أنكر بعض العلماء أن يكون هذا الكتاب للإمام أحمد ، بل عدوه موضوعاً عليه وليس من تأليفه ، قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء : ١١/ ٢٨٦ «إن هذا الكتاب موضوع على الإمام أحمد » ، وعلق عليه محقق الكتاب بقوله : ( ومما يؤكد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد أننا لا نجد له ذكراً لدى أقرب الناس إلى الإمام أحمد بن حنبل ممن عاصروه وجالسوه ، أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته كالإمام البخاري ت ٢٥٦هـ ، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة ت ٢٧٦هـ ، وأبي سعيد الدارمي ت ٢٨٠هـ . والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه « مقالات الإسلاميين » ، ولكنه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقاً ، ولم يستقد منه شيئاً . ) والله أعلم .

<sup>(</sup>۷) ص ه۸ ، ۲۸۰

وقد ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى (1) وفي اقتضاء الصراط المستقيم (1)

- . ٤-أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني (٢) المتوفى سنة ٢٧٥هـ حيث صنف كتابه « مشكلات القرآن » ، وتوجد منه نسخة خطية في فاتح كتبخانة سي في استنبول بتركيا (٤) .
- ٥- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (٥) رحمه الله تعالى المتوفى سنة ٢٧٦ هـ فصنف فيه كتابه « تأويل مشكل القرآن » (٦) وهو كتاب غني عن التعريف بما له من الشهرة وذيوع الصيت ، كما أني سأفرده بالحديث في نهاية الدراسة إن شاء الله تعالى ٠
  - ٦ المفضل بن سلمة (٧) العالم اللغوي النحوي ، المتوفي نحو ٢٩٠ هـ ،
     هُ الف كتابه « ضياء القلوب من معاني القرآن وغريبه ومشكله » (٨) ٠

وفي القرن الرابع الهجري:

٧ - سعيد بن محمد بن صبيح الغساني بن الحداد المغربي (١) المتوفى

<sup>·</sup> YA1/1V (1)

<sup>·</sup> V9Y/Y (Y)

<sup>(</sup>٣) صاحب السنن الإمام الحافظ المقدم في زمانه ، قال أبو بكر الخلال : « لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم ويصره بمواضعها أحد في زمانه » ، كان أحد أئمة الدنيا علماً وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقاناً ، جمع وصنف وذب عن السنن ، من تصانيفه : المراسيل ، والزهد .

ترجمته في تاريخ بغداد : ٩/٥٥-٩٥، سير أعلام النبلاء : ٢٠٣/٢٠٣-٢٢١، تهذيب التهذيب : ١٦٩/٤-١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) يقع في مجلد واحد يحوي ١١٠ صفحة ، رقمه في الفهرس (٦٤٦) ، ينظر فهرس فاتح كتبخانة : ٣٨ .

 <sup>(</sup>٥) صاحب التصانيف المشهورة والكتب المعروفة ، كان صادقًا فيما يرويه ، عالمًا باللغة والنحو ، وغريب القرآن ومعانيه ، والشعر ، والفقه ، كثير التصنيف والتأليف ، من كتبه : طبقات الشعراء وغريب الحديث والمعارف وغيرها .

ترجمته في الفهرست : ١/ ٨٥ – ٨٦ ، تاريخ بغداد : ١٠/١٠٠ – ١٧١ ، إنباه الرواة : ٢/٢٢ – ١٤٧ ، بغية الوعاة : ٢/٢٢ – ٦٤ ،

<sup>(</sup>٦) وقد طبع الكتاب بتحقيق : د/ السيد أحمد صقر ، ونشرته دار التراث بالقاهرة ٠

<sup>(</sup>V) ترجمته في الفهرست :١/٨٠، تاريخ بفداد : ١/٤٢١، إنباه الرواة :٢/٥٠٥-٣١١، البغية:٢/٢٩٦-٢٩٠٠

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن النديم في الفهرست: ٧/١١ ، وحاجي خليفة في كشف الظنون: ١٠٩١/٢٠ .

 <sup>(</sup>٩) فقيه لغوي محدث ، صحب سحنون ، وكان كثير الرد على أهل البدع والمخالفين السنة ، يذم التقليد ، من مؤلفاته الأمالي ، المقالات وغيرها .

ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ١٤/٢٠٥ ، الوافي بالوفيات : ٨٦/١٣ ، روضات الجنات : ٣١٤ ·

سنة ٣٠٢ هـ، فألف كتابه « توضيح المشكل في القرآن » توجد منه قطعة مخطوطة في جامع القيروان (١) .

 $\Lambda = 1$  أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد المعروف بابن الأنباري المتوفى سنة  $^{(Y)}$  .

9 ثم أتى أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير (7) ، المتوفى سنة 772 هـ فألف كتابه « معانى القرآن وتفسيره ومشكله » ، أعانىه على عمله أبو بكر ابن مجاهد المقرىء (3) . المتوفى سنة 772 هـ ، ذكره ابن النديم في الفهرست (9) .

العزيز الصيدلاني المرزباني من علماء القرن الرابع الهجري ، صنف كتابه « الموضح في معاني القرآن وكشف مشكلات الفرقان » (٦) .

<sup>(</sup>١) ينظر الأعلام الزركلي: ٣/١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) ذكره إسماعيل باشا في إيضاح المكنون: ٣٣٢/٢٠ -

<sup>(</sup>٣) وزير المقتدر العباسي ، والقاهر ، وأحد العلماء الرؤساء من أهل بغداد ، من مؤلفاته ديوان رسائل ، معاني القرآن ، جامع الدعاء ، وغيرها ·

ترجمته في: تاريخ بغداد : ١٤/١٢ - ١٦ ، المنتظم: ١٦/١٥٦ ، سير أعلام النبلاء: ١٩٨/١٥ •

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن موسى بن العباس التميمي ، أبو بكر ابن مجاهد ، كبير العلماء بالقراءات في عصره من أهل بغداد ، كان حسن الأدب ، رقيق الخلق ، فطنًا جوادًا ، له كتاب القراءات الكبير ، كتاب الياءات وغيرها · ترجمته في : الفهرست : ٣٤/١ ، غاية النهاية : ١٣٩/١ ·

<sup>(</sup>ه) ۳۷/۱ ، وانظر مقدمة كتاب فوائد في مشكل القرآن: ه١٥ ·

<sup>(</sup>٦) مخطوط منه نسخة بمكتبة أيا صوفيا ٢٩٧ ، ينظر تاريخ التراث العربي : ٨٠/١ ، معجم مصنفات القرآن الكريم : ٢٢٠/٤ .

### وفي القرن الخامس الهجري:

۱۱ – عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (۱) المتوفى سنة داعه، حيث صنف كتابه « تنزيه القرآن عن المطاعن » (۲) عرض فيه للآيات التي وجه إليها النقد أو الطعن ، سواء كان ذلك من جهة اللغة أو الإعراب أو النظم أو المعاني ، وبالرغم من أنه – نظرًا لاعتزاله – ينتهج منهجًا عقليًا في تأويله وتفسيره للآيات بما يتناسب مع عقيدته الاعتزالية إلا أن كتابه لايخلو من فوائد (۲) ، وكذا كتابه « متشابه القرآن » (٤) ، الذي عمد فيه إلى الآيات المتشابهة فأولها وبين المراد منها على مذهبه الاعتزالي ، كماوقف عند كثير من الآيات المحكمة ففسرها وأصل الاستدلال بها كل في موضوعه الخاص ، فقام بتأويل الآيات التي تخالف بظاهرها أدلة التوحيد والعدل فأولها على أصول العربية بما يطابق هذه الأدلة ويطابق شواهد العقل ، وهو يستعرض في كتابه سور القرآن بحسب ترتيبها في المصحف (٥) .

 $^{(7)}$  المتوفى الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي  $^{(7)}$  المتوفى سنة  $^{(7)}$  هـ حيث صنف كتابه « درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز »  $^{(9)}$  اهتم فيه المصنف ببيان تناسب الآيات وحكمة مجيء التكرار وسر اختصاص كل موضع بما جاء به ، وتطرق لبعض الآيات التي توهم الاختلاف والتناقض  $^{(8)}$  .

<sup>(</sup>١) شيخ المعتزلة ، أصولي متكلم ، شافعي المذهب ، تولى قضاء الري واشتغل بالتدريس ، وهو مفسر بارع له باع طويل في الدفاع عن الإسلام والقرآن على أصول مذهبه الاعتزالي ، له كتاب شرح الأصول الخمسة ، والمغني وغيرها .

ترجَّمته في تاريخ بغداد: ١١٣/١١، طبقات الشافعية : ٢١٩/٣-٢٢٠، طبقات المفسرين للسيوطي:٩٥-٦٠،

<sup>(</sup>٢) الكتاب مطبوع ، نشرته : دار النهضة / بيروت ، بتحقيق : د/ عدنان زرزور ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر رسالة موهم الاختلاف والتناقض : ١٧ – ١٨ ، ومقدمة كتابيه ٠

<sup>(</sup>٤) الكتاب مطبوع ، نشرته دار التراث ، دار النصر للطباعة – القاهرة ، بتحقيق د/ عدنان زرزور .

<sup>(</sup>٥) ينظر مقدمة الكتاب للمحقق: ١/ ٣٧-٥٠.

 <sup>(</sup>٦) عالم بالتفسير واللغة ، كان إسكافًا ، وحبب إليه العلم حتى برع فيه ، ولي الخطابة بالري فعرف بالخطيب ،
 من مؤلفاته : مبادىء اللغة ، ونقد الشعر وغيرها .

ترجمته في معجم الأدباء: ٢١٤/١٨ -٢١٥ ، الوافي بالوفيات: ٣٣٧/٣ ، بغية الوعاة: ١٤٩/١ - ١٥٠ .

 <sup>(</sup>٧) وهذا الكتاب اختلف في نسبته فنسب للإسكافي والراغب الأصفهاني وللفخر الرازي وقد طبع الكتاب سنة ١٩٧٣ م ط ٢ ، دار الآفاق الجديدة / بيروت ٠ وهو الآن يحقق في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة في جامعة أم القرى ٠

٨) ينظر رسالة موهم الاختلاف والتناقض: ١٩٠

۱۳ – أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (۱) المتوفى سنة ۲۳۷ هـ فالف كتابين أحدهما بعنوان: « مشكل إعراب القرآن » (۲) • قال في مقدمته « • • • فقصدت في هذا الكتاب إلى تفسير مشكل الإعراب وذكر علله وصعبه ونادره؛ ليكون خفيف المحمل ، سهل المأخذ ، قريب المتناول لمن أراد حفظه والاكتفاء به • • » (۲) فهو يعرض لإعراب الآيات المشكلة في نظره من كل سورة حسب ترتيبها ، مورداً ماقيل في إعرابها من غث وسمين مع ترجيح واستحسان لبعض الأقوال أحيانًا ، كما يعتني بالقضايا الصرفية وتتبع القراءات وبيان وجوهها (٤) •

والآخر بعنوان « تفسير المشكل من غريب القرآن » ( $^{(0)}$  اهتم فيه بتفسير ماغمض من مفردات القرآن وتوضيحه والاستشهاد عليه ، وقد أخذ أكثر مادته من كتاب ابن قتيبة ، وسار على نهجه في اختيار ألفاظ من سور القرآن الكريم يفسرها مراعيًا ترتيب السور ( $^{(7)}$ ) ، قال في مقدمته «  $^{(7)}$  ، هذا كتاب جمعت فيه تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار مع البيان  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) مقريء عالم بالتفسير والعربية ، من أهل القيروان ، له كتب كثيرة تجاوزت المئة منها : « الكشف عن وجوه القراءات وعللها » و « شرح كلا وبلى ونعم » وغيرها ·

ترجمته في نزهة الألباء : ٤٢١ ، إنباء الرواة : 7/7/7 - 6/7 ، وفيات الأعيان : 6/7/7 - 7/7 ، البغية : 7/4/7 .

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب عدة طبعات ، الثالثة منها عام ١٤٠٧ هـ بتحقيق د / حاتم صالح الضامن ، نشر مؤسسة الرسالة / بيروت .

<sup>. 78/1 (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) ينظر مقدمة الكتاب: ١/٨٧ - ٢٩٠

<sup>(</sup>٥) طبع الكتاب سنة ١٤٠٦ هـ/ بتحقيق د/ على حسين البواب ، نشر مكتبة المعارف/ الرياض ٠

<sup>(</sup>١) ينظر مقدمة الكتاب: ٥ ، ١١ – ١٢ ٠

<sup>(</sup>V) تفسير المشكل من غريب القرآن: ١٩٠

31- محمد بن أحمد بن مطرف الكناني (١) المتوفى سنة 303 هـ ، حيث ألف كتابيه « القرطين » (٢) جمع فيه بين كتابي مشكل القرآن ، وغريبه لابن قتيبة ، قال في مقدمته : « ١٠٠ فأحببت أن أنظم الغريب مع المشكل في عقد ، وأضم الفائدتين في سرد ، فأورد كل شيء من المشكل في موضعه من الغريب ، وانثر تلك الأبواب التي نظمها ، والمعاني التي جمعها في كتاب المجاز والكناية والاستعارة والمقلوب والتكرار والحذف وغير ذلك في أليق السور بها ، وأشكل الآيات بجلبها ١٠٠ ولم أراع التقديم والتأخير ، بل ضممت كل شيء إلى شكله ووضعته في موضعه ، ولم أحل الكلام في كلا الكتابين عن جهته ، ولا غيرته عن لفظه ، ولا زدت فيه ، ولا نقصت منه ١٠٠ » (٢) قال السيد أحمد صقر بعد حكايته - زعم ابن مطرف - : « ١٠٠ ولكن فعله خالف قوله ، فقد نقص منهما كثيراً ، وزاد فيهما قليلاً ، واتبع فيما حذف هواه » وقال : « بل هـو مسخ للكتابين ، وتقطيع لأوصالهما ، وبعثرة لمضمونهما بعثرة تضل الأفهام والأفكار . . » (١٠) .

٥١ – أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي (٥) • المتوفى سنة ٤٩٤هـ حيث ألف كتابه « البرهان في مشكلات القرآن » (٦) •

<sup>(</sup>١) مقريء كبير ، تلقى الروايات عن مكي ولازمه ، كان دينًا فاضلاً ثقة ، كثير المزاح والدعابة ٠ ترجمته في غاية النهاية : ٨٩/٢

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب بمطبعة دار المعرفة / بيروت ٠

<sup>(</sup>٣) القرطين: ٢

<sup>(</sup>٤) مقدمة تأويل مشكل القرآن: ٨٥٠

<sup>(</sup>ه) المعروف بشيذلة ، فقيه أصولي محدث واعظ متكلم ، من فقهاء الشافعية ، ولي القضاء ببغداد ومات بها ، من كتبه : « لوامع أنوار القلوب » ، « ديوان الأنس » .

ترجمته في : وفيات الأعيان : ٢٠٩٧ - ٢٦٠ ، طبقات الشافعية : ٢٨٧/٣ ، هدية العارفين : ١٦٣٣٠ ٠

<sup>(</sup>٦) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: ١/١٤١ ، والبغدادي في هدية العارفين: ١٦٣٨٠ -

### ثم طالعنا القرن السادس الهجري حيث جاء:

۱٦ – أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفى سنة ٥٠٢ هـ فألف كتابه « كشف مشكلات القرآن » (1) وقيل : « درة التأويل في متشابه التنزيل » (1) وقيل : « درة التأويل في متشابه التنزيل » (1) وقيل : «

وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة راغب باشا (٤) ، وفي المتحف البريطاني ، وقد أشار إليه صفوان الداودي في مقدمة تحقيقه لكتاب المفردات للراغب (٥) .

 $^{(1)}$  محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ، كان في حدود الخمسمائة وتوفي بعدها بقليل  $^{(1)}$  ، حيث صنف كتابه « البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان »  $^{(4)}$  اهتم فيه بتوجيه الآيات التي تكررت لفظاً ولكن وقع في بعضها اختلاف من زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو إبدال أو غير ذلك ، مبيناً سر تكرارها ، والموجب لذلك التغيير ، والحكمة في تخصيص كل موضع بما جاء فيه ، وهو شديد الشبه بكتاب « درة التنزيل وغرة التأويل » الذي سبق ذكره  $^{(4)}$ .

۱۸ – القاضي العلامة بيان الحق أبو القاسم محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ، المتوفى بعد ٥٥٣ هـ • حيث ألف كتابه الرائع : « باهر البرهان في مشكلات القرآن » وهو الكتاب الذي بين أيدينا ، وسأفرده بالحديث إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل •

<sup>(</sup>١) ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون: ٢/٥٩٥

۲۱۰/ه : ه/۲۱۰

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون: ١/٤٣٩ ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر بروكلمان: ٥/٢١٠ .

 <sup>(</sup>٥) المفردات في غريب القرآن للراغب: ٩ - ١٠ -

<sup>(</sup>٦) أحد العلماء الفهماء النبلاء ، مماحب التصانيف والفضل ، كان عجباً في دقة الفهم وحسن الاستنباط ، لم يفارق وطنه ولم يرحل ، صنف لباب التفسير وعجائب التأويل ، والإيجاز في النحو ، وغيرها .

ترجمته في : معجم الأدباء : ١٩/ ١٢٥، غاية النهاية : ٢/ ٢٩١، بغية الوعاة : ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٧) والكتاب مطبوع ، نشرته دار الاعتصام ، دار النصر الطباعة ، مصر ، بتحقيق عبد القادر أحمد عطا بعنوان : « أسرار التكرار في القرآن »

<sup>(</sup>٨) ينظر الكتاب: ص ١٧.

۱۹ – ابن شهر آشوب المتوفى سنة ۸۸ه هـ (1) حيث صنف كتابه « تأويل متشابهات القرآن » (1) .

۰ ۲۰ أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني (7) المتوفى سنة (7) منابه « التبيان في مسائل القرآن » (3) وفيه رد على الحلولية والجهمية (3)

۲۱ – أبو نصر أحمد بن محمد حمدان بن محمد الحدادي (٥) حيث ألف كتابه « مدخل تفسير القرآن والرد على الملحدين » (٢) ، قال في مقدمته : « صنفت كتابي هذا ، . . وجعلته مدخلاً لعلم تفسير كتاب الله تعالى ومعانيه ، وتنبيهًا على ما غمض من طرقه ومبانيه ، وردًا على الملحدين الطاعنين في كتاب الله ؛ لقصور علمهم عن افتنان لطائف لغة العرب وفصاحة مذاهبها ، . . » (٧) .

### جاء بعد ذلك في القرن السابع الهجري:

٢٢ – كمال الدين أبو الفتح موسى بن يونس بن منعة الموصلي الشافعي (^)
 المتوفى سنة ٦٣٩ هـ فألف كتابه « كشف المشكلات وإيضاح المعضلات » (٩) .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن علي بن شهر أشوب السروي المازندراني ، فاضل إمامي ، عالم بالحديث والأصول ، من كتبه « الفصول » في النحو ، « أسباب نزول القرآن » وغيرها

ترجمته في روضات الجنات: ٧٢٦/١ ، لسان الميزان: ٥/٣١٠ ، بغية الوعاة: ١٨١/١ ٠

<sup>(</sup>٢) معجم مصنفات القرآن الكريم: ١٩٦/٤ . .

<sup>(</sup>٣) واعظ ، عالم بالحديث ، من أهل قزوين ، كان إمامًا في فقه الشافعية ، من مؤلفاته : « تعريف الأصحاب » ، « سواء السبيل » ،

ترجمته في طبقات الشافعية : ٤/٥٥ ، شذرات الذهب : ٢٠٠/٤ ، هدية العارفين : ١٨٨/١ ،

<sup>(</sup>٤) معجم مصنفات القرآن الكريم: ١٩٧/٤

<sup>(</sup>ه) لم أقف على ترجمة له

<sup>(</sup>٦) وهو مخطوط توجد مصورته في مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى . مصورة عن دار الكتب المصرية ٠

<sup>·</sup> أ / ٢ / أ · المحل: ل ٢ / أ ·

<sup>(</sup>٨) فيلسوف علامة بالرياضيات والحكمة والأصول ، اتهم في عقيدته لغلبة العلوم العقلية عليه ، من كتبه « عيون المنطق » ، « لغز في الحكمة » ، « الأسرار السلطانية في النجوم » ·

ترجمته في : وفيات الأعيان : ه/٣١١ - ٣١٨ ، الفلاكة والمفلوكون : ٨٤ ، شنزرات الذهب : هرك - ٢٠٦/ ،

<sup>(</sup>٩) ذكره البغدادي في إيضاح المكنون: ٣٦٧/٢٠

٢٣ – سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي (١)
 للتوفي سنة ٦٦٠ هـ فألف كتابه « فوائد في مشكل القرآن » (١)
 وهو كتاب لطيف يشمل كثيرًا من المشكلات اللغوية والنحوية والبلاغية والعقائدية وغيرها ، جاء على هيئة سيؤال وجواب ، وقد أكثر مؤلفه من النقل عن تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري (١).

أتى بعد ذلك في القرن الثامن الهجري:

47 - أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (٤) المتوفى سنة ٧٠٨ هـ، فصنف كتابه « ملاك التأويل القاطع بنوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل » (٥) ، اهتم فيه بتوجيه الآيات التي تكررت لفظًا ، أو اختلفت بتقديم أو تأخير ، أو زيادة في التعبير (٢) ، وهو شديد الشبه بكتاب « درة التنزيل وغرة التأويل » الذي سبق ذكره ،

<sup>(</sup>١) فقيه مشارك في الأصول والعربية والتفسير ، درس وأفتى ، من مؤلفاته القواعد الكبرى في أصول الفقه ، شرح السول والأمل في علمي الأصول والجدل .

ترجمته في البداية والنهاية : ٢٣/ ٢٣٥ – ٢٣٦ ، النجوم الزاهرة : ٢٠٨/٧ ، شذرات الذهب: ٥٣٠١/٠

 <sup>(</sup>۲) وهو كتاب لطيف الحجم يقع في مجلد واحد طبع عام ۱۳۸۷ هـ ثم عام ۱٤٠٢ هـ بتحقيق د/ سيد رضوان
 علي الندوي ، نشرته دار الشروق / جدة .

<sup>(</sup>٣) ينظر مقدمة الكتاب: ١٥٠

<sup>(</sup>٤) محدث مؤرخ من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس ، انتهت إليه الرئاسة في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول ، من مصنفاته : البرهان في ترتيب سور القرآن ، معجم أسماء شيوخه ، ترجمته في الدرر الكامنة : ١٩٨١ - ١٩ ، البدر الطالم : ٣٣/١ - ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) طبع الكتاب سنة ١٤٠٣ هـ بتحقيق د/ سعيد الفلاح ، ط ١ ، طبعته دار الغرب الإسلامي - بيروت ٠ كما

طبع سنة ١٤٠٥ هـ بتحقيق د / محمود كامل أحمد ، طبعته دار النهضة العربية - بيروت .

<sup>(</sup>٦) ينظر ملاك التأويل: ١٠٣/١ .

منة ۷۱۰ هـ فألف كتابه « مشكلات التفاسير » (Y) وهو مخطوط (Y) ، المتوفى سنة ۷۱۰ هـ فألف كتابه « مشكلات التفاسير » (Y)

77 - تلاه القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (<sup>7</sup>) المتوفى سنة ٧٣٧هـ فألف كتابه « كشف المعاني عن متشابه المثاني » (<sup>3</sup>) ، تتبع فيه الآيات المتشابهة في سور القرآن الكريم ، ووضعها على هيئة مسائل مفترضة ، ثم يقوم هو بالجواب عنها ، راجعاً في أكثر إجاباته إلى الاستنباط اللغوي والبلاغي ، يدور حول الآيات المتكررة وبينها بعض اختلاف ، من تقديم وتأخير ، وزيادة ونقصان ، وبسط واختصار ، وتعويض حروف بحروف ، ونحو ذلك .

77 محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي الدمشقي ، شمس الدين ابن اللبان المتوفى سنة 93 هـ (0) . فألف كتابه « رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات » (7) . وكتابه «إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات »(7) .

<sup>(</sup>١) حكيم فلكي طبيب مشارك في التغسير والفقه والأصول والرياضيات والمنطق وغيرها ، دخل بغداد ودمشق ومصر واستوطن تبريز إلى أن توفي بها ، من كتبه : « شرح مفتاح السكاكي » ، « فتح المنان في تفسير القرآن » .

ترجمته في : طبقات الشافعية السبكي : ٦/٨٢٦ ، الدرر الكامنة : ه/١٠٨ – ١٠٩ ، النجوم الزاهرة : ٢١٣/٩ ، البغية : ٢٨٢/٢ ،

<sup>(</sup>٢) ذكره الزركلي في الأعلام: ١٨٧/٧ ،

 <sup>(</sup>٣) من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين ، من مؤلفاته : « المنهل الروي في الحديث النبوي » ، تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم ، غرر البيان لمبهمات القرآن .

ترجمته في: فوات الوفيات: ٢٩٧/٣ - ٢٩٨، البداية والنهاية: ١٦٣/١٤، النجوم الزاهرة: ٢٩٨/٩.

<sup>(</sup>٤) ذكره حاجي خليفة في الكشف: ١٤٩٥/٢، وانظر التيمورية: ١٢٩٧١ والكتاب مطبوع، نشرته جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي، باكستان، عام ١٤١٠هـ، توزيع دار الوفاء للطباعة مصر، بتحقيق د/ عبد الجواد خلف.

<sup>(</sup>٥) مفسر من علماء العربية ، ولد ونشأ بدمشق ، واستقر وتوفي بمصر ، من كتبه : « ألفية في النحو » ، « ديوان خطب » ،

ترجمته في طبقات الشافعية السبكي : ٥/٢١٣ ، الدرر الكامنة : ٥/٨٠٠ – ١٠٩٠ ،

<sup>(</sup>٦) وهو مطبوع ينظر معجم مصنفات القرأن الكريم: ٢٠٠/٤ ، الأعلام: ٥/٣٢٧ .

<sup>(</sup>۷) وهو مخطوط ٠ ذكره في الإعلام: ٥/٣٢٧ .

7٨ - ثم أتى في القرن العاشر الهجري شيخ الاسلام الإمام أبويحيى زكريا بن محمد الأنصاري (١) • المتوفى سنة ٩٢٦ هـ حيث صنف كتابه « فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن » (٢) • تعرض فيه المؤلف للآيات التي توهم التعارض فوفق بينها بأسلوب مختصر قال المؤلف في مقدمة كتابه : « • • وبعد فهذا مختصر من ذكر آيات القرآن المتشابهات ، المختلفة بزيادة أو تقديم ، أو إبدال حرف بآخر ، أو غير ذلك مع بيان سبب تكراره ، وفي ذكر أنموذج من أسئلة القرآن العزيز وأجويتها ، صريحًا أو إشارة ، جمعته من كلام العلماء المحققين، مافتح الله به من فيض فضله المتين وسميته بد « فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن » (٢) •

 $79 - \text{TK}_8$  زين العابدين محمد بن محمد العمري الشافعي الأشعري الشهير بسبط المرصفي (3) ، المتوفى سنة 970 هـ ، فألف كتابه « كشف غوامض المنقول في مشكل الآيات والآثار وأخبار الرسول » (0) . وهو مخطوط (0)

<sup>(</sup>١) قاضي مفسر من حفاظ الحديث ، له تصانيف كثيرة منها : تحفة الباري على صحيح البخاري ، شرح ألفية العراقي ،

ترجمته في: الكواكب السائرة: ١٩٦/١ ، الأعلام الزركلي: ٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب ط ١ / عام ١٤٠٣ هـ بتحقيق محمد علي الصابوني بمطابع دار القرآن الكريم - بيروت ، كما طبع في عالم الكتب عام ١٤٠٥ هـ بتحقيق محمد الصابوني أيضًا ،

<sup>(</sup>٣) فتح الرحمن: ١٥٠

<sup>(</sup>٤) من فقهاء الشيعة ، من مؤلفاته : البهجة الإنسية في الفراسة الإنسانية ، داعي الفلاح إلى سبيل النجاح . ترجمته في : كشف الظنون : ٧٢٨/١ ، إيضاح المكنون : ٣/٢٥ ، هدية العارفين : ٣٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) ذكره إسماعيل باشا في إيضاح المكنون: ٣٦٣/٤.

### جاء بعد ذلك في القرن الثالث عشر والرابع عشر:

، المتوفى (1) محمد أمين بن خير الله بن محمود بن موسى الخطيب العمري (1) ، المتوفى سنة (1) هـ ، فألف كتابه « تيجان البيان في مشكلات القرآن » (1) ، اقتصر البحث فيه على مشكلات المعانى ثم مشكلات الإعراب ، وعلى ما أنزل فيه بغير لغة قريش .

۳۱ – علي بن عمر بن أحمد الميهي المقري  $(^{\Upsilon})$  المتوفي سنة ۱۲۰۵ هـ ، فصنف كتابه « هداية الصبيان لفهم بعض مشكل القرآن »  $(^{3})$  .

۱۳۲۱ محمد تقي الدين محمد حسين الكاشاني (٥) ، المتوفي سنة ١٣٢١ مـ فألف كتابه « إيضاح المشكلات » (٦) .

ترجمته في: تاريخ الموصل: ٢٠٥/٢ - ٢٠٨ ، تاريخ أداب اللغة: ٣٣٠/٣ ، الأعلام: ١/١٦ - ٤٢ .

والميهى نسبة إلى « الميه » من قرى منوف بمصر حيث ولد بها ·

ترجمته في إيضاح المكنون: ١/٨٢٥ ، الأعلام: ٣١٦/٤ .

- ٤) معجم مصنفات القرآن الكريم: ٢٠٦/٤ .
- (٥) فقيه أصولي متكلم مشارك في علوم ، تعلم في النجف ، وتوفي بطهران ، من مؤلفاته الكثيرة : بحر الفوائد ، سفينة النجاة في الفقة ، هداية المسترشدين في الرد على النصاري .

ترجمته في: إيضاح المكنون: ١/٧٥١، ٦٣٥، ، ١٨/١، ٧٢١، هدية العارفين: ٣٩٢/٦، الأعلام: ١٩٢/٦.

(٦) وهو مطبوع كما أشار الزركلي في الأعلام ٠

<sup>(</sup>۱) باحث شاعر من علماء الموصل العارفين بتاريخها ، من مصنفاته : منهل الأولياء ، مطالع العلوم ، قلائد النحور .

<sup>(</sup>٢) ذكره الزركلي في الأعلام: ٢/١٦ - ٤٢ ، وينظر فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل: ٢٠٦/١ ، تاريخ الموصل: ٢٠٦/٢ ،

<sup>(</sup>٣) قارىء متصوف شافعي ، كان ضريرًا ، تعلم بالأزهر ، واشتهر في طنطا ، من مصنفاته : الرقائق المنظمة على الدقائق المحكمة ، مخطوط ،

۳۳ - مشكلات المثنوي . <sup>(۱)</sup>

هذا وقد تحدث عدد من العلماء عن مشكل القرآن وموهم الاختلاف والتناقض ضمن مؤلفاتهم منهم:

(۱) أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي المتوفى سنة ۳۷۷ هـ فصنف كتابه « التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » ، أفرد فيه بابًا لمتشابه القرآن ومايتوهم أنه من الاختلاف والتناقض ، نقل فيه ما أخذه عن الثقات عن مقاتل بن سليمان (۲) .

٢ - الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين الرازي (٢) · المتوفى
 سنة ٦٠٦ هـ صاحب « التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب » (٤) · حيث اهتم في
 تفسيره بالتوفيق بين الآيات التي ظاهرها التعارض ، ورد فيه على الملحدين والطاعنين ،
 كما تولى الرد على أهل الأهواء والبدع الذين يؤولون كلام الله وفقًا لمذاهبهم (٥) ·

 $^{(7)}$  - الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون : ٢/١٦٩٥، ولم يبين اسم المؤلف ، كما أنه لم يذكر نبذة عن الكتاب ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر رسالة موهم الاختلاف والتناقض في القرآن: ١٧٠

 <sup>(</sup>٣) المفسر المشهور والمتكلم الأصولي والفقيه الشافعي من مؤلفاته: المحصول، إعجاز القرآن ·
 ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٥/٣٣ – ٤٠، وفيات الأعيان: ٢٤٨/٤، طبقات المفسرين
 للسيوطي: ١١٥ – ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) وهو كتاب كبير يقع في ١٦ مجلد ، مطبوع ومشهور متداول ، طبعته دار الفكر - بيروت ٠

<sup>(</sup>ه) ينظر رسالة « موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم » : ٠٢٠

<sup>(</sup>٦) عالم أصولي فقيه شافعي أديب، من تصانيفه البحر المحيط في أصول الفقه، شرح التنبيه ٠

ترجمته في: الدرر الكامنة: ١٧/٤ - ١٨، شنرات الذهب: ٦/٥٣٦، كشف الظنون: ١/٤٩١، هدية العارفين: ١٧٤/٢ - ١٧٥،

المتوفى سنة 38 هـ حيث ألف كتاب « البرهان في علوم القرآن » (1) · تناول فيه مباحث علوم القرآن ، وعقد فصلاً لموهم الاختلاف ، (1) · وآخر للمحكم والمتشابه ·

3 - 1 الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (7) · المتوفى سنة 11 هـ حيث ألف كتابه الذائع الصيت (7) الإتقان في علوم القرآن (7) · وعقد فيه فصلاً للمحكم والمتشابه ، وأخر لمشكل القرآن وموهم الاختلاف والتناقض (7) ·

<sup>(</sup>١) وهو كتاب مطبوع يقع في ٤ مجلدات ، طبع سنة ١٤٠٠ هـ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر،

۲) البرهان: ۲/ه٤ – ۸۹

<sup>(</sup>٣) عالم مشارك في أنواع العلوم ، له مؤلفات كثيرة منها : « الدر المنثور في التفسير بالمأثور » ، المزهر في اللغة ، حسن المحاضرة ، وغيرها ·

ترجمته في الضوء اللامع : ١٥/٤ ، شذرات الذهب : ١/٨٥ – ٥٥ ، هدية العارفين : ١/٤٣٥ – ٤٤٥ . ، روضات الجنات : ٥٤/٥ – ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) وهو كتاب لطيف الحجم ، غزير العلم ، عظيم الفائدة ، يقع في مجلد واحد طبع عدة طبعات ، كما طبع في مجلدين عام ١٤٠٧هـ ، نشرته دار الكتب العلمية ، بيروت . وطبع عام ١٣٨٧هـ بتحقيق الشيخ محمد أبي الفضل إبراهيم في أربع مجلدات ، وأعادت نشرها المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، بيروت عام ١٤٠٨هـ ، وهو مشهور ومتداول .

<sup>(</sup>٥) ينظر الإتقان: ٢/٢ - ١٣، ٢٧ - ٣١.



## المبحث الأول : دراسة كتاب « باهر البرها& »

## الباعث على تاليفه:

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في مقدمة كتابه الباعث له على تأليف كتابه « باهرالبرهان » فقال : « فإن أفضل العلوم علم كتاب الله النازل من عنده ، والسبب الواصل بين الله وعبده ، وقد وجدت تفاسيره إما مقصورة على قول واحد من الأولين ، أو مختصة بالتكثير والتكرير كما هو في مجموعات المتأخرين ، والطريقة الأولى من فرط إيجازها لاتشفي القلب ، والثانية تعيي على الحفظ ؛ لإطالة القول ، فعند ذلك رغبت إلى الله جل وعز في فضل التوفيق لإيضاح مشكلات التنزيل ، وإحسان التوقيف على غوامض التأويل ، بلفظ جزل ، ومخرج سهل ، وإيجاز في عاقبة الغريب ، وبعض إطناب في المشكل العويص (١٠) ٠٠٠ »

## \* \* \*

## منهج المؤلف في الكتاب:

يعتبر كتاب « باهرالبرهان في مشكلات القرآن » من الكتب الكبيرة التي ألفت في مشكل القرآن ، اختار فيه المؤلف - رحمه الله - مسلك المفسرين ، ونهج طريقهم فرتب الحديث عن سور القرآن وآياته وفق ترتيب المصحف الكريم ،

بدأ المؤلف - رحمه الله - كتابه بمقدمة بين فيها الباعث على تأليفه ، وأهم ماضمنه إياه من بيان المشكل ، وكشف الغامض ، وأشار إلى أنه راوح فيه بين الإيجاز والإطناب ، وجمع في إيراد الشعر للاستشهاد ، ليكون في ذكرها إجمامًا للطبع ، وترويحًا للنفس ، وليرضي ذوق الأديب كما يقنع عقل العالم .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان : ۱ - ۲ - ۲

ثم شرع بعد ذلك في ذكر مايشكل من أي سورة الفاتحة ، تلاها مافي سورة البقرة وهكذا حتى نهاية سورة التكوير ، جامعًا في كشف المشكل ، وإيضاح الغامض بين الرواية والدراية ،

حيث اعتمد - رحمه الله - على الكتاب والسنة النبوية والماثور من أقوال الصحابة والتابعين، مع عنايته بالقراءات واللغة والنحو والعقيدة والأحكام الفقهية، والعلوم الكونية، حسب مايقتضيه المقام، والمؤلف - رحمه الله - وإن أكثر من إيضاح المشكل بالمثور، إلا أنه يغلب عليه الاعتماد على الرأي والدراية، ولاغرابة في ذلك، إذ أن كثيرا من المشكلات لم يرد فيها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والتابعين، لقلة الخوض في هذه المسائل آنذاك، نتيجة صدق إيمانهم، وسلامة عقيدتهم، إلى جانب قرب عهدهم بمنبع الوحي، وعلمهم التام باللغة العربية وأسرارها، ولا ريب أن تلك المسائل المشكلة كانت في تزايد طردي مع الزمن، ولما كان كثير منها يعود إلى نواح لغوية ونحوية، كان لزاماً على المؤلف أن يسهب في هذه النواحي وأن تبرز في مؤلفه مستعيناً - إلى جانبها - بالشعر العربي الفصيح، وماكان معروفاً في عصره من علوم كونية وغيرها.

وفي ضوء قراءتي لهذا الكتاب ودراستي له تمكنت من تمييز ملامح منهجه وحصرها فيما يلي:

أولاً: اعتماده على القرآن الكريم وهو أول مراحل التفسير بالمأثور، فقد عني المؤلف بهذا الجانب عناية بالغة، ذلك أن آي القرآن الكريم يوضح بعضها بعضاً، فما جاء مجملاً في آية، فسر وبين في آية أخرى، وماجاء مطلقًا أو عامًا في موضع قيد وخصص في موضع آخر، والمشتغل ببيان المشكل لاغنى له عن هذا الجانب؛ لذا فإن المؤلف - رحمه الله - اعتمد في بيان المشكل على القرآن اعتمادًا ظاهرًا، وهو فيه

وسط ليس بالمقل ولا بالمكثر جدًا حيث بلغ عدد مااعتمده من القرآن الكريم في ذلك ستًا وأربعين ومائتي آية ، تنوعت أغراضه في إيرادها ·

فتارة يأتي بآية مفسرة للفظة غريبة أو مبهمة في الآية التي هو بصددها ، كما في قوله تعالى : ﴿ يَجُعَلُ لَكُمُ هُرُقَانًا ﴾ [ الأنفال : ٢٩ ] قال : ( ٠٠٠ وقيل : فتحًا ، لقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ ٱلنُّولَانِ يَوْمَ ٱلنَّقَى ٱلْجَمُعَانِ ﴾ [ الأنفال : ٤١ ] ) (١) .

ومرة لتعضيد التفسير الذي ذكره ، كما في قوله تعالى : ﴿ نُوَلِّي بَعَضَ النَّالِينَ بَعَضًا ﴾ [ الانعام : ١٢٩ ] حيث قال ( ٠٠٠ وقيل : نكل بعضهم إلى بعض ، كقوله : ﴿ نُولِهُ مَا تُولَيُ ﴾ [ النساء : ١١٥ ] ) ٠

وأخرى لبيان المجمل، كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مَا إِللَّهِ مَا إِللَّهِ مَهُدَ اللَّهِ مَا إِللَّهِ مَهُدَ اللَّهِ مَهْدَ اللَّهِ مَهْدَ اللَّهُ مَهْدَ اللَّهُ مَهْدَ اللَّهُ اللَّهُ مَهْدَ اللَّهُ مَهْدَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَهْدَ اللَّهُ اللَّهُ مَهْدَ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أو لتوجيه قراءة معينة كما في قوله تعالى : ﴿ يُرُسِلُ ٱلرِّيلَعَ نُشُرًا ﴾ [الأعراف: ٥٧] قال: ﴿ نُشُرًا ، أي : نَاشِرَاتٍ ، كَقُوله تعالى : ﴿ ثُمُّ الْعُرَاتِ ، كَقُوله تعالى : ﴿ ثُمُّ الْمُؤُنَّ يَأْتِينُكَ سَعُيًا ﴾ [البقرة: ٢٦٠] أَيْ: سَاعِيَاتٍ ) (٤).

وفي قوله تعالى: ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ [يوسف: ٦٤] قسال: ( ٠٠٠ وقيل : إن ﴿ حَافِظًا ﴾ مصدرٌ ، فهوَ كقراءةِ مَنْ قرأَ ﴿ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا ﴾ ، ومثله : ﴿ أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللّهِ ﴾ [ الأحقاف: ٣١] أي : دعاء الله ) (٥٠ .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ٥٦٥ ، وينظر : ٢٥٧ ، ٢٧٢ ، ٢٣١ ، ٧٧٧ ، ٥٥٠ -

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان : ٤٩٥ ، وينظر : ٢٢ ، ٣١١ ، ٣٣٨ ، ٣٠٠ – ٣١٥ ،

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ٥٢ ، وينظر : ١٢٥٥ ٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان : ۲۱ه -

<sup>(</sup>ه) باهر البرهان : ۷۱۷ – ۷۱۷ ، وينظر : ۱۲۲ – ۱۲۳ ، ۸۳۹ ، ۱۱۹۰ .

أو التدليل على حكم فقهي ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَا هَرُمُ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ [ آل عمران : ٩٣ ] ، فبعد أن ذكر سبب تحريم يعقوب عليه السلام لحوم الإبل على نفسه ، عقب ذلك بقوله : ( ٠٠٠ وكذلك تحريم الحلال جائز في شريعتنا ، وموجبه الكفارة كاليمين ، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكَ ﴾ [ التحريم : ١ ] (١٠٠)

أو لتأكيد وجه اشتقاق كلمة ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَلَمُ مَمُولَةً وَقَرْشًا ﴾ [ الأنعام : ١٤٢ ] حيث ذكر كلامًا طويلاً ، ثم قال : ( ٠٠٠ والجمل : فعل من الجمال ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فَيِهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ ﴾ [ النحل : ٦ ] ) (٢).

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان : ۲۰۸ ، ذلك أن الحنفية يقولون : إن التحريم كاليمين ، قال الجصاص في أحكام القرآن : ١٩/٢ ( ٠٠٠ فجائز الإنسان أن يحرم امرأته على نفسه بالطلاق ، ويحرم جاريته بالعتق ، فكذلك جائز أن يأذن الله له في تحريم الطعام ١٠٠٠) إلى أن قال : ( قد دلت الآية على أن تحريم إسرائيل لما حرمه من الطعام على نفسه قد كان واقعًا ، ولم يكن موجب لفظه شيئًا غير التحريم ، وهذا المعنى هو منسوخ بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه ، وقيل : إنه حرم العسل ، فلم يحرمهما الله تعالى عليه ، وجعل موجب لفظه كفارة يمين بقوله تعالى : ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتقي مرضات أزواجك ﴾ إلى قوله : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيم نكم ﴾ فجعل في التحريم كفارة يمين ، إذا استباح ماحرم ؛ بمنزلة الحلف أن لايستبيحه ، وكذلك قال أصحابنا فيمن حرم على نفسه جارية ، أو شيئًا من ملكه إنه لايحرم عليه ، وله أن يستبيحه بعد التحريم ، وتلزمه كفارة يمين ، بمنزلة من الطعام ، إلا أنهم خالفوا بينه وبين اليمين من وجه ، وهو أن القائل : والله لا أكلت هذا الطعام ، لايحنث إلا بأكل جميعه ، ولو قال : قد حرمت هذا الطعام على نفسي ، حنث بأكل جزء منه ، الطعام ، لايحنث إلا بأكل جميعه ، ولو قال : قد حرمت هذا الطعام على نفسه عاقد لليمين من مكه أن لاينكل ) أ . ه . وينظر : ٢٠/١٤ - ٢٦٦ .

وهذا خلاف رأي الجمهور الذين يرون أن تحريم الحلال غير جائز في شريعتنا ، قال قضيلة الدكتور عويد بن عياد المطرفي : « وما ذكروه من أنه جائز للإنسان أن يحرم امرأته على نفسه بالطلاق ، ويحرم جاريته بالعتق ليس دليلاً على إطلاق جواز تحريم الحلال في شريعتنا ،إذ لو كان كذلك لما عاقب الله فاعل ذلك بتحريم امرأته عليه في المرة الثالثة ، ولما أنقص من الثلاث الأولى والثانية ، فلما عاقبه الله بما ذكر دل على أنه لا يجوز لأحد أن يحرم الحلال على نفسه في شريعتنا ، وتحريم ما كان حلالاً له من زوجته بتطليقه إياها فتحريم من الله يعاقب به المجترئين على حدوده وإن كان في الصورة من فعل المخلوق ، فهو في الأصل من فعل الله وتقديره »

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٤٩٩٠

أو يستشهد في إعراب آية بذكر آية مماثلة ، كما في قوله تعالى : ﴿ لَمَا مَاتَيْتُكُمُ مِنْ كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَامِكُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ ﴾ [ آل عمران : [ ٨] ، قال : ( ٠٠٠ وقيل : إن اللام الأولى للقسم ، أي : والله لما أتيتكم ، والثانية في ﴿ لَتَوْمَنُنَ ﴾ جواب القسم ، على مثال قوله : ﴿ وَلَئِن قُتِلَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوْ مُتُمَّ لَغُفِرَةٌ مِنْ ٱللهِ ﴾ (١) [ آل عمران : ١٥٧ ] ٠

أو ليدلل به على قاعدة نحوية كما صنع في قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مِيثَقِه ﴾ [ البقرة : ٢٧ ] حيث قال : (وسيبويه لايجيز إعادة الثاني مظهراً بغير لفظ الأول ، فلا يجوز : زيد مررت بأبي محمد وكنيته : أبو محمد ، ويجوز بلفظ الأول كقوله تعالى : ﴿ ٱلْحَاقَةُ \* مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ [ الحاقة : ١ - ٢ ] ، و ﴿ ٱلْقَارِعَةُ \* مَا ٱلْقَارِعَةُ \* مَا ٱلْقَارِعَةُ \* أَلَاقَارِعَةً ﴾ [ القارعة : ١ - ٢ ] ، و

أو قد يستعين بالآيات المماثلة والنظيرة ، لدفع وهم التعارض والاختلاف ، فيجمع بينها رادًا شبهة التعارض ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَهُ اللَّهُ مَالَهُ مَالَهُ مَالَهُ فَي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيْئُسَ مَاشَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ في البقرة : ١٠٢] فظاهر الآية التناقض حيث أثبت العلم لهم في أولها ونفاه عنهم في

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٣٠٥ ، وينظر: ٤٢٤ ، ٤٩١ ، ٧١٠ ، ٧٩٥ ، ٢٢٨ ، ٨٨٤٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٥٣ -

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٤٥٧ ، وينظر نظائره في الصفحات: ٢٥٥ ، ٨٨٥ ، ١٤٧٥ •

آخرها ، فوفق المؤلف بين الأمرين وأزال لبسه بقوله : ( وإنما قال : ﴿ لَوْ كَانُوا ۗ يَعْلَمُونَ ﴾ مع قوله : ﴿ وَلَقَدَ عَلِمُوا ﴾ ؛ لأنه في فريقين فريق عاند ، وفريق جهل ٠

وقيل : إنما نفى العلم عنهم مع علمهم ؛ لأنهم لم يعملوا بما علموا فكأنهم لم يعلموا ) (١) .

وفي قوله تعالى: ﴿ بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [ البقرة: ٢١٢] قال (بغير استحقاق على جهة التفضل، وقوله: ﴿ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ [ النبأ: ٣٦] أي: الذي يقابل العمل ويكافئه) (٢) ،

ويتضح من خلال عرض الأمثلة السابقة أن المؤلف لايلتزم إيراد الآية بتمامها بل يقتصر على موضع الشاهد فيها وليس هذا الأمر في الشواهد فحسب بل في الآيات المقصودة بالتأليف أيضاً فتارة يورد الآية كاملة ، وأخرى يقتصر على جزء منها - وهو موضع اللبس والإشكال - وثالثة يكتفي بذكر الكلمة من الآية ، أو الإشارة إليها ، كما أنه لايذكر رقم الآيات من السورة ، وإذا استشهد بآية لايشير إلى السورة التي وردت فيها ، إلا ماجاء في موضعين فقط الأول عندما تعرض لقوله تعالىى : ﴿ فَانَفُجُرتُ مِنْهُ أَثْنَتا عَشَرَة عَينا ﴾ [ البقرة : ٦٠ ] حيث قال : ( ٠٠٠ وإنما جاء في الأعراف ﴿ أَنْبُجُستُ ﴾ ) (٢) [ آية : ١٦٠ ] والثاني : عندما تعرض لقراءة ﴿ فَيَكُونَ ﴾ في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [ البقرة : ١١٧ ] فقال : ( والكسائي ينصب ﴿ فَيكُونُ ﴾ في سورتي النحل ويس ٠٠٠ ) (٤) .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان : ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٢٠٦، وينظر نظائره في الصفحات: ٨٨، ٩٨٦، ١٢٧٠٠

<sup>.</sup> (٣) باهر البرهان : ٨٦ -

<sup>(</sup>٤) باهر البرمان: ١٣٢٠

ثانيًا: اعتماده على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة وهي المرحلة الثانية والثالثة والرابعة من مراحل التفسير بالمأثور، فقد اهتم المؤلف رحمه الله بهذا الجانب اهتمامًا كبيرًا في تفسيره للمشكل من القرآن، تجلى هذا الاعتناء والاهتمام عند تناوله لبيان معنى الأحرف المقطعة حيث ذكر الأقوال التي قيلت فيها عن ابن عباس، والشعبي، وعكرمة وأبى بكر والحسن (١).

كما يظهر بصورة واضحة في تناوله للآيات التي تتحدث عن الأمور الغيبية كوصف الساعة وعلاماتها ، وأحوال الناس فيها ، حيث يقتصر على إيراد المأثور من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم .

ولاينحصر اهتمامه بهذا الجانب ، في هذين الأمرين فحسب ، بل يتعداه إلى غيره ، فإنه رحمه الله يكثر من الاستشهاد به لأغراض جمة :

إما لبيان سبب نزول الآيات كما في قوله تعالى : ﴿ يَسَالُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ [
الأنفال : ١] حيث أورد روايتين في سبب نزولها إحداهما عن ابن عباس ، والأخرى عن
عبادة بن الصامت (٢).

أو لبيان معنى لفظة غريبة كما في قوله تعالى : ﴿ أَمَرُنَا مُتَرَفِيهَا ﴾ [ الاسراء : ١٦ ] حيث قال : ( ٠٠٠ ويجوز : أمرنا : كثرنا · يقال : أمره فهو مأمور ، وآمره فهو مؤمر ، وفي الحديث : « خير المال مهرة مأمورة » · ) (٢) .

أو لتفسير بعض الآيات كما في قوله تعالى : ﴿ غَيْرٍ ٱلْمُغْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلاَ السَّلَالِينَ ﴾ [ الفاتحة : ٧ ] حيث ذكر حديث عدي بن حاتم عندما سأل الرسول ﷺ

<sup>(</sup>۱) ينظر باهر البرهان: ١٦ - ١٩٠

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٣٥٥ - ٥٥٤ ، وينظر أيضًا ص: ٦٠٥ ، ٧٤٥ ، ٢٠٥ ، ٧٥٠ ، ٨٣٧ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٨٢٥ ، وينظر ص: ٣٤٧ ، ٦٢١ ، ١٦٦٥ ، ١٣٤٠ .

عن ﴿ ٱلْمَغَضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ ؟ ، فقال: « هم اليهود » ، وعن ﴿ **ٱلضَّالِينَ ﴾** ؟ فقال: هم النصاري » (١) .

أو للاستدلال على حكم فقهي كما في قوله تعالى : ﴿ فَمَا أَسَتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: (عن ابن عباس: إنه شاة وهو مذهبنا) (٢).

وفي قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ مِاللَّعْرُوفِ ﴾ [ النساء : ٦ ] قال : ( قال ابن عباس : قرضًا ثم يقضيه إذا وجد · وقال الحسن : لايقضي ماصرفه إلى سد الجوعة ، وستر العورة ) (٢) · أو غير ذلك ·

وهو في إيراده للأحاديث ، يذكرها مجردة من السند مصدرًا إياها بقوله : « قال رسول الله على أو « روي عنه » عليه الصلاة والسلام ، ونادرًا مايذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى الله عنها عن النبي وي الديث عنه عليه وسلم - ) قال : (تجوروا ، روته عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) (3) ، أو يقول : رُوِيَ عن فلان مرفوعًا ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَسَلِبِهًا ﴾ [ البقرة : ٢٥] قال : (ولايحمل على تشابهه بثمار الدنيا ؛ لأنه روي عن أبن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا : « إنه ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء») (٥) ،

وتارة يورده معبراً بلفظ: « في الحديث » أو « في الخبر » ، ومثال الأول ماجاء في قوله تعالى : ﴿ مَوْرُ مُو مُرَدً ﴾ [ مريم : ٨٣ ] حيث بين معنى الأز ، ثم قال : ( وفي الحديث « ولجوفه أزيز كأزيز المرجل » ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱۱ – ۱۲، وينظر ص: ٤٨، ١٣٥، ١٠٨، ١٠١٦، ١٢٦١٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٨٦٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٣٤٧ ، وينظر: ٦٠٤ ، ٥٥٧ ، ١٤٤٧ ، ٥٤٥١ ٠

<sup>(</sup>ه) باهر البرهان: ٤٨٠

<sup>(</sup>٦) باهر البرهان: ٨٩٦٠

ومثال الثاني ماجاء في قوله تعالى : ﴿ ذُرِيَّةٌ أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴾ [ آل عمران : ٣٤ ] حيث فصل أصل اشتقاق الكلمة فقال : ( ٠٠٠ أو ذرر من الذر ، في الخبر : « أن الخلق كان في القديم من الذر » ) (١) .

وكذا أيضًا في مايورده من أقوال الصحابة والتابعين ، فإنه يذكره محذوف الإسناد دائمًا مقتصرًا على اسم الصحابي – إن كان الحديث موقوفًا – أو اسم التابعي – إن كان الحديث مقطوعًا – ، وقليل جدًا مايذكر الراوي عن الصحابي أو التابعي حيث جاء هذا في ستة مواضع من كتابه :

الأول: عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمُ أَلّا تُقُسِطُواْ فِي اللَّيَاءَ ﴾ [النساء: ٣] حيث قال: (روى أن عروة سأل عائشة عن الآية ؟ فقالت: « هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، ويقصر في صداقها » (٢) .)

والثاني: عند تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [طه: ٦٣] حيث قال: ﴿ رَنَّ مَذَانِ أَسَاحِرَانِ ﴾ [طه: ٦٣] حيث قال: ﴿ رَنَّ مَنْ اللهِ العَرْبُ اللهِ العَرْبُ اللهِ اللهِ اللهِ العَرْبُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

والثالث : عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَلَبِ إِلَّا لَيَوْمَنَ بِهِ وَالثَالث : عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيَوْمَنَ بِهِ مَنْ مَوْتِهِ ﴾ [ النساء : ١٥٩ ] حيث قال : ( ٠٠٠ وقيل : قبل موت الكتابي عند المعاينة » . رواه شهر بن حوشب عن محمد بن الحنفية ٠٠) (٤) .

والموضع الرابع: ماجاء عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَهِي عَادٍ إِذَّ أَرْسَلَدُهُ عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ [ الذاريات: ٤١ ] ، حيث ذكر أقوالاً في المراد بالريح

<sup>(</sup>١) باهرالبرهان: ٢٨٥٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٣٤٥

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ٩٠٩ ·

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٣٩٨

العقيم منها ( ٠٠٠ ومما روى ابن جريج عن مجاهد : « أنها الصبا » ) (١) . بل أحيانًا يورد قول الصحابي أو التابعي دون نسبته إليه .

وهو في ذكره للأحاديث عامة ، لايعنى ببيان درجتها العلمية إلا على ندرة (٢) ، كما أنه لايعزوها إلى من أخرجها من أصحاب الكتب المعتمدة ·

ولما كان من الصحابة من اشتهر بالتفسير ، وحاز قصب السبق فيه ، ومنهم من كان مقلاً في الرواية عامة ، وفي التفسير خاصة ، فإن المؤلف رحمه الله تفاوت نقله عنهم كثرة وقلة ، فأكثر من النقل عن ترجمان القرآن ، وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (7) ، كما نقل عن غيره من الصحابة كعبد الله بن مسعود (1) ، وعمر بن الخطاب (1) ، وعلي بن أبي طالب (1) ، وعائشة (1) ، وأبي بكر الصديق (1) ، وأبس (1) ، وعثمان بن عفان (1) ، وابن عمر (1) ، وعدي بن حاتم (1) ، وابن الزبير (1) ، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين (1)

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱۳۷۱ – ۱۳۷۲ ، وينظر: ۸۱ – ۸۲ ، ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٢٧١، ٤٠٠ ، ٤٥٥ ،

<sup>(</sup>۳) ینظرباهر البرهان: ٦ ، ١٦ ، ٣٤ ، ٣٠ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤١ ، ٥٦ ، ٧٧ ، ١٠٧ ، ١٠٧ ، ١٩٢ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ،

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٣٦، ٨٥، ٢٧، ١٨٤، ١٩٨٠

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان: ١١٥، ١٤٥، ٤٣٦، ٨٤٥، ٧٩٧٠

<sup>(</sup>٦) ينظر باهر البرهان: ١١، ٤٠ ، ٦٦٢ ٠

<sup>(</sup>۷) ينظر باهر البرهان: ۲۲۰ ، ۳٤٥ ، ۳٤٧ ، ۸۱۸ ٠

<sup>(</sup>٨) ينظر باهر البرهان: ١٨ ، ٦٧ ، ٤٤٢ ٠

<sup>(</sup>٩) ينظر باهر البرهان: ٣٨٩ ٠

<sup>(</sup>۱۰) ينظر باهر البرهان: ۹۰۹ ، ۱۵۱۰

<sup>(</sup>۱۱) ينظر باهر البرهان: ۱۲۹ ٠

<sup>(</sup>۱۲) ينظر باهر البرهان: ۱۱ ، ۳۶ ،

<sup>(</sup>۱۳) ينظر باهر البرهان: ۱۸۸

وكما قيل في الصحابة يقال في التابعين وأتباعهم ، فقد اشتهر منهم بالتفسير جماعة كمجاهد وعكرمة وعطاء والحسن البصرى وغيرهم ·

وقد تفاوت نقل المؤلف عنهم – وإن كان جملة مانقله عن التابعين وأتباعهم يفوق مانقل عن النبي بيناً ، أو عن الصحابة رضوان الله عليهم – تفاوتًا بينًا ، فقد أكثر رحمه الله تعالى من النقل عن الحسن البصري (۱) حيث بلغ عدد مروياته اثنتين وخمسين رواية ، تلاه مجاهد (۲) ب ثمان وعشرين رواية ، ثم قتادة (۱) ب ست عشرة رواية ، فالسدي (٤) بتسع روايات ، يليه الضحاك (٥) ومقاتل (١) ب ست روايات ، فالشعبي (۷) وعكرمة (۸) كل منهما ب ٤ روايات ، وسعيد بن جبير (۹) والزهري (۱۰) وإبراهيم النخعي (۱۱) كل منهم ب ۳ روايات ، وابن زيد (۱۲) وعطاء (۱۲)

<sup>(</sup>۱) ينظر باهر البرهان: ۲ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۵۰ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۰۱ ، ۱۰۸ ، ۱۸۲ ، ۲۲۸ ، ۲۰۳ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲

<sup>(</sup>۲) ينظر باهر البرهان: ۲۰ ، ۱۸۲ ، ۱۹۱ ، ۲۷۰ ، ۳۰۹ ، ۳۲۹ ، ۳۷۳ ، ۴۷۹ ، ۱۲۳ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ۸۲، ۱۹۱، ۱۸۰، ۸۰، ۱۸۰، ۷۶۰، ۷۷۰ وغيرها ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٣١، ٣٨، ١٨٨، ١٩٩، ١٩٩، ٨٨٤، ٥٥٠، ١١٦٥، ١٥٠٢،

<sup>(</sup>ه) ينظر باهر البرهان: ۲۰ ، ۷۳۸ ، ۱۲۱۰ ، ۱۶۹۸ ، ۱۸۲۸ ، ۹۹۰۰

<sup>(</sup>٦) ينظر باهر البرهان: ١٦٣٩ ، ١٢٢٤ ، ١٣٤٠ ، ١٣٤٠ ، ١٥٣٩ .

<sup>(</sup>V) ينظر باهر البرهان: ١٦، ١٤٤ ، ١٣١٣ ، ١٦٠٩ ٠

<sup>(</sup>٨) ينظر باهر البرهان: ١٦ ، ٦٢٢ ، ٧٨٧ ، ٥٩٠ -

<sup>(</sup>٩) ينظر باهر البرهان : ٣٩ ، ٧٣٨ ، ١٤٧٣ .

<sup>(</sup>۱۰) ينظر باهر البرهان : ۱۳۲۸ ، ۱٤۹۱ ، ۱۰۱۰

<sup>(</sup>١١) ينظر باهر البرهان: ١٩٥ ، ٣٠٩ ، ٢٤٧ ٠

<sup>(</sup>۱۲) ينظرياهر البرهان: ۱۰۷، ۲۳۲۰

<sup>(</sup>۱۳) ينظر باهر البرهان : ۱۷۶ ، ۳۷٦

وزيد بن علي (١) وجعفر بن محمد (٢) أورد لكل منهم روايتين ، أما الباقون فكان نصيب كل واحد منهم رواية واحدة فقط ·

وهو في نقله عن أتباع التابعين لايقتصر على النقل عن الثقات منهم ، بل نجده ينقل عن بعض المتكلم فيهم والمجروحين ، مثل محمد بن السائب الكلبي ، وابن زيد ، ومقاتل بن سليمان ، إلا أنه لم يكثر من الرواية عنهم .

كما أن المؤلف رحمه الله في نقله عن الصحابة والتابعين يتجنب ذكر الإسرائيليات وخاصة فيما يتعلق بقصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه فكان ينزه الأنبياء عما نسب إليهم في تلك الإسرائيليات ، فلا يورد شيئًا منها إلا في معرض نقدها والرد عليها .

هذا وقد بلغت عدة الأحاديث المرفوعة « ١٠٤ » أحاديث تقريبًا والموقوفة : « ١٠٠ » حديثًا ، والمقطوعة « ١٤٩ » حديثًا تقريبًا ٠

وهاتان النقطتان في منهجه تمثلان جانب التفسير بالماثور في كتابه ٠

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٠١٥، ١٥١١ -

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٩٦١ ، ١٥١١ -

ثالثًا: عنايته بالقراءات في توجيه النص متواترة كانت ، أو شاذة - أحيانًا-:

وجه المؤلف رحمه الله اهتمامه الكبير إلى القراءات، ووقف عليها كثيرًا في كتابه، فما من آية ترد فيها قراءة أو قراءات إلا نبه إلى ذلك غالبًا، فجاء كتابه زاخرًا بمباحث علم القراءات، وتوجيهها، وبيان أثرها في تفسير الآية وإزالة لبسها، أو استنباط مافيها من أحكام، وهو في ذلك لايلتزم قراءة إمام معين، كما أن الغالب عليه في إيراده لتلك القراءات أن يذكرها غفلاً من الأسماء، عدا مواضع قليلة جدًا صرح فيها باسم أصحابها، كما فعل في قوله تعالى: ﴿ وَٱلصّابِئِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦] حيث قال: ( ٠٠٠ وغير مهموز وبه قرأ نافع) (١).

وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [طه: ٦٣] قال : (قال أبو عمرو : إني لأستحي من الله أن أقرأ : « إنَّ هَٰذَانِ » ، والقرآن أنزله بأفصح اللغات ، فكان يقرأ : « إنَّ هُٰذَانِ » بجزم النون ، فيكون فكان يقرأ : « إنَّ هُٰذَانِ » بجزم النون ، فيكون ارتفاع « هذان » على وجهين : ٠٠٠ ) (٢) وذكر الأقوال في توجيه القراءة ،

وفي قوله تعالى : ﴿ وَٱمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ ﴾ [ المائدة : ٦ ] قال : ( ٠٠٠ ولهذا قرأ الحسن وأرجلكم بالرفع على الابتداء المحذوف الخبر ٠٠٠ ) (٣) .

كما ينبه إلى الفرق بين القراءات في المعنى ، وعلاقة ذلك باللغة والنحو ، ففي قوله تعالى : ﴿ مَا لِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [ الفاتحة : ٣] يقول : (والمالك : القادر على

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٩٠٠

<sup>(</sup>Y) باهر البرهان : ۹۰۸ - ۹۰۹ ،

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٤١٤ ، وينظر أيضًا: ٨٢، ١٠٠، ٤٤٩، ٩٩٣، ١٣٥٥، ١٤٦٣، ١٥١١-١٥١٠،

التصرف ملكًا ، والملك : القادر عليه أمرًا وتدبيرًا ، فالأول أخص ظهورًا إلا أنه أشد نفوذًا ) (١) .

وكما في قوله تعالى : ﴿ وَقَرَّنَ فِي بُيُوتِكِنَ ۖ وَلاَتَبَرَجُنَ لَبَرَّجُنَ لَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

الْأُولَىٰ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] قال: ﴿ وَقَرَنَ ﴾ من وقَر يَقِرُ وَقُورًا : إذا سكن واطمأن ٠

أي : كن ذوات وقار فلا تخففن بالخروج من البيوت ٠

ويجوز : من : قُرُّ بالمكان يَقِرُّ ٠

وكان « اقررن » فتركوا حرفًا من التضعيف ، كما قالوا : ظلت في ظللت ، ثم نقلوا حركته إلى القاف ، واستغنوا عن ألف الوصل ، فصار : « قَرْن » وإن شئت : « قَرْنَ » كما قرى - ﴿ ظُلِّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [ طه : ٩٧] بالكسر والفتح ) (٢) .

وهو لا يكتفي بذكر القراءة في الموضع نفسه ، بل يذكر نظائرها التي وردت في القرآن ، سواء كان التناظر في القراءة كما في المثال السابق ، أم كان التناظر في اللفظ كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ اللفظ كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ ، وضعف [ البقرة : ١١٧] حيث بين الأقوال التي قيلت في توجيه رفع ﴿ فَيكُونُ ﴾ ، وضعف القول بحمله على جواب الأمر بالفاء ، ثم ذكر نظائر هذه الآيات و هي قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا الشّيِّ إِذَا أَرَدُنَاهُ أَن نَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [ النحل : ٤٠] ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمَّرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [ النحل : ٤٠] ،

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ٧ ، وينظر : ٤٤٩ ، ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان : ١١٣٦ ، وانظر : ٤٧٩ .

فقال: (والكسائي ينصب ﴿ فَيكُونَ ﴾ في سورتي النحل ويس، لاعلى جواب الأمر بالفاء، ولكن بالعطف على قوله: ﴿ أَن نَقُولَ ﴾، و ﴿ أَن يَقُولَ ﴾ (١) ).

كما أنه يبين مايترتب من معنى على القراءة كما جاء في قوله تعالى : ﴿ حَتَىٰ إِذَا السَّيَّاسُ ٱلرَّسُلُ وَظَنَّوا ۖ ٱنَّهُم ۗ قَدَ كُذِبُوا ﴾ [ يوسف : ١١٠ ] ، حيث قال : (بالتشديد الضمير للرسل ، والظن بمعنى اليقين ، أي : لما استياس الرسل من إيمان قومهم ، أن يصدقوهم وأيقنوا أن القوم كذبوهم ﴿ جَالَهُم مَّ نَصَرُنَا ﴾ .

وبالتخفيف ، يكون الضمير للقوم : أي : حسب القوم أن الرسل كاذبون في وعد العذاب ، فهم على هذا مكنوبون ، لأن كل من كذبك فأنت مكنوبه ، كما في صفة الرسول عليه السلام : الصادق المصدوق : أي صدقه جبريل ) (٢) .

كما ينبه الى أن تعدد القراءات أحيانًا لايؤثر في المعنى كما في قوله تعالى: 

﴿ فَاتَتُ أُكُلُهَا ضِعْفَينِ ﴾ [ البقرة: ٢٦٥] حيث قال: ( أكلها ) بتخفيف الكاف وتثقيلها: طعامها ) (٢) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَإِذًا لَآيَلُبَثُونَ خَلَفُكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [ الإسـراء : ٧٦ ] قال : بعدك ، و ﴿ خِلَافَكَ ﴾ : بمعناه ، ) (٤) .

والمؤلف - رحمه الله - في توجيهه للقراءات ينقل عن أئمة القراءة ، وأساطين

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٣٢٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٧٣٧ – ٧٣٨ ،

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ۲۲۲ ، وينظر: ۷۱۷ – ۷۱۷ ،

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٨٣٨ – ٨٣٩ ، وينظر: ١٥١٩ ،

اللغة والنحو ، كأبي عمرو بن العلاء (١) . وسيبويه (٢) ، والكسائي (٢) ، والمبرد والمبرد وأبي عمرو بن العلاء (١) ، وأبي علي الفارسي (١) ، وابن جنبي (٨) ، مصرحًا بأسمائهم تارة ، ومغفلاً ذلك أخرى •

فمن أمثلة ماصرح فيه بأسمائهم ماجاء في آية سورة المائدة السابقة ﴿ وَٱلْمَسَحُواْ بِرُسُكُمُ وَٱرْجُلَكُم ۗ ﴾ فبعد أن ذكر قراءة النصب قال: ( ٠٠٠ ولهذا قدر الكسائي فيه تكرار الفعل ، أي : واغسلوا أرجلكم ) (٩) .

وفي قوله تعالى : ﴿ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَّقَهُم ﴾ [ المائدة : ١١٩ ] قال : ( وحكى البياري أن ثعلبًا كان يقرأ بالنصب على قراءة نافع بسبب الإضافة إلى الفعل كما قال النابغة :

على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما تصح والشيب وازع فذكرته للمبرد فخطأه ، وقال: إنما يجوز البناء على الفعل الماضي كما في شعر النابغة ولايجوز على المضارع ؛ لأنه كالاسم ، ولكن نافعًا ينصبه على الظرف (١٠)

<sup>(</sup>۱) ينظر باهر البرهان : ۲۰۷ ۰

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان : ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظرباهر البرهان: ١٣٢ ، ١٧٠ ، ١٤٤ ، ١٨٥ ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ١٦٨ ، ٥٥٠ – ١٥١ ، ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان : ٤٤٩ -

<sup>(</sup>٦) ينظر باهر البرهان: ٦٨٤٠

<sup>(</sup>٧) ينظر باهر البرهان: ١٢ ، ١٧١ ، ٤٨٠ ، ٦٨٥ ، ١٢٩٤ ٠

<sup>(</sup>۸) ينظر باهرالبرهان : ۲۱ه - ۲۲ه ۰

<sup>(</sup>٩) باهر البرهان: ٤١٤٠

<sup>(</sup>١٠) باهر البرهان : ٤٤٩ - ١٥١ .

ومثال مالم يصرح فيه بأسمائهم ماصنعه في توجيه القراءات في قوله تعالى : 

﴿ يُرْسِلُ ٱلرِّيلَعَ نَشُرًا ﴾ [ الأعراف : ٥٧ ] حديث نقل كلم ابن جني في المحتسب ، دون أن يشيرإلى ذلك (١) .

رابعًا: اهتمامه بالمسائل العقدية: تعرض المؤلف في كتابه لبعض القضايا العقدية المشكلة ، سواء منها ما اختص بإثبات الألوهية والوحدانية لله عز وجل ، وماتعلق بصفاته سبحانه وتعالى ، وما ارتبط بغير ذلك من السمعيات كوصف اليوم الاخر ونحوه ، فمثال الأول : ماجاء في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلُقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَمثال الأول : ماجاء في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلُقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَمثال الأول : ماجاء في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلُقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْمُورِ بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسِ وَالْمُولِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ النَّاسِ وَالْمُورِ بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسِ منع الأية [ البقرة : ١٦٤ ] حيث إنه قد يستشكل البعض مجيء الفلك – وهي من صنع البشر – بين آيات كلها من صنع الخالق عز وجل ليستشهد بها على توحيده سبحانه وتعالى .

لذا أجاب المؤلف على ذلك بقوله: ( والفلك - وإن كانت من صنع الخلق وتركيبهم بخلاف سائر الأدلة من هذه الآية - فإن دلالتها على التوحيد؛ من حيث لولا تمكين الله إيانا من الفلك، وآلاتها التي تعمل بها، لما أمكن ركوب البحر، ٠٠٠٠، وكذلك لولا لطف الله في رقة المياه وانمياعها ووفورها في البحر، لما جرت الفلك، ولولا الرياح السهلة، لما أسرعت، ولو أفرطت في الهبوب، لما سلمت، ولولا أن الله ربط على القلوب لما عبر خلق ضعيف خلقًا عظيمًا) (٢).

وأما ماتعلق بصفات الله عز وجل ، فقد نهج منهج الماتريدية ، فنفى عن الله تعالى

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۲۱ه – ۲۲ه ۰

<sup>· (</sup>٢) باهر البرهان: ١٥٨ - ١٥٩ ·

الزمان والمكان (١) ، وأول اليد بالقدرة والقوة (٢) ، والعين بالصفظ والرعاية ( $^{(7)}$  ، والساق بالشدة ( $^{(3)}$  .

كما أول المحبة والرضا والغضب والرأفة والرحمة والاستحياء ونحوها ، ووضع قاعدة عامة تبنى عليها سائر تلك الصفات فقال عند تفسير قوله تعالى : ﴿ غَيْرِ ٱللَّغَضُوبِ عَامَة تبنى عليها سائر تلك الصفات فقال عند تفسير قوله تعالى : ﴿ غَيْرِ ٱللَّغَضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [ الفاتحة : ٧ ] (وههنا إشكال آخر معنوي في كيفية غضب الله ، فينبغي أن تعلم أن الغضب من الله يخالف غضبنا ، فإنه منا شهوة الانتقام عند غليان دم القلب ، وهو من الله إرادة المضار بمن عصاه .

وهاهنا أصل تعرف به عامة الصفات المشكلة المعاني ، وهو أن لا يُذهب فيها إلى التوهم اللفظي بحسب المبدأ ، ولكنه بحسب التمام ، فأوصاف الله تعالى تحمل على الأغراض الانتهائية لا على الأغراض الابتدائية ٠٠٠ إلى أن يقول : وعلى هذا يجري القول في الصفات والله أعلم ) (٥) .

ومع هذا فقد وافق قوله قول السلف في بعضها كما في قوله تعالى: ﴿ مَأْمِنْتُمْ مَّنَ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦] حيث قال: (٠٠٠ أو يكون « في » بمعنى « فوق » ، كقوله تعالى: ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [التوبة: ٢] فيكون المراد العلو والظهور) (١).

وكذا في قوله تعالى : ﴿ أَنِ ٱمْسَعِ ٱلْفَلَّكَ بِأَعْيَنْنِا ﴾ [ المؤمنون : ٢٧ ] حيث

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٠٥٢ -

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ١٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٦٦١٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١٥٣٦٠

<sup>(</sup>ه) باهر البرهان: ۱۳ – ۱۶ م

<sup>(</sup>٦) باهر البرهان: ١٥٢٣٠

قال : ( ٠٠٠ وقيل : معناه أن يصنعه وهو واثق بحفظ الله له ، ورؤيته إياه فلا يخاف قومه ) (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ تَجُرى بِأُعَينُنا ﴾ [القمر: ١٤] قال: (بمرأى منا) (٢٠٠٠

أما ماعدا ذلك من المسائل فقد وافق في معظمها مذهب أهل السنة والجماعة كإثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة وكالقول بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن (٢) ، وخروج أهل المعاصي من النار إذا كانوا على التوحيد (٤) ، وكذا اثبات التزيين لله تعالى في قوله عز وجل : ﴿ رُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَحَيَّوةُ الدُّنيا ﴾ [ البقرة : ٢١٢ ] حيث قال : وقيل : بل الله يفعل ذلك ليصح التكليف وليعظم الثواب على تركها مع شهوتها ) (٥) ، وهو إن كان قد بدأه هنا بلفظ (قيل) ، فقد أتى به في إيجاز البيان بدون لفظة قيل ردًا على من قال : إن المزين الشيطان (٦) .

إلا أنه مع هذا لم يسلم من التأثر ببعض أقوال المعتزلة ، كالقول بوجوب بعثة الرسل (') · حيث قال في قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلِقِهِ ﴾ [ البقرة : ۲۷ ] : ( · · · وقيل : هو حجة الله القائمة في عقل كل واحد على توحيده ، وعلى وجوب بعثه للرسل · ) (^) · وهذا القول مجانب لمذهب السلف القائل

<sup>(</sup>١) باهر البرمان : ٩٧٩ -

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٤١٧٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٦٦ ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٦٨١٠

<sup>(</sup>o) باهر البرهان: ه.۲۰ ، وينظر: ۷۰۲ ·

<sup>(</sup>٦) ينظر إيجاز البيان: ٣٦٠

 <sup>(</sup>٧) ينظر المغني في أبواب التوحيد: ٢٢/١٥ – ٢٨ - كما نسب هذا القول الى بعض حنفية ماوراء النهر، وإلى
 أبي البركات النسفي في العمدة - ينظر المسامرة بشرح المسايرة : ٢١٧ ، ٢٢٤ -

<sup>(</sup>٨) باهر البرهان: ٢٥٠

بجواز ذلك على الله ، والله تعالى لايجب عليه شيء ، ومن الذي يملك أن يوجب على الله تعالى شيئًا ، سبحانه ﴿ فَعَّالُ لِلّا يُرِيدُ ﴾ [ البروج : ١٦ ] ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَعْمَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ (١ [ الأنبياء : ٢٣ ] .

كما تأثر بهم أيضًا في مسألة الاستصلاح بالفاسد ، والتحرز من نسبة الإضلال والإغواء والإغفال ونحوه إلى الله تعالى ، وهذا مذهب الاعتزال في عدم جواز نسبة القبيح إلى الله ، فنراه عند قوله تعالى : ﴿ يَضُلُ بِهِ كَثِيرًا ﴾ [ البقرة : ٢٦] يفسر الإضلال بأنه الحكم عنده بالضلال ، أو الإضلال عن الجنة والثواب (٢) ، ويفسر الجعل في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَنِمَةً يَدَّعُونَ إِلَىٰ ٱلنَّارِ ﴾ [ القصص : الجعل في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَنِمَةً يَدَّعُونَ إِلَىٰ ٱلنَّارِ ﴾ [ القصص : 13] بمعنى الوصف (٢) ، والإغفال في قوله تعالى : ﴿ وَلاَتُطعُ مَنُ أَغُفَلُنَا قَلُبهُ عَنْ ذَكُرِنا ﴾ [ الكهف : ٢٨] بمعنى وجدناه غافلاً (٤) ، وهكذا في عدة مواضع من القرآن .

- ويتصل بهذا الموضوع ما يتعلق بعلم الكلام ؛ إذ له ارتباط كبير بالأمور العقدية ، وما الزيغ والانحراف الواقع في أسماء الله تعالى ، وصفاته ، إلا نتيجة لانتشار علم الكلام في أوساط الناس ، وبناء بعض طوائف المسلمين أمور العقائد على مباحث كلامية ، ومقدمات فلسفية ، أكثرها باطل ، كما أن تَمسُّك بعض الفرق به كالمعتزلة ، وإيغالهم في استخدامه ليس في مناظرة الأعداء فحسب ، بل أيضاً في مجادلاتهم مع الفقهاء

<sup>(</sup>١) قال في المسامرة: ٢٢٤ « لكنه - أي صاحب العمدة ، أراد به - أي بالوجوب - خلاف ظاهره - ويمكن حمله على إرادة وجوب الوقوع لتعلق العلم القديم بوقوعه ، فإن ذلك لاينافي إمكانه في نفسه » .

وعلق عليه الشيخ محي الدين عبد الحميد في كتابه نتائج المذاكرة بتحقيق مباحث المسايرة : ٢٢٢ – ٢٢٤ بقوله : « قلت : قال في التبصرة وغيرها : وذهب طائفة من أصحابنا إلى أنها واجبة ، ولايعنون بكونها واجبة أنها وجبت على الله تعالى بإيجاب أحد ، أو بإيجابه على نفسه ، بل يريدون أنها متحققة الوجود كما إذا علم الله بوجود المعدوم ، على معنى أنه عالم بأنه سيوجد ، يجب وجوده : أي يجب أن يوجد ، لا على معنى أن وجوبه بإيجاب أحد ، أو بإيجابه على نفسه ، وهذا غير مايقول المعتزلة في وجوب الأصلح . »

<sup>(</sup>Y) ينظر باهر البرهان : ٥٠ - ١٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٠٨١

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٥٨٥٠

والمحدثين ، أدى إلى انقسام الناس تجاهه إلى فرقتين ، واحدة تفرط في الأخذ به والاعتماد عليه ، وأخرى تفرط في مجانبته ونبذه والتشنيع على أهله ·

إلا أن المؤلف رحمه الله كانت له نظرة خاصة تجاه علم الكلام صرح بها في قوله: « ٠٠٠ العلم هو الإحاطة بالشيء على ماهو عليه ، وهو ينقسم إلى علوم الشريعة وعلوم الحكمة » ٠

وعلوم الشريعة تُفَنَّنُ (١) إلى ثلاث شعب: حسية سماعية وهي علم المحدثين ، وعقلية فكرية وهو علم المتكلمين ، ومشتركة بينهما وهو علم الفقهاء ، وآلة معينة على إتمام جميع ذلك وهي علم الأدب من اللغة والإعراب .

وكذلك علوم الحكمة تفنن إلى هذه الشعب الأربع: علم الكائنات الحسية ، وعلم الإلهيات العقلية ، وعلم الرياضيات المشتركة بين الأمرين ، وعلم المنطق النازل من العلوم الثلاثة منزلة الآلة المعينة عليها ) (٢) ، ثم أخذ في إطراء المحدثين والثناء عليهم ، فهو إذًا لاينظر إلى علم الكلام نظرة التقديس والإعظام ، وفي ذات الوقت لايزدريه ويحط من قدره إلى الحضيض ، ولكن يضع كل علم في الموضع المناسب له كما عبر هو بقوله : «٠٠٠ فإن العلوم الشرعية كالأساس المبني عليه سائر العلوم ، فإنها متلقاة من الوحي الإلهي ، الذي لايعترض الشك عليه ، ولا يجوز الغلط فيه ، فأما حكمة القدماء وعلومهم ، فإنه وإن اتسع بالدعوى أو الآجتهاد لواحد في كله ، فإنه يطرد مثل ذلك لآخر مثله ، فليس ولا واحد منهم بأولى فيه من الآخر ، وأنى يبلغ سعي العبد الممنو (٣) بالنقص والقصور مبلغ مايكون ممن له الخلق والأمر ) » (٤)

<sup>(</sup>١) أي تقرع وتشعب، من الفنن: وهو الفرع من الشجر، يقال: فنن الناس: جعلهم فنونًا، ويقال: فنن فلان رأيه إذا لونه ولم يثبت على رأي واحد، والأفانين: الأساليب، وهي أجناس الكلام وطرقه، ورجل متفنن : أي ذو فنون وينظر اللسان (فنن): ٣٢٦/٢٣ – ٣٢٨،

<sup>(</sup>٢) خلق الإنسان: ل ٥١ / ب٠

<sup>(</sup>٣) الممنو: أي المبتلى، قال في اللسان: ٥٠/٣٩٧ ( ٠٠٠ ومنيت بكذا وكذا: ابتليت به، ومناه الله بحبها ، يمنيه ويمنوه: أي ابتلاه بحبها مينًا ومنوًا ، ١٠٠ الجوهري: منوته ومنيته: إذا ابتليته ) ٠

<sup>(</sup>٤) خلق الإنسان: ل ٥٠ / ب، وينظر ل ٤٩ / ب

لذا وجدناه في كتابه هنا ينعي على المتكلمين إطلاقهم لفظ القديم حيث قال: « ولايعجبنا اختيار المتكلمين لفظة « القديم » من بين أسماء الله الحسنى ، وقد شبه الله بالعرجون بعض خلقه في أضعف حالاته وجعل القديم من أدق صفاته ،

وكذلك قولهم « الذات » خطأ ؛ لأن صفات الله لاتلحقها تاء التأنيث للمبالغة ، لا لا لا لله لاتلحقها تاء التأنيث للمبالغة ، لا يقال علامة وهو أعلم العالمين » (١).

بينما في معرض إقامة الأدلة على وحدانية الله لايرى بأسًا في الأخذ بأساليب المتكلمين والمنطقيين الجدلية ، كما سيأتي بيانه تحت عنوان : « الجدل في القرآن » (٢) .

- ومن المسائل العقدية التي اهتم بها أيضًا مايتعلق بحقيقة السحر ، حيث عرفه بأنه : ( تخييل قلب الشيء عن حقيقته بسبب خفي ، وهو من نتائج الكلمات المؤلفة من الشرك ، والأفعال الصادرة عن الإفك مع تعظيم شياطين الجن · ) (٣) .

وهـذا التعريف قد يوهـم ظاهـره نفي حقيقة السحر ، إذ صدره المؤلف بقوله : « تخييل » ، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك ·

إذ أن قوله: « وهو من نتائج الكلمات المؤلفة من الشرك ٠٠٠ مع تعظيم شياطين المجن » دليل قاطع على أنه يثبت أثر السحر حقيقة ، وهو بهذا يشبه تعريف ابن العربي للسحر حيث قال: « وهو كلام مؤلف يعظم فيه غير الله تعالى ، وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات » (٤) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١١٨١ - ١١٨٢ ، وقد قمت بالتعليق عليه في موضعه ٠

<sup>(</sup>۲) ينظر ص : ه ۲۱ - ۲۱۷.

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١١٤ – ١١٥، وقال المؤلف في خلق الإنسان: ل ٨٢/ب ( فإن السحر من نتائج الكلمات المؤلفة من الشرك العنادي، والأفعال الحاصلة عن الإفك الفسادي، ثم التعمد لتفخيم الشياطين، ومردة العقاريت الملاعين، والله تعالى أضاف تعليمه إليهم بقوله: ﴿ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ﴾ ووصف صورة الإنسان الذي يتعلمه فقال: ﴿ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن: ٣١/١، الخرشي على مختصر خليل: ٩٣/٨، السحر بين الحقيقة والخيال: ١٥٠

كما عرفه المؤلف في خلق الإنسان بقوله: « فالسحر أن يعرف الساحر الأشياء المنقادة بعضها لبعض ، قوي الشيء على جذب مثله بقوة المحبة الفاعلة التي فيه » (١) .

وهذا التعريف إنما يصدق على ماله حقيقة ٠

كما أنه صرح بوقوع أثر السحر عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَلَه فِي الله وإرادته ؛ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذُنِ آلَله ﴾ [ البقرة: ١٠٢ ] حيث قال : « ٠٠٠ وقيل : بفعل الله وإرادته ؛ لأن الضرر الحاصل بالسحر – وإن كان لايرضاه الله – فهو من فعله عند السبب الواقع من الساحر ، كما لوسقاه سمًا فهلك به » (٢) .

فقوله: « الضرر الحاصل بالسحر » إثبات لحقيقة السحر وتأثيره ٠

أما قوله: « تخييل قلب الشيء عن حقيقته بسبب خفي » فإن هذه العبارة لاتستازم نفي حقيقة السحر، وأن له أثرًا، فها هو ذا الفخر الرازي يعرفه بقوله: « السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه، ويتخيل على غير حقيقته، ويجرى مجرى التمويه والخداع » (٢) .

فعبر بالتخیل مع أنه يرى أن له حقيقة وأثرًا  $\binom{3}{2}$  .

كما أن التخييل هنا قد يحمل على أنه في نظر المسحور، وذلك ناشيء عن السحر الذي أثر في العيون، فأصبحت ترى الشيء على غير ماهو عليه، ولولا أن للسحر حقيقة، لما حصل ذلك التأثير على النظر من جرائه (٥) ٠

<sup>(</sup>١) خلق الإنسان : ل ٧٧ / ١٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١١٨٠

<sup>(</sup>۳) تفسیر الرازی: ۲۲۲/۳

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي: ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١ ، السحر بين الحقيقة والخيال (الحاشية): ١٤ ٠

<sup>(</sup>٥) ينظر السحربين الحقيقة والخيال: ٥٢ - ٥٣ .

وقد يحمل التخييل هنا فيما يتعلق بقلب الأعيان ، فالجمهور على أن الساحر لايستطيع قلب الأعيان عن حقيقتها .

قال ابن حجر – رحمه الله تعالى – : « واختلف في السحر فقيل : هو تخييل فقط ولاحقيقة له ، وهذا اختيار أبي جعفر الاستر باذي من الشافعية ، وأبي بكر الرازي (\') من الحنفية ، وابن حزم الظاهرى (7) ، وطائفة (7) .

قال النووي: والصحيح أن له حقيقة ، وبه قطع الجمهور ، وعليه عامة العلماء ، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة ، انتهى .

لكن محل النزاع: هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا ؟

فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك ، ومن قال : إن له حقيقة اختلفوا : هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعًا من الأمراض ، أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانًا مثلاً وعكسه ؟

فالذي عليه الجمهور هو الأول ، وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني • فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم ، وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف ، فإن كثيرًا ممن يدعى ذلك لايستطيع إقامة البرهان عليه » (٤) .

وحكى عن القرطبي قوله: ( ٠٠٠ والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرًا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر، وفي الأبدان بالآلم والسقم وإنما المنكور أن

<sup>(</sup>١) ينظر أحكام القرآن: ٢١/١ - ٢٥٠

<sup>(</sup>Y) ينظر القصل في الملل والنحل : (Y) - Y ، المحلى : : (Y) .

<sup>(</sup>٣) مثل الماتريدي، والطبري وغيرهم ، ينظر كتاب التوحيد للماتريدي: ١٨٩، ٢٠٩، تفسير الطبري: ٢٧٠، ١٩/١٣

<sup>(</sup>٤) فتح البارى: ٢٢٢/١٠ .

الجماد ينقلب حيوانًا أو عكسه بسحر الساحر ونحو ذلك ) (1) .

ومما يؤكد أن المؤلف يقول بحقيقة السحر وأثره .

إثباته ماجاء في الأحاديث من سحر لبيد بن الأعصم لرسول الله عند راعوفة البئر، أثره لم يكن بأكثر من ثقل، فلما أخرج سحره من جف الطلع عند راعوفة البئر، استراح من ذلك الثقل كأنما أنشط من عقال، وأما نفسه الطاهرة، ورأيه الصائب، وحزمه الثابت، فلم يؤثر فيه السحر قليلاً ولا كثيراً، ذلك أن المرء الفاضل النقي لايقبل أثار المؤثرات العارضة من أصحاب السحر والرقى، ولاينفعل من أفاعيلها المزرية بنفسه العالمة الزاكية، ولايهوله شيء من ذلك، ولا يريبه ولايزيله عن حاله الحسنة المرضية، وإن انفعل شيئاً يسيراً فإنما ينفعل بما كان منه من الجزء الحيواني من أجزاء العالم من غير أن تؤثر فيه الآثار الردية المفرطة كالعشق، والتخييل بالسحر، وما أشبه ذلك ؛

وجمهور العلماء الذين يثبتون حقيقة السحر $^{(7)}$  يقسمونه إلى قسمين:

- ١ السحر المبنى على الخداع وخفة اليد والحيل والتخييل ٠
  - ٢ السحر ذي التأثير الحقيقي الخارجي الواقعي ٠

كما أنهم انقسموا في حدود التأثير الحقيقي - بعد اتفاقهم على أنه لايصل إلى قلب الأعيان عن حقيقتها - إلى فريقين:

الفريق الأول: يرى أن الساحر باستطاعته أن يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجته ويغير ويبدل المشاعر، ويزيل العقل، وباستطاعته أيضًا أن يطير من بلد إلى

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۲۳/۱۰ ، وينظر تفسير القرطبي: ۲٤٤/٠

<sup>(</sup>٢) ينظر خلق الإنسان: ل ٧٨/ أ بتصرف ٠

 <sup>(</sup>٣) وهو رأي السلف · ينظر التعليق على الآية في النص المحقق : ١١٥ ·

آخر في زمن قياسي ، وأن يسير على الماء ، وينتصب على رأس قصبة ، ويجري على خيط مستدق ، ويلج في الكوات والفتحات .

ومن هذا الفريق: إمام الحرمين الجويني، والإمام القرطبي، والإمام ابن تيمية، والإمام ابن مفلح المقدسي •

والفريق الثاني: قصروا حدود هذا التأثير على إتلاف الجسم وإيلامه بقتل أو مرض أو تفريق أو تغيير المشاعر ·

ومن هذا الفريق الإمام الشافعي ، والامام الحسين البغوي (1).

وعلى هذا فمن الممكن أن نعد المؤلف من الجمهور القائل بحقيقة السحر وأن له أثرًا وأن هذا الأثر لايصل إلى قلب الأعيان عن حقائقها حيث ذكر في كتابه خلق الإنسان بعض أقسام السحر الحقيقي كسحر أصحاب الأوهام والنفوس الخبيثة والتأثيرات الروحانية ، والسحر القائم على الاستعانة بالشياطين والسحر القائم على النظر في حركات الأفلاك ونحوها .

وذكر القسم الثاني القائم على الخداع والحيل و هو مايسمى بالسحر الصناعي (٢)

أما مدى تأثير السحر في المسحور ، فلم أستطع الوقوف على مايراه في ذلك

حيث أنه أحال على كتابه « التفصيل بين التفسير والتأويل » وذكر أنه فصل فيه الكلام
على السحر بأجمع قول وأصح شرح (٢) ، وللأسف الشديد أن هذا الكتاب في عداد
المفقود ،

<sup>(</sup>۱) موقف الإسلام من السحر (رسالة ماجستير): ٣٣٢ – ٣٣٤، وانظر أدلة من أنكر حقيقة السحر، ومن أثبتها من: ٢٩١ – ٣٦٤، السحر بين الحقيقة والخيال: ٣٨ – ٨٨٠

<sup>(</sup>٢) ينظر خلق الإنسان: ل ٧٧ / ١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر خلق الإنسان: ل ٨٢ / ب ،

خامساً: عنايته ببيان بعض مباحث علوم القرآن:

فقد تعرض المؤلف خلال كتابه لجملة من مباحث علوم القرآن ، نظرًا لما لها من أهمية بالغة في كشف مشكل القرآن وتفسيره ، ناهيك عن أن العلم بها شرط أساسي لابد من توفره فيمن يتصدى لكتاب الله عز وجل بالشرح والبيان .

وقد تفاوت اهتمام المؤلف بتلك العلوم بين التناول السريع والوقوف الطويل ، ولكن الذي يهمنا أنه عرض لها ، وعني بها في مواضعها المناسبة ، ومن هذه المباحث التي أشار إليها في غضون كتابه :

أ - المكي والمدني: وهو من المباحث التي عرض لها عرضاً خاطفاً سريعاً فلم يتحدث عن مكية كل سورة أو مدنيتها ، أو يتناول الخلاف في مدنية ومكية بعض الآيات لأن هذا ليس من هدفه في الكتاب ، وإنما اكتفى بما يلزمه منه لبيان ماهو بصدده من كشف المشكل ، وحل المتشابه ، وتوضيح الغريب .

ومثال ذلك ماجاء في قوله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِي ٓ إِسَرَائِيلَ ﴾ [الأحقاف: ١٠] ، حيث بين المراد بالشاهد وأنه: عبد الله بن سلام في قول الحسن رحمه الله ، ثم حكى إنكار الشعبي ذلك بقوله: ( وأنكره الشعبي لأن السورة مكية ) وأجاب على إنكاره بقوله: ( ولكنه يجوز أن يكون بعض آياتها مدنية ٠٠٠) (١) • ففي هذا المثال ذكر لنا أن سورة الأحقاف مكية ، كما بين أنه لايمتنع أن تكون السورة مكية وبعض آياتها مدني ، أو العكس ، وهو أيضاً بقوله هذا ينبهنا إلى أن هناك خلافًا في سورة الأحقاف أهي مكية كلها ، أم أنها من السور التي استثني منها آيات مدنية •

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان : ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ ،

قال السيوطي في الإتقان عند ذكر السور المكية التي استثني منها آيات مدنية:

( الأحقاف: استثني منها ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمُ إِنَ كَانَ مِنْ عِنْدِ أَلِلَّهِ ﴾ الآية فقد أخرج
الطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي أنها نزلت بالمدينة في قصة إسلام
عبدالله بن سلام وله طرق أخرى ) (۱) .

ب- أول مانزل من القرآن: وأعني به هنا مانزل نزولاً مقيداً ، فقد أشار المؤلف إلى هذه المسألة ، عندما عرض لقوله تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلنَّيِنَ يُقَلَّلُونَ بِأَنَّهُمُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [ الحج: ٢٩] حيث قال: ( أول آية نزلت في القتال) (٢).

<sup>(</sup>۱) الاتقان: ۱۱/۲۱ ،

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٩٥٨ -

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٩٩٥ – ٩٩٥،

وفي سورة المجادلة حيث قال: ( ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكُ فِي رَوْجِهَا وَتَشَّتَكِي إِلَىٰ ٱللّهِ ﴾ [ آية : ١ ] نزلت في خولة بنت ثعلبة بن خويلد، وزوجها أوس بن الصامت قال لها: أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار طلاق الجاهلية ) (١)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱنُذُن لِي وَلاَتَفِيتني ﴾ [ التوبة : 19 ] حيث قال: ( في جد بن قيس قال لرسول الله ﷺ : لاتفتني ببنات الروم فإني مستهتر بالنساء) (١).

وفي قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [ التوبة : ٥٨ ] قال : ( وهو ثعلبة بن حاطب ، قال : إنما يعطي محمد من يحب ) (٢) .

ومثال الثاني : ماذكره في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ [ الأنفال : ١ ] حيث ذكر سببين لنزولها أحدهما من رواية ابن عباس ، والآخر من رواية عبادة بن الصامت (٤) .

كما ينبه على اختلافهم فيمن نزلت فيه الآية كما فعل في قوله تعالى: ﴿ مَثَلُهُمُ كُمَتُلُ مُثَلُهُمُ كُمَتُلُ مُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلّا

وقال سعيد بن جبير: نزلت في اليهود، كانوا ينتظرون مبعث النبي عليه السلام ويستفتحون به، فذلك استضاحهم، ثم كفرهم به ذهاب نورهم) (٥) .

إلا أنه تارة يورد سبب النزول دون عزوه إلى أحد من الصحابة أو التابعين مكتفيًا

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٤٧٩٠

<sup>(</sup>Y) باهر البرهان: ٩٤ ·

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ٥٩٦٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان : ٥٥٥ - ١٥٥٠

<sup>(</sup>ه) باهر البرهان: ۳۸ - ۳۹ ، وينظر: ۲۰۳ .

بتصديره بعبارة « نزلت في كذا » أو « في كذا » أو يذكر سبب النزول ثم يعقبه بقوله : « فنزلت هذه » أو يقول « سببه كذا » ·

ومثال الأول: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ ٱلنِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣٤] قال: ( نزلت في رجل لطم امرأته، فهم النبي عليه السلام بالقصاص) (١) .

ومثال الثاني: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعَجِبُكَ ﴾ [ البقرة : ٢٠٤] حيث قال ( في الأخنس بن شريق هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافقه، ثم خرج فأحرق لبعض المسلمين كدساً ، وعقر حماراً ) (٢).

ومثال الثالث: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَلِينَ \* وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَلِينَ \* وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَخْرِينَ ﴾ [ الواقعة: ٣٩ - ٤٠ ] قال: ( لما نزل في السابقين ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْأَخْرِينَ ﴾ عز ذلك على الصحابة فنزلت هذه ٠٠٠ ) (٣) .

ومثال الرابع: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ قَدَّ نَرَىٰ تَقَلَّبُ وَجَهِكَ ٠٠٠ ﴾
[ البقرة: ١٤٤] حيث قال: ( سببه أن الله كان أخبره بتحويل قبلة بيت المقدس، وكان يقلب الوجه تشوقًا للوحي وتوقعًا لاتحريًا للهوى وتتبعًا ) (٤) .

د - ماتكرر نزوله: أشار إلى هذا المؤلف عند حديثه عن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ المَوْكَ عَند حديثه عن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ المَنْكَ سَبِعًا مِّنَ ٱلمُثَانِي ٠٠ ﴾ [الحجر: ٨٧] حيث قال: (يعني الفاتحة ؛ لأنها سبع آيات ، وثنيت في الإنزال ٠٠٠) (٠) .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۳۲۱ ، وينظر: ۳۲۹ ، ۳۵۱ ، ۳۸۰ ، ۳۹۰ ، ۵۲۰ ، ۵۷۰ ، ۷۰۰

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۲۰۰ ، وينظر: ۲۲، ۲۰۳ ، ۷۷۶ ، ۹۲۵ ، ۹۲۰ ، ۱۰۲۲ ،

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١٤٥٣ ، وينظر: ٣٤٥ ، ٦٢٤ - ٦٢٥ .

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ۱۵۱، وينظر: ۹۹۲ ...

<sup>(</sup>٥) باهر البرهان : ٧٨٤ -

قال الزركشي في البرهان: قد ينزل الشيء مرتين تعظيمًا لشائه، وتذكيرًا عند حدوث سببه وخوف نسيانه (١).

وفي قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمُدِيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَىٰ ٱللّهِ اللّهِ اللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [ آل عمران: الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* بَلَىٰ مُنَ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [ آل عمران: ٥٧- ٧٦] حيث قال: ﴿ بَلَىٰ ﴾ مكتفية بنفسها ، وعليها وقف تام ، كانه: بلى عليهم سبيل ) (٣) .

وفي قوله تعالى: ﴿ بَلَ هَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ [ الأنبياء: ٦٣ ] حيث قال: (والكسائي يقف على ﴿ بَلَ هَعَلَهُ ﴾ ، أي : بل فعله من فعله ، ثم يبتدىء بقوله: ﴿ كِبَيرُهُمْ هَذَا ﴾ ) (٤) .

و - ماوقع في القرآن بغير لغة العرب ( وهو المعرب ) :

فقد أشار المؤلف رحمه الله إلى بعض ماجاء في القرآن معربًا ، مثل قوله تعالى : 
﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُودٍ ﴾ [ هود : ٨٢ ] قال : ( من سجيل ٠٠ ،

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن : ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٢٧٦٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٣٠٣٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٩٣٠ ، وينظر: ٣٧٠ – ٣٧١ ، ٤٧٨ ، ١١٢٧ – ١١٢٨ .

 $\cdot$  قيل : إنها معرية « سنك » و « كل ») (١)

وفي قوله تعالى : ﴿ . . لَهُدِّمَتُ مَسُوامِعُ وَبِيعٌ وَمَسُواتُ وَمَسُجِدُ يُذَكّرُ فِيهَا آسُمُ ٱللّهِ كَثِيرًا . . . ﴾ [ الحج : ٤٠ ] قال : (﴿ وَصَلُواتٌ ﴾ كنائس اليهود ، وكانت صلوتًا فعربت بالصلاة ) (٢) . إلا أنه لايفرط في ادعاء وجود المعرب في القرآن ، بل يميل كثيرًا إلى خلاف هذا القول كما فعل مثلاً في قوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ التّورَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾ [ آل عمران : ٣ ] حيث أعرض عن القول بتعريبها فقال : ( والتوراة والإنجيل والفرقان من الأسماء المختلفة المباني ، المؤتلفة المعاني ، لأن التوراة : فوعلة من ورى الزند ، فيكون وورية ، فانقلبت الواوتاء ، وقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، والإنجيل : إفعيل من نجل ينجل : إذا أبان واستخرج . . . ) (٢) .

والخلاف في وقوع المعرب في القرآن معروف ، فالأكثرون – ومنهم الشافعي والطبري وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن فارس – على عدم وقوعه فيه ، وذهب آخرون إلى وقوعه ، والراجح – والله أعلم – ماقاله أبو عبيد القاسم بن سلام وحكاه عنه السيوطي – قال: (والصواب عندي: مذهب فيه تصديق القولين جميعًا ، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية لكنها وقعت للعرب ، فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ، فصارت عربية ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ، فمن قال إنها عربية ، فهو صادق ، ومن قال : عجمية فصادق .

قال السيوطي : ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وأخرون )  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٥٦٥٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٨٥٨٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٢٧٤ -

<sup>(</sup>٤) ينظر الإتقان: ١/١٥٥ - ١٣٧ ، وينظر المعرب: ٥٢ - ٥٣ ، فنون الأفنان: ٣٤١ - ٣٥٠ .

ز - المحكم والمتشابه: وقد بين المؤلف موقفه من المحكم والمتشابه عند تناوله لقوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيكَ ٱلْكِتَلَبِ مِنْهُ الْمِثُ مُتَكَمَّاتُ هُنَ أُمُ ٱلْكِتَلِبِ مِنْهُ الْمُعَالَثُ مُنَّ أُمُ ٱلْكِتَلِبِ وَمَنْهُ الْمُعَالِثُ مُتَمَالِهِ اللهِ أَنْ الْمُعَالِقَ اللهِ به . حيث قال ( المحكم : ماتبين تفسيره ، فيقطع على مراد الله به .

والمتشابه: ما اشتبه واختلف تأويله فلا ينقطع المراد على واحد منهما بعينه ٠

وقيل المحكم مايعلم على التفصيل والوقت والمقدار ، والمتشابه بخلافه ، مثل : وقت الساعة وأشراطها ، ومعرفة الصغائر بأعيانها ، ومقادير الثواب والعقاب ، وصفة الصناب إلى غير ذلك ) (١) .

فالمؤلف إذًا يرى أن المتشابه ينقسم إلى قسمين:

الأول: مالا سبيل إلى علمه كوقت الساعة ونحوها .

والثاني: مايمكن معرفته بالنظر والتأمل، ورده إلى المحكم كما قال: (وإنما كان المحكم أم الكتاب؛ لأنه كالأصل في رد المتشابه إليه واستخراج علمه منه) (٢) .

ومثل له بآيات الصفات كالاستواء ٠

ورجح الوقف في الآية على ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ ، وأنهم يعلمون المتشابه وقال عن هذا القول ( وهذا هو المدح الموجه ، والغاية في الإحماد لهم ؛ لأنهم إذا علموه وصدقوا به فقد بلغوا في الإيمان كل مبلغ ) (٢) .

كما بين الحكمة من المتشابه وهي البعث على النظر، والبحث عن علم القرآن لئلا

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٢) بأهر البرهان: ٢٧٧٠

<sup>(</sup>٣) بامر البرمان: ٢٧٦٠

تهمل الأدلة العقلية (١) • وهو بهذا يخالف رأي الحنفية في المتشابه الذي بينته سابقًا (٢) • ومما يلتحق بالمتشابه: الأحرف المقطعة في أوائل السور:

حيث سرد المؤلف الأقوال التي قيلت في الأحرف المقطعة عندما عرض لقوله تعالى : ﴿ أَلُم ذَٰلِكَ ٱلْكِتَلُبُ لَارَيْبَ فِيهِ ﴾ [ البقرة : آية ١-٢] مضعفًا بعضًا منها ، إلا أن رأيه فيها تردد بين كونها من المتشابه الذي لايعلم تأويله إلا الله فتكون سرًا من أسرار الله في القرآن .

وبين كونها من المتشابه الذي يمكن معرفته وعلى هذا فهي – عنده – إما أسماء للسور، أو أنها مسميات الحروف التي ركبت منها الكلم، إشارة إلى أن القرآن مؤلف من حروف الهجاء كتأليف كلامنا، فلو كان من عند غير الله لأمكن الإتيان بمثله (٢) .

فجعل الصواب فيها أحد هذه الأقوال الثلاثة ٠

ح - النسخ في القرآن:

وقد أسِهب المؤلف - رحمه الله - وأطنب في موضوع النسخ ، عندما عرض لقوله تعالى : ﴿ مَانَنسَخُ مِنْءَايَةٍ إَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [ البقرة : آية ١٠٦] .

فبدأ بذكر تعريف النسخ ، وأشار إلى مذهب ابن بحر في منع وقوع النسخ في شيء من القرآن ، مبينًا مخالفته بذلك للجمهور ، ناعيًا عليه رأيه ·

بعد ذلك أخذ يقيم الحجج والبراهين على وقوع النسخ في أي القرآن مستدلاً باللغة والقياس والنص:

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٢٧٨ ، وينظر ماسبق: ١٥٧ - ١٥٨ ،

<sup>(</sup>۲) ینظر ماسیق ص : ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٦ - ١٩٠

أما استدلاله باللغة: فقوله: « إن الآية إذا أطلقت فهم بها آيات القرآن » وتبادر المعنى إلى الذهن أمارة الحقيقة ، ومتى أمكن حمل الشيء على الحقيقة ، امتنع حمله على المجاز .

وأما القياس: فقوله « وعلى أنه اذا لم يمتنع نسخ ماتقدم من الكتب بالقرآن ، الايمتنع نسخ بعضه ببعض » ٠

فقاس نسخ آیة بأخرى على نسخ ماتقدم من الكتب السماویة كالتوراة والإنجیل بالقرآن ، فإذا جاز نسخ الشرائع السابقة بالقرآن ، جاز نسخ بعض القرآن ببعضه .

وأما النص فقد ساق المؤلف رحمه الله جملة من الآيات التي وقع فيها النسخ مثل نسخ القبلة الأولى ، وثبات الواحد للعشرة ، والتخيير في الصوم ، وتقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ، ومهادنة المشركين ، وإتيان الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ، وعدة المتوفى عنها زوجها إلى الحول (۱) ، وقد بينت حقيقة الخلاف بين الجمهور وبين ابن بحر في موضعه ، هذا ولم يكتف المؤلف – رحمه الله – بهذا ، بل كلما تناول آية من الآيات الناسخة أو المنسوخة نبه عليها ، وعرض بقول ابن بحر فيها كما فعل في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ يُتُوفُّونَ مَنكُم قَيدَرُونَ أَزُواجًا وَصِينَةً لِآزُواجِهم مّتاعًا إلَى الْحَول غَيرَ إِخْرَاجٍ فَإِن خَرَجُنَ فَلا جُناح عَلَيكُم في مَافَعلُنَ في أَنفُسهن مِن مَّعُرُوفٍ وَالله عَزِيزُ حَكِيم ﴾ [ البقرة : منسوخان ، وابن بحر يقول : إنها نزلت في وصيتهم على عادة الجاهلية فبين الله أن منسوخان ، وابن بحر يقول : إنها نزلت في وصيتهم على عادة الجاهلية فبين الله أن وصيتهم لاتغير حكم الله في تربص أربعة أشهر وعشر ، فلذلك قال : ﴿ فَإِنْ خَرَجُنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم الله أن الحول وبعد الأربعة أشهر والعشر ، وإنما دعاه إلى هذا القول زعمه أنه لانسخ في شيء من القرآن ) (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٢١-١٢٢ ، وينظر المطبوع: ١/ ٥٩-٦٠.

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٢٤٠٠

كما بين - رحمه الله - وجوه النسخ في القرآن بقوله: (وهذا التأخير على أوجه: تأخير التلاوة والحكم فلا ينزل ألبتة ، وتأخير التلاوة مع بقاء الحكم كآية الرجم، وتأخير الحكم مع بقاء التلاوة كسائر ما نسخ من القرآن) (۱) . وقال: ( ٠٠٠ ومن إزالة نفس الحفظ والكتابة ) (۲) ، وفي قوله تعالى: ﴿ فَوَرَبِيَّكُ لَنَسُالَتُهُم الجُمعِينَ ﴾ [الحجر: ٩٢] قال: ( ٠٠٠ إذا ورد خاص عندنا في حادثة بعد عام لايكون بيانًا ولكن نسخًا) (۲) .

فهو يقول بوقوع النسخ بأقسامه الأربعة: نسخ التلاوة والحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ وصف الحكم وهو مايسميه غير الحنفية « تخصيص العام » •

ذلك أن التخصيص عند الحنفية: إرادة بعض مايتناوله اللفظ، فيبقى الباقي ثابتًا بذلك النظم بعينه، لذا اشترط الحنفية أن يكون المخصّص مقارنًا للمخصّص، أما إذا جاء الخاص في حادثة بعد عام، فإن المقارنة تنتفي، ويكون بيان إرادة بعض مايتناوله اللفظ قد ثبت بلفظ آخر سوى اللفظ المتقدم، وبالتالي يعدونه نسخًا وليس تخصيصًا (٤).

كما نبه على أن النسخ يقع في الشرائع لا في الأخبار والمواعيد  $^{(o)}$  .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ١٢٥ . وينظر التعليق عليه في موضعه من النص المحقق : ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان : ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ٧٨٨ ·

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى في أصول الفقه: ٢٥٧ - ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) باهر البرهان : ۲۷۰

وهو رحمه الله يقرر جواز نسخ السنة بالقرآن ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ مَقَدَتُ آَيْمَنُكُمْ ﴾ [سورة النساء : آية ٣٣] حيث قال : (هم الطفاء وكان الطيف يورث فنسخ) (١) . وأيضاً جواز نسخ القرآن بالسنة كما في قوله تعالى : ﴿ وَٱمۡسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَٱرۡجُلِكُمْ ﴾ [سورة المائدة : آية ٦] قال : (فالأولى إذا أن يكون معطوفاً – أي أرجلكم – على مسح الرأس في اللفظ والمعنى ، ثم نسخ بدليل السنة ، وبدليل التحديد إلى الكعبين) (٢) .

ولم يُغْفِل المؤلف - رحمه الله - بيان أنواع النسخ وحكمه ، من إثبات حكمه أبدًا وإلى غاية ، ومن إزالة حكمه ببدل ، ومن إزالته لا إلى بدل ، وإلى المثل وإلى الخير ، وأن الخيرية إنما هي في المصلحة عاجلة أو آجلة ، وقد تكون المصلحة في التخفيف كنسخ الأمر بقتال الواحد العشرة ، بالأمر بقتال الواحد الاثنين ، وقد يكون بالتشديد كنسخ الأذى باللسان والحبس - في جريمة الزنا - بالجلد للبكر والرجم للثيب (٢) .

ولما اختلف العلماء في الآيات المنسوخة وناسخها ، وجدنا المؤلف - رحمه الله - ينص على مايراه في الآية من النسخ أو الإحكام ، فبينما قرر النسخ في الآيات السابقة ، ذهب إلى الإحكام في آيات أخرى مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِن تُبُدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَو تُخُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللّه ﴾ (٤) [ البقرة : ٢٨٤ ] ، وقوله تعالى : ﴿ وَلِلّهِ ٱللّهُ ﴾ (٥) [ البقرة : ١١٥ ] .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٣٦٥ ، ومثله نسخ القبلة -

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٤١٤ ، وينظر: ٢٥٦ ، ٤٤٣ ،

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٢٥٠

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٢٧٠ -

<sup>(</sup>ه) ينظر باهر البرهان: ۱۲۸ -

ط - أمثال القرآن: كان المؤلف - رحمه الله - كثير التنبيه على ضرب المثل في القرآن ، وبيان وجه الشبه بين الممثل والممثل به ، كما فعل في قوله تعالى: ﴿ فَمَثَلُهُ كُمثُلُ النّكُلُبِ ﴾ [ الأعراف: ١٧٦] حيث قال: (أي: في ذلته ومهانته ، كالكلب الذي ليس منه في الحالين إلا الجوع واللهاث ، وكل شيء يلهث فإنما يلهث من تعب أو عطش ، والكلب يلهث في كل حال ) (١) ،

وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَاوِةِ ٱلدُّنيا كَمَاءِ ٱنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ [ يونس: ٢٤ ] حيث قال: ( فإن ماء السماء بينما يجري على وجه الأرض إذ يغور ، ولأنه ينزل قطرة قطرة ثم يذهب جملة ، ولأن صوب المهاد يجم في الوهاد دون النجاد ، مثل الدنيا تجتمع عند الأوغاد دون الأمجاد ، ولأن ماء السماء إذا اتصل سال ، فكذلك نعيم الدنيا إذا انتظم زال ، ولأن الماء يصفو أوله ويكدر غبره وآخره ، وحياة الدنيا كذلك ) (٢) .

كما يذكر أحيانًا أصل اشتقاق المثل كما في قوله تعالى: ﴿ سُقِطَ فَيَ اللَّهِمِ ﴾ [ الأعراف: ١٤٩ ] حيث قال: (يقال للنادم العاجز: سُقط وأسقط في يده • وأصله: في الرجل يستأسر فيلقي بيده ليكتف ) (٢) •

كما يربط المؤلف كثيرًا بين أمثال القرآن ، وأمثال العرب ، كما صنع في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا كُبَاسِط كُفَّيةِ إِلَىٰ ٱلمَآءِ ﴾ [ الرعد : ١٤ ] حيث قال : ( العرب تضرب المثل لما لايدرك أو يفوت عن سريع بالقبض على الماء ، قال :

فأصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۳۶ه ·

۲) باهر البرهان: ۱۳۶ – ۱۳۰

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٣٢ه ٠

وقال آخر:

وأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد وقال أخر:

وإنسي وإياكم وشوقًا إليكسم كقابض ماء لم تسقه أنامله ) (١)

ي - أقسام القرآن: عني المؤلف - رحمه الله - بالتنبيه على الأقسام القرآنية
الواردة في الآيات التي يتناولها ، وبيان مافي المقسم به من الدلالة على التوحيد ، وسر
تخصيصها بالقسم ، واختلاف أساليبها وتفننها جريًا على مذاهب العرب في ذلك ، من
ذكر أداة القسم وفعل القسم وجواب القسم ، أو حذف شيء من ذلك ، ومن دخول « لا »
على القسم تأكيدًا ، ومن تعدد المقسم به ونحو ذلك ، ونبه على الحكمة من حذف جواب
القسم .

كما بين حكم القسم بغير الله ، والفرق بين قسم الخالق وقسم المخلوق فقال : (٠٠وجاز أن يقسم الله بها ، ولا يجوز أن يقسم الخلق إلا بالله ؛ لأن قسم الخلق استشهاد على صحة قولهم بمن يعلم السر والعلانية وليس ذلك إلا الله ، وقسم الخالق إرادة تأكيد الخبر في نفوسهم مما جرت به العادة بينهم ، فيقسم ببعض خلقه على وجه يوجب الاعتبار ، وإحضار القلب عند التنبيه على عجائب الفطرة وبدائع القدرة ) (٢).

ك: الجدل في القرآن: إن مما قرره العلماء: اشتمال القرآن الكريم على جميع أنواع البراهين والأدلة، وأنه ما من برهان ودلالة وتقسيم، إلا وقد نطق به كتاب الله، ولكنه أورده على عادات العرب، دون دقائق طرق المتكلمين، وقد عني المؤلف - رحمه الله -

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٧٤٧ -٧٤٨٠

 <sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۱۲۲۸ ، ۱۳۲۶ – ۱۳۳۵ ، وانظر: ۱۱۹٤ ، ۱۸۵۱ ، ۱۸۵۱ ، ۱۸۵۱ - ۱۸۸۷ .

بذلك حيث قام بتعريف الجدل بقوله: ( وأصل الجدل : الجدل ، وهو الفتل ، فكل مجادل يفتل خصمه بالحق أو بالباطل ) (١) ·

كما بين المواضع التي جاء فيها استخدام القرآن لأسلوب الجدل في قوله تعالى: 
﴿ فَلَمَّا جُنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَءًا كُوكُبًا قَالَ هَذَا رَبّى ﴾ [ الأنعام: ٧٦] حيث قال: (قاله على تمهيد الحجة وتقرير الإلزام، وهو الذي يسميه أصحاب القياس قياس الخلف) ، ثم عرف قياس الخلف بقوله: ( « وهو أن يفرض الأمر الواجب على وجوه لاتمكن ليجب به الوجه المكن » ) (٢) .

وفي قوله تعالى : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ مِّنَ ٱلضَّانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلُ مَا الْمُنْدِينِ حَرَّمَ أَم ٱلْأُنْثَيَيْنِ لَبَّانِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ ٱرْحَامُ ٱلْأَنْثَيَيْنِ لَبَّوْنِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَالِقِينَ ﴾ ١٠ الآيات [ الأنعام : ١٤٣ – ١٤٤ ] حيث وضح أسلوب السبر والتقسيم الذي نطقت به الآية (٣) .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلُقَىٰ الشَّيَطَانُ فِي أُمُنِيَّتِهِ ﴾ الآية [ الحج: ٢٥ – ٥٣] ، حيث ضعف قصة الغرانيق ثم قال: ( وماروي في سبب النزول – يعني قصة الغرانيق – إن ثبت – وماينبغي أن يثبت – لم يكن فيه ثناء على أصنامهم ؛ لأن مخرج الكلام على زعم المخالف رواية ، لا على التحقيق والتسليم) (١) ، وهو مايسمى بمجاراة الخصم .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : عند قوله تعالى : ﴿ مَا صَرِيوهِ لِكَ إِلَّا جَدِلاً ﴾ [ الزخرف : ٥٧ ] ١٢٩٨ •

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٤٧٣٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٥٠٠ - ٥٠١ .

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١٦٢ - ١٦٣ ،

وكذا في قوله تعالى: ﴿ بُلُ فَعُلُهُ كُبِيرُهُم ﴾ [الأنبياء: ٦٣] حيث قال: (أي: يجب أن يفعله كبيرهم، أن لو كان معبودًا على زعمكم؛ لئلا يعبد معه غيره، فهو على إلزام الحجة لا الخبر) (١) · كما أشار إلى أسلوب الانتقال، في محاجة إبراهيم الخليل عليه السلام لنمروذ (٢) ·

ل: رسم القرآن: فقد عني المؤلف رحمه الله أيضاً بالتنبيه على بعض خصائص الرسم العثماني كما في قوله تعالى: ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الطَّنُونَا ﴾ [الأحزاب: ١٠] حيث قال: (هذه الألف لبيان الحركة، وكذلك في قوله: ﴿ الرَّسُولَا ﴾ [الأحزاب: ٢٦] و ﴿ السّبِيلَا ﴾ [الأحزاب: ٢٧] ، لأنه لو وقف بالسكون لخفي إعراب الكلمة، فيوقف بالألف كما يوقف بها في قوافي الشعر، وكما تدخل الهاء لبيان الحركة في ﴿ مَالِيَة ﴾ [الحاقة: ٢٨] و ﴿ حسَابِيَه ﴾ [الحاقة: ٢٨] و ﴿ حسَابِيه ﴾

سادساً: عنايته بذكر بعض القواعد الأصولية عند الحنفية ، فقد كان المؤلف رحمه الله يستعين بتلك القواعد الأصولية في كشف فحوى الآيات ، وبيان المراد منها ، أو التوفيق والجمع بينها ،

ومن أمثلة ذلك ماجاء في قوله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ الحجر : ٩٢ ] ذكر ثلاث قواعد هي :

١ - العموم لايقتضى الخصوص ٠

٢ - إذا ورد خاص في حادثة بعد عام لايكون ذلك بيانًا ولكن نسخًا ٠

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان : ٩٢٩ -

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان : ٢٥٢ -

۱۱۲۸ – ۱۱۲۸ – ۱۱۲۸ (۳) باهر البرهان :

٣ - النسخ في الأحكام لا في الأخبار ٠

ثم قام بعرضها على تلك القواعد ولما وجدأن التعارض الظاهري مازال قائماً ، جمع بينهما بطريق آخر ، فبعد أن ذكر قول ابن عباس ، وقول عكرمة في التوفيق بين قوله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّكَلَنَسْاًلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لِلَّيُسْأَلُ عَن دَنبِهِ إِنْسُ وَلَا جَمِيع أَوقات اليوم ومواقفه داخل وَلا جَمَيع أوقات اليوم ومواقفه داخل تحت اللفظ لاسيما عندنا ؛ فإن العموم لايقتضي الخصوص ، وكذلك إذا ورد خاص عندنا في حادثة بعد عام لايكون بيانًا ولكن نسخًا ، والنسخ في الأحكام لا في الأخبار .

فأولى أن المراد هو النطق المسموع المقبول ، الذي تقوم به حجة وتظهر معذرة فإذا لم يكن عندهم ذلك كأن لم ينطقوا ولا يسالوا  $\cdot$  ) (١).

وفي قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ﴾ [ص: ٢١] قال: (وقال: ﴿ وَمَا اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَالَّ اللَّهُ وَالَّهُ الْمُعَ عَدِد إِلَى عَدِد ) (٢) • فأزال الاعتراض القائل: كيف عبر بصيغة الجمع على الاثنين ؟

وفي قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُبدُواْ مَافِي ۖ أَنفُسِكُمُ أَوَ تُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ

اللّه ﴾ [ البقرة : ٢٨٤ ] قال : ( ٠٠٠ لأن النسخ بيان مدة المصلحة في الشرائع ،

لا في الأخبار والمواعيد ، ولأن تكليف ماليس في الوسع لم يكن قط حتى ينسخ ) (٢) ،

فهو هنا يقرر قاعدتين أصوليتين :

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ٧٨٨٠

<sup>(</sup>٢) باهرالبرهان: ١٢٣٥ -

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ۲۷۰ ، وينظر: ١٣٤٦ ،

والقول بعدم جواز التكليف بما لا يطاق ، هو قول أصحاب أبي حنيفة ، وطائفة من الأشاعرة كأبي محمد الاسفراييني ، والغزالي ، وابن دقيق العيد ، ينظر الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية : ٨٦ – ٨٦ ،

الأولى: أن النسخ في الأحكام لا في الأخبار •

الثانية: أنه من شروط الأمر المكلف به أن يكون ممكنًا في نفسه ٠

سابعًا: اهتمامه بمشكل آيات الأحكام:

فقد كان المؤلف - رحمه الله - حريصًا على بيان الأحكام الفقهية - إن وجدت - في الآيات التي يتناولها في كتابه ، كما في قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن في الآيات التي يتناولها في كتابه ، كما في قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِسَالِنهِم ﴾ [ البقرة : ٢٢٦ ] حيث ذكر حكم الإيلاء ومدته وكفارته (١) ، وكذا في آيات الظهار (٢) ، ويقتصر المؤلف عند إيراده لتلك المسائل على ذكر المذهب الحنفي والشافعي منتصراً للمذهب الحنفي ، راداً على المخالف ، مبطلاً لاستدلاله ،

ومن أمثلة ذلك: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّواْ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنّ اللَّهِ فَإِنّ اللّهِ فَإِنّ اللّهِ مَن اللّهِ مِنَ اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

وعندنا يكون الإحصار بالمرض أيضًا ، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود ، وخطأ أبو عبيدة وإسماعيل بن إسحاق القاضي ، الشافعي وقالا : الإحصار في المرض والحصر في العدو) (٢) .

وغالبًا مايكتفي بذكر المذهب الحنفي فقط كما صنع في قوله تعالى: ﴿ فَمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ٢٢٢ -

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ١٤٧٩ - ١٤٨٧ ٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ١٨٤ - ١٨٥ ،

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١٨٦٠

في قوله تعالى : ﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [ النحل: ٦٧ ] قال: (قيل: السكر بالأنبذة المخللة على مذهبنا وإن أسكرت) (١) .

وفي قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ ﴾ [ التوبة : ٢٩] قال : (٠٠ وقيل : إن المراد يد المؤدي ، فإن الذمي يلبب ويقام بين يدي من يأخذ الجزية ، حتى يؤديها عن يده ، وهذا تأويل الصغار ، وعن هذا سقطت بالموت والإسلام عندنا ٠٠٠ ) (٢) .

وقد أفاد المؤلف -رحمه الله - كثيرًامن كتاب أحكام القرآن للجصاص ، إلا أنه لم يصرح باسمه عند تناوله للمسائل الفقهية <math>(7) ، وإن كان قد صرح باسمه في غير ذلك من المواضع (3) .

ثامنًا: عنايته البالغة بالمباحث اللغوية والصرفية: فهو كثيرًا مايطنب في بيان المعنى اللغوي للكلمة فيعرج على اشتقاقها ، وتصريفها، مستعينًا في ذلك بنظائرها في القرآن الكريم ، وبالحديث ، وبالشعر ولغة العرب .

كما في قوله تعالى: ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ ءَا مَنُوا ﴾ [ البقرة: ٩ ] حيث بين أصل الخداع في اللغة ، واستشهد على ذلك بالحديث والشعر (٥) .

وكذلك في قوله تعالى: ﴿ آنَخُلُواْ فِي آلسِّلْمِ كَافَةً ﴾ [ البقرة : ٢٠٨ ] حيث قال : ( كافة : جميعًا ، كففت الشيء جمعته ، وكفة الميزان لجمعه ما فيه ، وكف الثوب : طيه ، ويجوز أن يكون من الكف ، أي المنع ، لأنهم إذا اجتمعوا تمانعوا ) (١) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٥٨٠٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٨٢٠ -

<sup>(</sup>٤) ينظر ياهر البرهان : ١٣٣ ، ١٥٦ .

<sup>(</sup>ه) ينظر باهر البرهان: ۲۷ ۰

<sup>(</sup>٦) باهر البرهان: ٢٠٤

وكذا تعرض لبيان أصل الحنف، والعَنَتِ، والعَضْلِ، والضَّغْثِ، والتَّفثِ، والتَّفثِ، والتَّفثِ، والتَّفثِ، والتَّفثِ، والعَشْو، والغَبْنِ وغيرها (١)، في اللغة ·

وفي قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَكُفُر بِالطَّاعُوتِ ﴾ [ البقرة : ٢٥٦ ] قال : (وهو فعلوت من الطغيان ، بل فلعوت على هذا الوجه ، وهو أن لام طغيوت قلبت إلى موضع العين فصارت طيغوت ، فانقلبت ألفًا لحركتها وانفتاح ماقبلها فصار وزنها الآن بعد القلب فلعوت ) (٢) .

ونبه على الألفاظ المشتركة التي تطلق على أكثر من معنى ، كما في لفظ المسيح حيث ذكر ثمانية معان معاني المسيح في اللغة (٢) .

ولم يقتصر اهتمام المؤلف بالجانب اللغوي على هذا بل نجده - رحمه الله - قد تعرض لأصل اللغة واشتقاقها في سورة فصلت عند قوله تعالى: ﴿ وَالْغُوا فِيهِ ﴾ (٤) [ آية ٢٦] ، وناقش قضية تعليم اللغة هل هو بالمواضعة أو التوقيف ، وبين مذهبه في ذلك وهو أن أول اللغة يكون بالمواضعة من الخلق والاصطلاح عليها ، ثم الله يغيرها ويكثرها بالوحي ، بأن يوقف على مراتب الأسماء والمصادر ، وكذلك مبادىء الأفعال والحروف ، ثم يهدي للتصرف والاشتقاق » (٥) .

كما بين طريقة الاشتقاق الأكبر وهي رجوع معاني الكلمة على اختلاف تركيبها إلى أصل واحد ومادة واحدة ، عند قوله تعالى : ﴿ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ (١) [ البقرة : ١٣٦] .

<sup>(</sup>۱) ينظر باهر البرهان : ١٤٥ ، ٢١٥ ، ٢٢٨ ، ٢٠٠ ، ١٢٩٣ ، ١٠٠٨ ٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٢٩١ - ٢٩٢ ، وينظر أيضًا معاني المخر : ٧٩٦ ، والتأويب: ١١٤٨ ،

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ١٢٧٦ ٠

<sup>(</sup>ه) ينظر باهر البرهان: ٦٠ - ٦١ -

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٤٦ – ١٤٧ ٠

وأشار الى ماشذ عن القياس مثل: القبول والولوع والوضوء (١)، ومثل مسهب، وملفج ومحصن (٢)،

كما عني - رحمه الله - أيضاً ببيان الفروق اللغوية ، أوفقه اللغة ، فكان كثير التنويه به ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَالتَّبَعُوا مَاتَتُلُواْ اَلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلّٰكِ أَلْكَمْانَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] حيث قال: ( في الصدق يقال تلا عنه ، وفي الكذب تلا عليه ) (٢).

وفي [سورة الأنعام: آية ٧١] قال: (يقال هَوَى يَهْوِي مِنَ الهُويّ، وهَوِيَ ، وهَوِيَ يَهْوَى مِنَ الهُويّ، وهَوِيَ يَهْوَى مِنَ الهُويّ) (٤) وفي قوله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ ﴾ [مريم: ٥٩] قال: « الخلف: في البقية الفاسدة ، والخلف في الصالحة ٠٠ » (٥) .

وأطنب في ذلك عند قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم قِسِيسِينَ ﴾ [ المائدة : ٨٢ ] حيث قال : « يقال في اتباع الحديث : يقس ، وفي اتباع أثر الطريق : يقص ، جعلوا الاقوى لما فيه أثر مشاهد ، كما قالوا : الوصيلة في الاتصال والمماسة الحسية ، والوسيلة في القربة ، وقالوا : صعد في الجبل لما يشاهد ، وسعد لما لا صعود فيه حساً ولكن فيه صعود الجد وإعلاقه ... » (٢) .

كما اهتم المؤلف أيضًا بذكر اللغات الواردة في الألفاظ القرآنية وبيان معانيها كما في قوله تعالى : ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحِينَ ﴾ [ آل عمران : ٣٩ ] حيث قال : (خفيف ، كنانية تهامية ، ومنه البشير بمعنى فاعل ، ويبشرك : تميمية ، ويبشرك : حجازية ) (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر ماهر البرهان: ٢٨٧٠

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٣٦٠ -

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١١٤·

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٧٠٠٠

<sup>(</sup>ه) باهر البرهان: ۸۸۹

<sup>(</sup>٦) باهر البرهان : ٤٣١ – ٤٣٢ ،

<sup>(</sup>٧) باهر اليرهان: ٢٨٨٠

وفي قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمُ يَاْيِنُسُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [ الرعد: ٣١ ] قالُ:
( أي لم يعلم ولم يتبين في لغة جرهم) (١) • وتارة – وهو الأكثر – يشير إلى اللغات دون
أن ينسبها كما فعل في قوله تعالى : ﴿ أَخْرَجَ شَطْئُهُ ﴾ [ الفتح: ٢٩ ] حيث قال:
( وفي الشطأ لغات أخر: الشطأ: بفتح الطاء والهمز، والشطا مقصوراً، والشط بلا همز ولا ألف) (٢).

وفي قوله تعالى : ﴿ وَآضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ [ القصص : ٣٦] قال : ( وفي الرهب لغات الرَّهْبُ والرُّهْبُ مالضَّعْف والضَّعْف ، والرَّهبُ والرُّهبُ كالبَخَلِ والبُخُلِ ، والرَّهبُ والرِّهبُ كالمَعزِ والمعزِ » (٣) .

كما لم يفته - رحمه الله تعالى - التنبيه على الألفاظ المترادفة والمتقاربة والمتناظرة ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَانْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾ [ الأنفال : ٥٨ ] حيث قال : ( على استواء في العلم منك ومنهم · وعن هذا كانت ألفاظ السواء ، والسوي ، والعدل ، والوسط ، والقسط ، والقصد ، والنصف ، متقاربة المعاني ) (٤) ·

وفي قوله تعالى: ﴿ هَيْتَ لُكَ ﴾ [يوسف: ٢٣] قال: (وهذه الكلمة وأمثالها نحو هلا، وحوب، ودعدع، وإيه، وصه، ومه كلها يجري مجرى الحروف والأصوات ٠٠٠ وأكثرها للزجر أو الحث ) (٥) ٠

وفي قواه تعالى : ﴿ وَقَدَّ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ [ مريم: ٨ ] قال : ( والعاتي والعاسي : الذي أيبسه الكبر وأعجفه السن ) (٦) .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱ه۷ ·

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٣٣٥ ٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١٠٧٧ - ١٠٧٨ ٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٧٣ ·

<sup>(</sup>٥) باهر البرهان: ٦٩٩٠

<sup>(</sup>٦) باهر البرهان: ۸۲۲

وفي قوله تعالى : ﴿ رِمْن طِينٍ لَّأْزِبٍ ﴾ [ الصافات : ١١ ] قال : ( لاصق لازق وبينهما فرق ، فاللاصق الذي يلصق بعضه ببعض ، واللازق الذي يلزق بما أصابه ، وقيل : لازب : لازم ، فالأربعة الألفاظ متقاربة ) (١) .

وهو في هذا ينقل عن أئمة اللغة مثل الخليل بن أحمد  $(^{7})$  ، والكسائي  $(^{7})$  ، والأصمعي  $(^{1})$  ، وأبي عبيدة  $(^{6})$  ، وأبي حاتم السجستاني  $(^{7})$  ، وأبي زيد الأنصاري  $(^{9})$  ، وابن الأعرابي  $(^{1})$  والأزهري  $(^{1})$  ، وأبي العرب الكليبي  $(^{1})$  ، وثعلب  $(^{1})$  ، وأبي عمر الذاهد  $(^{1})$  ، وأبي عمرو الشيباني  $(^{1})$  ، وخالد بن كلثوم  $(^{1})$  ، وابن السكيت  $(^{1})$  ، وابن درستوبه  $(^{1})$  ، والمفضل  $(^{1})$  وأبي عبيد  $(^{1})$  وغيرهم .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱۱۹۷ -

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٢٠١، ٢٠٩، ٨١٨، ٩٢٦، ٩٢٦، ١٣٤١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٨٧ ، ٢٢٤ ، ٢٦٦ ، ٢٥٩ ، ٢٥٧ ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٤٠٩ ، ٢٧٩ ، ٢١٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٠ ٠

<sup>(</sup>ه) ينظر باهر البرهان: ۲۱ ، ۱۶۱ ، ۱۰۵ ، ۱۷۷ ، ۲۲۷ ، ۳۰۹ ، ۳۱۳ ، ٤١٠ ، ۸۱۸ ، ۱۰۸۶ ، وغيرها ٠

<sup>(</sup>۲) ينظر باهر البرهان: ۸۲۸ ،

<sup>(</sup>٧) ينظر باهر البرهان : ٩١ ، ٩٠٦ ، ٨٤٤ ، ٨٤٤ - ١٠٩٠ .

<sup>(</sup>٨) ينظر باهر البرهان: ١٤٠ ، ١٨٤ ، ٩٢٧ ، ١٠٩٠ وغيرها ٠

<sup>(</sup>٩) ينظر باهر البرهان: ٩١٧٠

<sup>(</sup>۱۰) ينظر باهر البرهان: ۱۱۸۰

<sup>(</sup>١١) ينظر باهر البرهان: ١٧، ٢٤١، ١٣٤٤، ١٥٤١، ١٤٥١، ١٧٥١ -

<sup>(</sup>۱۲) ينظر باهر البرهان: ۹۲۷ ، ۱٤٥٦ -

<sup>(</sup>۱۳) ينظر باهر البرهان: ۱۱۸، ه ۷۰۰

<sup>(</sup>۱٤) ينظر باهر البرهان: ٥٥٨ - ٢٥٨٠

<sup>(</sup>۱۵) ينظر باهرر البرهان: ۲۷۵ ، ۷۳۳ ، ۲۷۵۱ -

<sup>(</sup>١٦) ينظر باهر البرهان: ٩٧٨ -

<sup>(</sup>۱۷) ينظرباهر البرهان: ۷۱ ، 33ه ٠

<sup>(</sup>۱۸) ينظر باهر البرهان: ۷۱ه ، ۸۸۹

كما نبه أيضًا - رحمه الله - على الألفاظ المتضادة مثل: أعرض ، وشرى ، وأفرع ، وعسعس ، ومثل البين ، والمقوي ، والصريم (١) ، وغيرها ·

تاسعًا: اهتمامه بإعراب الآيات وتوجيهها: وهو سمة بارزة للكتاب ، وقد عول في ذلك كثيرًا على أبي إسحاق الزجاج  $(^{7})$  ، وسيبويه  $(^{7})$  وأفاد منهما كثيرًا كما نقل عن غيرهما من أساطين النحو المتقدمين مثل الكسائي  $(^{3})$  ، والفراء $^{(0)}$  ، والأخفش  $^{(1)}$  ، وغيرهم علي  $^{(4)}$  ، وابن السراج  $^{(1)}$  ، وثعلب ، وابن جني  $^{(1)}$  ويونس  $^{(11)}$  ، وغيرهم وإن كان لايصرح بأسمائهم غالبًا .

وهو في إعرابه للآية: يذكر غالبًا أوجه الاختلاف فيها كما فعل في قوله تعالى: ﴿ غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمُ ﴾ [ الفاتحة: ٧ ] (١٢) ، وفي قول تعالى: ﴿ وَلا الْمُعْرَ مِن ذَلِكَ وَلا الْكَانَ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) ينظر باهرالبرهان : ۱۲۱ ، ۲۰۲ ، ۱۱۰ ، ۱۹۰ ، ۲۰۳ ، ۸۰۰ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷

<sup>(</sup>۲) ينظر باهر البرهان: ۸، ۱٤١، ۱٤٢، ۲۰۱، ۲۹٤، ۳۰۱، ۵۰۵، ۵۸۲،

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٥٣ ، ٢١٩ ، ٢٦٠ ، ١١١٨ ، ١١٨٠ ، ١٥٤٠ ، ١٥٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٤٩، ٤٣٠، ١٤٥، ٢٥٧، ٨٠٣

<sup>(</sup>ه) ينظر باهر البرهان :۲۷ ، ۵۲ ، ۹۸ ، ۱۰۹ ، ۱۹۸ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۱۸۲ ، ۲۵۷ ،

<sup>(</sup>٦) ينظر باهر البرهان: ٨، ١٢، ٣ه، ١٠٩، ٢٩٤، ٢٤٤، ٨٤ه، ١٨٩، ٢٨٨٠ .

<sup>(</sup>۷) ينظر باهر البرهان: ۱۲ ، ۱۷۱ ، ۱۸۱ ، ۱۲۹۶ ، ۱۲۹۷ ، ۱۲۱۰ ، ۱۲۱۰ ،

<sup>(</sup>٨) ينظر باهر البرهان: ٢٠، ٤٤، ٨٦، ٩٩، ١٠٩ ، ١٦٦، ١٦٦ ، ٣٠٠

<sup>(</sup>٩) ينظر باهر البرهان: ٣٣، ه٨٦٠

<sup>(</sup>١٠) ينظر باهر البرهان: ٤٩٠ ، ٦١٨ ، ٢٥٨ ، ١٢٩٤ -

<sup>(</sup>١١) ينظر باهر البرهان: ٣٢٦٠٠

<sup>(</sup>۱۲) ينظر باهر البرهان: ۱۲ - ۱۳

<sup>(</sup>۱۳) ينظر باهر البرهان: ٦٤٠ - ٦٤١ -

إعرابها ، وفي قوله تعالى : ﴿ مِثْلُ مَا أَنَّكُمُ تَنطِقُونَ ﴾ [ الذاريات : ٢٣ ] حيث ذكر ثلاثة توجيهات لنصب ( مثل ) (١) ، وكثيرًا مايورد الأقوال في إعراب الآيات غفلاً عن الترجيح ، وتارة يذيلها ببيان مايراه راجحًا كما فعل في قوله تعالى : ﴿ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً ﴾ [ البقرة : ٢٦ ] حيث رجح نصب بعوضة على البدل (٢) ، وفي قوله تعالى : ﴿ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِم ﴾ [ ال عمران : ١٢٨ ] رجح عطفه على ﴿ أَوْيَكُبِتَهُم ﴾ (١) .

ولكونه - رحمه الله - ينحو منحى المدرسة البصرية نراه في ترجيحه ينتصر دائمًا للمذهب البصري، وذلك إما بالاقتصار على قولهم في إعراب الآية كما فعل في قوله تعالى : ﴿ بَلَ هُمُ قَوَمٌ طَاغُونَ ﴾ [ الذاريات : ٥٣ ] (٤) ، أو بترجيح قولهم كما صنع في قوله تعالى : ﴿ لَقَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾ [ البقرة : ٢١ ] حيث اختار قول المبرد وهو بقاء لعل على أصلها في الشك، وفي قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعُنَا فَوُقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ [ البقرة : ٦٣ ] حيث رجح أن الواو فيها للعطف وليس واو الحال وعلل ذلك بأن الماضي لايكون حالاً إلا بقد ، وفي قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الّذِي لَهُ مَافِي السّمَواتِ وَمَافِي البدل أو البدل أو البيان ، وضعف جره على الصفة الذي قال به الفراء .

إلا أن هذا لم يمنعه من التأثر ببعض المصطلحات الكوفية واستخدامها في كتابه مثل: النصب على القطع أي على الحال، والتعبير عن الزيادة بالصلة (٢)، ولعله تأثر في ذلك بالفراء والكسائي لكثرة نقله عنهما ٠

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٣٦٩ .

<sup>(</sup>۲) ينظر باهر البرهان: ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٣١٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان : ١٣٧٤ ،

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان: ٤٤، ٩٢، ٧٥٧ ٠

<sup>(</sup>٦) ينظر باهر البرهان: ٨٤٨ ، ٩٣٤ ، ١١٧٨

عاشرًا: عنايته بالاستشهاد بالشعر وأمثال العرب، حيث حظيت بالنصيب الأوفر والاهتمام الأكبر في الكتاب - بعد القرآن والحديث - وهذا دليل على تمرس المؤلف في العربية وشواهدها .

وقد تنوعت أغراض استشهاده بالشعر من بيان لعنى لغوي كما فعل في قوله تعالى ﴿ وَفُومِهَا ﴾ [ البقرة: ٦١] حيث ذكر أن الفوم: الحنطة، وقيل: الثوم، واستشهد على الأول بقول أحيحة:

قَدْ كُنتُ أَغْنَى النَّاسِ شَخْصًا وَاحِدًا ورَدَ المدينةَ عَنْ زِرَاعَةِ فُــــــومِ وعلى الثاني بقول أمية بن أبي الصلت:

كانَتْ مَنَازِلُهُمْ إِذْ ذَاكَ ظَاهِ بَرَةً فِيهَا الْفَرَادِيسُ وَالْفُومَانُ وَالْبَصُلُ (١) وأحيانًا يأتي به لبيان الفروق اللغوية كما في قوله تعالى : ﴿ كَالَّذِى ٱسۡتَهُوتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ [ الأنعام : ٧١ ] حيث قال : هَوَى يَهْوِي مِنَ الهُويِّ ، وهُوِي يَهْوَى مِنَ الهُويِّ ، وهُوِي يَهْوَى مِنَ الهُويِّ ، وهُوي يَهُوك مِنَ الهَوى ،) ثم استشهد على المعنيين بقول اللجلاج الحارثي :

وَمَا 'زُرْتُكُمْ عَمْدًا وَلَكِنَّ ذَا الهَ وَى إِلَىٰ حَيثُ يَهْوَى الْقَلْبُ تَهْوِي بِهِ الرِّجْلُ (٢) وكذا في قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّيتُونَ ﴾ [ الزمر : ٣٠ ] استشهد على الفرق بين ميت بالتخفيف وميت بالتشديد بقول الخليل :

أَيا سَائِلِي إِعْسَرَابَ مَيْتٍ وَمَيِّتٍ فَمُيِّتٍ فَدُونَكَ قَدْ بَيَّنْتُ إِنْ كُنْتَ تَعقِسَلُ فَمَا سَائِلِي إِعْسَرَابَ مَيْتٍ وَمَيِّتٍ وَمَيِّتٍ وَلَا مَيْتَ إِلاَّ مَنْ إِلَى الْقَبْرِ يُنْقَلُ (٢) فَمَسْتَ إِلاَّ مَنْ إِلَى الْقَبْرِ يُنْقَلُ (٢)

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٨٦ - ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٧٠٠ - ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١٢٦٠ ٠

وتارة يأتي به لتدعيم المعنى الذي قاله ، أو لتقرير مسألة نحوية كما في قوله تعالى: 

﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فَي جَوِّفِهِ ﴾ [ الأحزاب : ٤ ] قال : (وقيل : 
نزلت في رجل قال لي نفس تأمرني بالإسلام ونفس تنهاني ، واستشهد بأبيات منها :
وَلَوْ كَانَ لِي قَلْبَانِ عِشْتُ بِوَاحِدٍ وَأَفْرَدتُ قَلْبًا فِي هَا وَلَا لَكُنْ لِي عَشْتُ بِوَاحِدٍ وَأَفْرَدتُ قَلْبًا فِي هَا وَلا لَكُنْ لَي عَشْتُ بِوَاحِدٍ وَأَفْرَدتُ قَلْبًا فِي وَلاَ المَوْتُ يَقْرُبُ (١))
وَلِكِنَّمَا أَحْيَى بِقَلْسِ مُسَرَقَعٍ فَلاَ الْعَيْشُ يَصَّفُو لِي وَلاَ المَوْتُ يَقْرُبُ (١))
وفي قوله تعالى : ﴿ وَقِيلَ مَن اللّهِ القيامة : ٢٧ ] حيث قال : (وقيل :

هو من قول أهله : من راق ِيرقيه وطبيب يشفيه ، كما قال يزيد بن خذاق :

هَلْ لِلْفَتَى مِنْ بَنَاتِ الدَّهْرِ مِنْ وَاقِ أَمْ هَلُ لَهُ مِنْ جَمَامِ اللَّوْتِ مِنْ رَاقِ (٢))
وفي قوله تعالى : ﴿ لَاهِيةً قُلُوبُهُم ﴾ [ الأنبياء : ٣ ] قال : ( وإذا تقدمت الصفة على الموصوف انتضب ، كقوله :

وهو في هذا الأمر - أعني الإكثار من الاستشهاد بشعر العرب - ليس بدعًا فقد سبقه ابن عباس رضي الله عنهما حيث فسر غريب كل آية ببيت من الشعر، كما في

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١١٢٢ - ١١٢٣٠ ،

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٥٩٣٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٩٢٣ -

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٥٨٥ - ٨٦٦ ، ١٣٨٢ - ١٣٨٤ ، ١٥٧٧ - ١٥٧٧ ،

سؤالات نافع بن الأزرق له ، وهو القائل : « إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب » (١) .

وقال عمر رضي الله عنه: « عليكم بديوانكم شعر العرب ففيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم » (٢) • فلا غني للمفسر عن الشعر ، بل لاغنى لأي عالم عنه فهو كما وصفه د/الطناحي: « متعة الأديب ، وذوق البلاغي ، وحجة المفسر ، وسند الأصولي ، ودليل الفقيه ، وشاهد النحوي ، وميزان العروضي ، ووثيقة المؤرخ ، وخارطة الجغرافي » به قيدت المآثر (٢) ، وحفظت الأنساب (٤) ، وسجلت العادات والتقاليد (٥) ، وذكرت الأيام (٢)(٧) .

فلا عجب إذًا أن يكثر المؤلف من إيراده تمخيضًا للعقل وإجمامًا للطبع ، وليتساهم

(٤) مثل قول كثير: [ الديوان: ١٩/١] · أَلَيْسَ أَبِسِ بِالنَّضْدِ أَمْ لِيسَّ وَالِدِي

(ه) مثل قول عمرو بن معد يكرب: [الديوان: ٩١]. أَعَاذِلُ عَدَّتِـــــي سَرْجِــــي وَبَدَنِـــــي وقول حاتم: [الديوان: ٥١].

بِعَيْدَ مِنْ عَوْداءِ جَارِي نَبَّ مَنْ (٦) مثل قول بشر: [ الديوان: ١٩٠ ] ٠

ويكوم النسكار ( المقدمة ) : ١٤ . (٧) ينظر كتاب الشعر ( المقدمة )

رُوابِسِي أَبِسِي حَربِ عَلَىٰ مَسِنْ يُطَاوِلُ وَوَابِسِي أَبِسِي حَربِ عَلَىٰ مَسِنْ يُطَاوِلُ وَصَلَّالًا النَّرْيَ والكَوَاهِلُ

لِكُلِّ نَجِيبٍ مِلْ ثُزَاعَا أَزْهَا وَلَا

وكل مُقلصٍ سَلسِ القِيــــادِ

وَبِالأَذْنِ عَدِّ لا يُلاَئِمُنْ بِي وَقَدْ

كان عذابًا وكان غرام

<sup>(</sup>١) ينظر : البرهان في علوم القرآن : ٢٩٣/١ ، الإتقان : ١١٩/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تخريجه في موضعه من الكتاب: ص ٧٩٨٠

فيه النظر الأدباء والكتاب ، كما يستقرئ معانيه العلماء وأولو الألباب .

والمؤلف - رحمه الله - في إيراده لتلك الشواهد لايلتزم عزوها إلى قائليها جريًا على نهج سابقيه ، إذ أن الأوائل من جامعي اللغة وواضعي النحو لم يكونوا يحفلون كثيرًا بتسمية قائل الشعر ، لقربهم من المنابع الأولى بالرواية والتلقي والمشافهة ، وتبعهم في ذلك كثير من المتأخرين فتركوا نسبة كثير من الأبيات استخفافًا واستسهالاً ، حيث إنهم معنيون باستشهادهم دون اسم الشاعر (۱).

وكما أنه زان كتابه بقلائد الشواهد ، نجده كذلك قد حلاه بحلل بديعة نسجت من أقوال العرب وأمثالهم ، فكان كثير التنبيه على فرائد أمثال العرب وشوارد أقوالهم ، منوها بما وافق منها أي القرآن كما فعل في قوله تعالى : ﴿ لَاَكُلُوا مِن هَوقِهم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ [ المائدة : ٦٦ ] حيث قال : « جرى ذلك على مجاز قولهم : هو في الخير والسعة من قرنه إلى قدمه » (٢) .

وفي قوله تعالى: ﴿ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيهِ إِلَىٰ ٱلْمَآءِ ﴾ [ الرعد: ١٤ ] حيث قال: « العرب تضرب المثل لما لايدرك أو يفوت عن سريع بالقبض على الماء » (٤) ثم ساق ثلاثة شواهد على ذلك •

<sup>(</sup>١) ينظر كتاب الشعر : ( المقدمة ) : ١٧ - ١٩ ،

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٧٤٧، وينظر: ٥٥٩٠

الحادي عشر: اهتمامه بالتنبيه على مذاهب العرب وتفننهم في أساليب كلامهم، وبيان ماجاء في القرآن جار على تلك الأساليب، لما في معرفة هذا من الأهمية البالغة في كشف كثير من المشكلات والشبهات، وازالة التوهمات التي قد تطرأ على ذهن قارىء القرآن، ومنها الاستفتاح بـ « ألا » لمجرد التنبيه واستحضار قلب السامع [ص٧١- ١٨] وتسمية المسبب باسم السبب [ص٣٦. ٣٣]، والتقديم والتأخير [ص ٧٧]، والقلب [ص٢٩، ٧١]، وزيادة بعض الحروف أوالكلمات تأكيدًا [ص٨٠٠ ١٤٧٠ ع١٠ ع٩٢]، والتقديم والتأخير [ص ١٥٠ عمل ١٤٧٠ معرفي المدوف أوالكلمات تأكيدًا المنابع ما المعلم المعلم المعلم أو التكرار بغية التأكيد أومهما أو المعلم المنابع والمنابعة الفعل إلى الشيء لأنه يفعل فيه [ص ٢٣٠ عمل ١٤٧٠]، وتثنية خطاب الواحد [ص ١٣٥٩]، والتعبير بالمفرد عن الجمع [ص ١٨٥٠]، والتعبير بالمصدر على مجاز المبالغة [ص والتعبير بالمود عن الجمع [ص ٢٣٠ م٠٥]، والتعبير بالمصدر على مجاز المبالغة [ص والتعبير بالمصدر على مجاز المبالغة [ص

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ﴿ فَمَا رَبِحَت تَّجَارَتُهُم ﴾ [ البقرة : ١٦] حيث قال : ( جاءت على سماعة العربية ، وإن كان الرابح هو التاجر ٠٠٠) (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ فَأَجُمِعُوا ۗ أَمُركُم ۗ وَشُركاً مَكُم ۗ ﴾ [ يونس : ٧١ ] قـال : « . . . ولكنه حمل الشركاء على مثل لفظ الأمر على مذهب مشاركة الثاني الأول في اللفظ » (٢) .

وفي قوله تعالى : ﴿ خُلِدِينَ فِيهَا مَادَا مَتِ السَّمَوَ اتُوا لَا رُضُ ﴾ [ هـود : ١٠٧ ] قال : ( ٠٠٠ وتعليق الخلود بدوام السموات والأرض ، والمراد أبدًا على عادة العرب في أمثاله ، قال زيد الخليل :

<sup>(</sup>١)باهر البرهان: ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان : ٦٤٣ -

لَعَمْرُكَ مَا أَخْشَى التَّصَعْلُكَ مابَقَى عَلَى الأَرْضِ قَيْسِيُّ يَسَوْقُ الأَبَاعِرَا) (١) وفي قوله تعالى : ﴿ وَهُرُشٍ مَّرَهُوعَةٍ ﴾ [الواقعة : ٣٤] قال : (العرب تكني بالفراش عن المرأة) (٢) ، وفي قوله تعالى : ﴿ وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ [فاطر : ٢٧] بين أن تقديم الغرابيب ؛ لأن العرب ترغب عن اسم السواد (٢) .

وفي تكرار القصص القرآني وعرضه في كل مرة بألفاظ مختلفة ، تحكي مواقف مختلفة نبه على أن هذا جار على عادة العرب ؛ إذ من شأنها أن تورد المعنى الواحد بالألفاظ المختلفة ، وتجلو الأعراض المتفقة في المعارض المختلفة (٤) . كما ذكر رحمه الله أدوات الإغراء عند العرب مثل عليك ، ودونك (٥) ، وماجاء من ألفاظهم على طريق السلب (١) كالإشكاء والإعتاب والتمريض (٧) ونحوها .

الثاني عشر:عنايته رحمه الله بذكر جملة من علوم المعاني والبديع حسب مايقتضيه المقام ، حيث أشار رحمه الله إلى الاعتراض [ص ٥٥-٤٦ ، ٢٩٨ ، ٢٨٧] ، والمزاوجة ص٥٣-٣٦ ، ٥٥ ، ٢٩٦] ، وتلامح كلام العرب [ص٢١٦] ، وتلاحظ المعاني وترادف الألفاظ [ص٥٩٠٤] ، واستعمال الحروف بعضها مكان بعض [ص٢٤١ – ١٤٤ ، ٢٩٥] ، والاقتباس [ص٩٦٥ ، ٢٨٨١] ، والالتفات [ص ٢٣٠ - ٢٣٢] ، والمشاكلة [ص ٣٥ ، ٢٥٠] ، والتعريض [ص ٢٥٠ ، ١١٥ ] ، والإلفاز [ص ٢٥٨ ، والإلفاز [ص ٢٥٨ ، ١١٥٠] ، والإلفاز [ص ٢٥٨ ، ١٠٥ ] .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٦٨٢٠

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۱۵۹۱

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١١٧١ -

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ١٠٧٩ - ١٠٨٠ ،

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان: ٤٤١ -

 <sup>(</sup>٦) السلب: انتزاع النسبة، ويقصد بها الألفاظ التي تستعمل في سلب تلك المعاني لا إثباتها

ينظر الخصائص: ٣/٥٧ ، التعريفات: ١٣٦٠

۷٦۳ : نظر باهر البرهان : ۷٦٣ - ٠

كما حرص رحمه الله على بيان معاني الحروف والفروق بينها كالفرق بين « أم » المنقطعة والمتصلة [ص١٦٥، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٩٥، ١٢٩٥] ، وبيّن « لم » و « لم » [ص٢٠٠، ١٠٥٥] ، وأشار إلى معاني « أو » [ص٨٩، ٩٩، ١٠٠، ٩٩، ٢١٢٥] و « أي » [ص٨٠٢] ، وفاء العطف [ص٨٠٢، ١٠٥، ١٣٨١] ، وبين الأسلماء التي سمي بها الفعل مثل صه ومه ونحوها [٥١، ١٩٩٦] ، ونبه على المصادر العقيمة مثل سبحانك وعمرك الله وقعدك الله ونحوها [ص٨٠٢، ١٠٠٥] .

وأشار إلى بعض علل الأوزان العروضية مثل الخبل والخبن [ص٥٣]٠

الثالث عشر: اهتمامه رحمه الله بالتنبيه على مواطن العظة والعبرة من القصص القرآني، ولا غرو فمن أهم أهداف القصة القرآنية هو الاعتبار بها، والاتعاظ بما فيها، والتسلي والتأسي بنماذجها المثلى من الأنبياء والصالحين، والتحلي بما احتوته من آداب وأخلاقيات ومن أمثلة هذا ماذكره المؤلف عند قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَقُولُ مَن الرّسُولُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَر الله و البقرة: ١١٤] حيث قال: (أي تحتى يسأل النصر الموعود، وليس المراد الاستبطاء للنصر؛ لأن الرسول يعلم أن الله لايؤخره عن وقت المصلحة، وكذلك كل من هو في شدة وغمة، فلا ينبغي أن يستبطىء الفرج، بل يوقن بزوالها في الدنيا، أو يموت عليها، فيظفر بالعوض العظيم في الآخرة، وذلك خير وأبقى) (١).

وعندما ذكر قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة عقبها بقوله: ( وفي هذه القصة كل التحذير من المعاصي، ليحضر العبد قلبه ماجرى على آدم بارتكاب صغيرمع التأويل، فلا يرتكب الكبائر) (٢) .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۲۱۰

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۷۰

وفي قوله تعالى: ﴿ وَتَفَقَدُ ٱلطَّيْرَ ﴾ [ النمل: ٢٠] قال: ( هذا التفقد منه أدب للملوك والأكابر في تفقد جندهم، واستشفاف أمرهم، ومقابلة من أخل منهم بشرطه من الإنكار بما يستحقه ) (١) .

الرابع عشر: عنايته بإبراز دقيق المعاني التي اشتملت عليها الآيات فقد برع المؤلف - رحمه الله - في الغوص في أعماق الآيات القرآنية ، واستخراج كنوزها الدفينة ، وإبراز معانيها اللطيفة .

كما فعل في قوله تعالى: ﴿ رَبِّ ٱلْعَالِمَينَ ﴾ [ الفاتحة : ١ ] حيث قال: ( ولايجوز أن يكون معنى الرب السيد حقيقة ، لأن السيد لايستعمل بالإضافة إلا إلى الحي المختار ، والرب يستعمل عامًا في الجميع ) (٢) .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْسَكَنَةُ ﴾ [ البقرة: ٦١ ] قال: « ولم تضرب عليهم الذلة بسؤالهم هذه الحبوب؛ لأنه أمر مباح ، ولأن في شهوة الإنسان – التي هي من خلق الله – تلون الأطعمة عليه ، وقلة الصبر على طعام واحد ، ولذلك اتصلت بمسألتهم الإجابة بقوله : ﴿ فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلَتُم ﴾ ، ولكن الذلة والمسكنة بما ذكره الله بعد وهو : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا يُكَفُرُونَ . . . ﴾ (٣) الاية .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَعْمَرَكُمُ فِيهَا ﴾ [ هود: ٦١ ] قال: « جعلكم عمارها ، وهذا يدل أن الله يريد عمارة الأرض لا التخلي والتبتل » (٤) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ١٠٥٧ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٦ -

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٨٨٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٦٦٧٠

وكذا في قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُمُ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴾ [ فاطر: ٣٢] حيث قال: « يحتمل أصحاب الصغائر والكبائر، فيكون قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْناً مِنْ عِبَادِناً ﴾ دليلاً على أن جملة هذه الأمة مصطفاة متخيرة على غيرها وإن كان فيها الفسقة المرقة » (١) .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ [ الزخرف : ٣٣ ] قال :

« والآية تضمنت أن في إغناء البعض وإحواج البعض مصلحة العالم وإلا لبسط على
الكافر الرزق ، وتضمنت أيضاً تهوين أمر الدنيا حين يبذله الله لمن كفر به وعصاه » (٢).

الخامس عشر: تنبيهه على لطائف تتعلق بنظم القرآن من حيث أسلوبه وبلاغته ، فكان المؤلف بما حباه الله من حس أدبي مرهف ، وذوق بلاغي رفيع ، ودراية بأسرار اللغة ومعانيها، دائم الإشارة والبيان لما حواه نظم القرآن من نكت بلاغية ، وطرف بيانية ، فمن ذلك ماذكره المؤلف عند قوله تعالى : ﴿ مَلِكِ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [ الفاتحة : ٣ ] بقوله : ﴿ رَبِّ ٱلْعَرْشِ ﴾ ، بقوله : ﴿ رَبِّ ٱلْعَرْشِ ﴾ ، ولأنه تعالى يملك في الدنيا بعض العباد ممالك كالعواري المستردة ، وأما الآخرة فالأمر فيها لله وحده » (٣) .

وفي قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١] حيث قال: «أي: اعبدوه على رجاء أن يتم لكم التقوى ، والترجية في مثل هذا أبلغ ؛ لأنه ترقيق للموعظة ،

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٢٩٣٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٨٠

وتلطيف في العبارة ، وفائدة أخرى : وهي أن لايكون العبد كالآمن المدل بتقواه ، بل حريصًا على العمل حذرًا من الزلل » (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَإِن تَغُفِرُ لَهُم ۚ ﴾ [ المائدة : ١١٨ ] قسال : (مسعناه : تقويض الأمر إلى الله ، ولذلك وصله به « العزيز الحكيم » دون « الغفور الرحيم » ) (٢) .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَرَاوَدَتُهُ ﴾ [ يوسف: ٢٣ ] قال: « طلبته بجد وميل من الإرادة ، وإنما جاءت على المفاعلة ؛ لأنها في موضع يكون من طماع صاحبه داعية إلى الإجابة » (٣) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَلَكِن تَعْمَىٰ اَلْقُلُوبُ النَّبِي فِي اَلْصَدُورِ ﴾ [الحج : ٢٤] قال : « بيان أن محل العلم القلب ، ولئلا يقال : إن القلب يعنى به غير هذا العضو على قولهم : القلب لب كل شيء » (٤) .

وفي قوله تعالى : ﴿ لَا تَلُهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [ النور : ٣٧ ]
قال : « والبيع قد يكون لغير التجارة ، كما يبيع الرجل غلة ضيعته فلذلك جمع
بينهما » (٥) ،

وفي قوله تعالى : ﴿ فَلَبِثُ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خُمْسِينَ عَاماً ﴾ [ العنكبوت : 18 ] قال : « هـذا أفخم في اللفظ وأحسن في النظم من القول : تسعمائة وخمسين عاماً » (٦) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٤٤ .

<sup>(</sup>Y) باهر البرهان: £٤٩ ·

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٦٩٨٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٩٦٠ -

<sup>(</sup>٥) باهر البرهان: ١٠٠٣٠

<sup>(</sup>٦) باهر البرهان: ١٠٩٦٠

وفي قوله تعالى : ﴿ مِّثْلُ مَا أَنكُمُ تَنطِقُونَ ﴾ [ الذاريات : ٢٣ ] قال : ( لو جاء : « مثل ما تنطقون » لفهم منه : أنه حق مثل ما أن نطقكم حق ويكون في نطقهم غير حق ، وإذ قال : « مثل ما أنكم تنطقون » كان معناه : مثل صحة كونكم ناطقين كاذبين أو صادقين » (۱) .

السادس عشر: عنايته رحمه الله بالتنبيه على الأوهام التي وقع فيها من سبقه ، وتعقيبه لآرائهم بالتصويبات النفيسة ، فمرة يرد على الفراء ، وأخرى على أبي عبيدة ، وتارةً على ابن الأنباري وهكذا مصرحًا بالاسم تارة ومبهمًا أخرى ·

كما صنع عند قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ٢] حيث بين وجه الجر في الآية وأنه على البدل أو عطف البيان ، ثم قال: « ولا يجوز الجر على أنه صفة للحميد ؛ لأن الشيء يوصف بما هو أنقص منه وأخص ، وهذا الاسم العظيم فوق كل اسم ، وبمنزلة الأسماء الأعلام فلا يصلح وصفًا » (٢) والقول بالجر على الصفة هو قول الفراء كما في معانيه ،

وأيضًا في قوله تعالى: ﴿ أَن لَنَ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ ﴾ [الحج: ١٥] قال: « وقال أبو عبيدة: إن النصر المطر، من قولهم: أرض منصورة، وسياق الآية، وقوله: ﴿ فِي ٱلدُّنيَّا وَٱلْأَخِرَةِ ﴾ يمنع من هذا القول » (٢) ٠

وفي قوله تعالى : ﴿ وَبِلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ ﴾ [ الأحزاب : ١٠ ] رد على ابن الأنباري قوله بعدم إضمار كاد ألبتة (١) ٠

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٣٦٩.

۲) باهر البرهان : ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٩٤٦ ٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١١٢٦ – ١١٢٧ .

وهو في تعقيباته لايخرج عن حد الاعتدال والإنصاف ، فنراه عف اللسان ، مهذب الألفاظ ، وهذا ماينبغي أن يكون عليه العلماء إذ هم القدوة في حسن الخلق ·

السابع عشر: ردوده على أصحاب الفرق الضالة واللحدين ، أدرك المؤلف رحمه الله أنه في كتابه هذا إنما يقصد – بادى و ذي بدء – دحض شبه المضلين ، ونقض مطاعن الملحدين ، وكشف مزالق المنحرفين ، لذا كان يضع نصب عينيه تتبع مطاعنهم ، وشبهاتهم ، ثم تفنيدها ، وإزالة مايكتنفها من لبس وغموض .

ولذا أتى كتابه حافلاً بالردود القيمة ، والأجوبة الشافية ، على تلك الإشكالات سواء كان مصدرها زنديقًا حاقدًا ، أو متأولاً جاهلاً ، أو فيلسوفًا أو مبتدعًا ،

وقد أكثر من الرد في كتابه على ابن الراوندي الملحد وغيره من الملحدين ، وعلى أبي مسلم المعتزلي .

وهو في رده عليهم ينقل تارة عمن سبقه كالجاحظ وأبي عبيدة ، وابن الأعرابي وغيرهم ، وتارة ينشىء الرد من تلقاء نفسه ·

ومن أمثلة رده على ابن الراوندي: مافي قوله تعالى: ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مّكنُونٌ ﴾ [الصافات: ٤٩] حيث قال: « وبلغ من جهل ابن الراوندي بأشعار العرب ومحاسن التشبيه أن قال: مافي بيض النعام من محاسن الجمال حتى يصير موضع تشبيهها به ؟! » فأورد شبهته ثم رد عليه بأن العرب قد تناقلت تشبيه المرأة الجميلة المستوية الخلق ببيض النعام، والقرآن على لسانهم، وأنشد على هذا عددًا من الشواهد لشعراء الجاهلية، والإسلام (۱) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٥١٢٠٠

ومن أمثلة ردوده على ابن بحر: رده عليه فيما يتعلق بالجنة التي أخرج منها أدم عليه السلام، وهل هي جنة في الدنيا، أم هي جنة الخلد في السماء (١) ٠

وكما في قوله تعالى: ﴿ وَجَنَّةٍ عَرِّضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [ آل عمران: ١٣٣] حيث قال: « وتعسف ابن بحر في تأويلها فقال: عرضها: ثمنها لو جاز بيعها ، من المعاوضة في عقود البياعات » (٢) .

ومن ردوده على بعض الطاعنين ماحكاه عن الصولي أنه قال في معانيه في قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ [ الكهف : ٧٧] : ( إن بعض الكتاب أنكر الإرادة الجماد وتكلم على وجه الطعن ، فألقمته الحجر بقول الراعي :

فِي مَهْمَهِ فَلقَتْ بِهِ هَامَاتُها فَلقَ الْفُؤُوسِ إِذَا أَرَدْنَ نُصُولًا ) (٢)
ومن ردوده على النصارى ماجاء في قوله تعالى : ﴿ وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱللَّهُدِ
وَكُهُلاً ﴾ [ آل عمران : ٤٦ ] حيث قال : « ٠٠٠ وفيه أيضًا رد على النصارى ، فإن من
يختلف أحواله لايكون إلهًا » (٤) .

وغيرها كثير ، كما رد على كثير من المطاعن التي وجهت لبعض القراءات (٥) .

الثّامن عشر: والمؤلف حين انتهج مسلك النقل عمن سبقه فإنه تارة يذكر تلك الأقوال دون ترجيح بينها ، ومرة نراه يجمع بين تلك الأقوال ويؤلف بينها كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَصَبَحَتُ كَٱلصَّرِيمِ ﴾ [ القلم: ٢٠] حيث ذكر الأقوال التي قيلت في

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٦٦٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٣٢٠٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ٨٧٤

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٢٩٣٠

<sup>(</sup>ه) ينظر باهر البرهان: ٤٠٠ ، ٩١٠ - ٩١٠ ، ١٢٧٣ ،

الصريم وأنه الليل، أو النهار، أو الرماد الأسود، ثم عقبها بقوله: « فالصريم من الأضداد ومعناهما في هذا الموضع صحيح قريب؛ لأن المكان الخراب الوحش كما يشبه بالليل المظلم، يشبه القفر الجادب بالنهار » (١) ٠

وأخرى نراه يختار بعض تلك الأقوال ، فيقتصر على ذكر القول الذي يراه راجحًا ولا يورد سواه في الآية ، وتارة نجده يسرد جميع أو بعض ماقيل فيها مقدمًا مايراه راجحًا – في الغالب – ثم يصرح باختياره لأحدها وغالبًا مايقرن اختياره بالتعليل ، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا ، حيث بلغت تلك المواضع التي رجح فيها خمسةً وأربعين موضعًا ، وتارةً ينبه على ضعف بعض الأقوال بتصديرها بعبارة « زعم » ،

كما أنه إذا عرض لآية سبق تناولها ، فإنه غالبًا لا يعيد الحديث عنها مرة أخرى وإنما يحيل القارىء إلى الموضع الذي وردت فيه أولاً ، وقد بلغت المواضع التي أحال فيها اثنى عشر موضعًا .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٥٣٢ - ١٥٣٣ ،

مصادره :

إن مما يجب أن نضعه نصب أعيننا ، ولانغفله ونحن نتحدث عن مصادر النيسابوري في كتابه ، أن المصدر الأول الذي اعتمد عليه المؤلف – رحمه الله – هو ثقافته الواسعة المتنوعة ، التي كانت ثمرة طول المراس لمختلف مواد الثقافة الاسلامية ، وهذا أمر طبيعي أن يأتي من عالم طاف في بساتين العلوم الزاهرة فجنى من رياضها ما أينع ثمره ، وفاح عبير زهره ، وارتاد بحور المعارف الواسعة فاستخرج من أعماقها نفيس درها ، وثمين جوهرها .

فحاك لنا ثوبًا زينته ورود العلم ورياحينه ، وحلاه بعقود صاغها من درر المعارف ويواقيته ، فأتى تحفة فنية رائعة ، يتنقل قارئه بين سطوره ، كما تنتقل النحلة من زهرة إلى أخرى ينهل من رحيق زهرة ويرشف من أخرى ، يجد كل قارىء فيه مايملأ عيبته ، ويسد جوعته مهما اختلف مضمار علمه ، ومجال بحثه ، من تفسير وتأويل ، وقراءات وحديث ، ونحو ولغة ، وشعر وأدب ، وفلك وهيئة وطب وهندسة ، وتاريخ وجغرافيا ، ووعظ وإرشاد .

إلا أن هذا لم يمنع النيسابوري - رحمه الله - أن يعتمد عددًا من المصادر لمن تقدمه من العلماء والمفسرين ·

وهو وإن اعتمد جملة وافرة منها ، إلا أن هذا لايغض من قدره ، ولا يزري بعمله ومكانته شيئًا ، وحسبه أنه ما أخذ عن إمام أو عالم ، إلا واختصر عبارته ، ونقحها وهذبها ، وصاغها في قالب جديد مبيئًا ، وجه الصواب والخطأ فيها ، مما أضفى على كتابه لونًا خاصًا وطابعًا مميزًا ، وسوف أعرض فيما يلي لمصادره في العلوم المختلفة بعد أن قسمتها إلى قسمين رئيسين وهما

- أ مصادر عامة لاغنى لأي مفسر عنها ٠
- ب مصادر خاصة تختلف من مفسر لآخر ٠

## ١ - القرآن الكريم

إن خير مايفسر به القرآن الكريم هو القرآن الكريم « كلام الله تبارك وتعالى » ؛ لأن صاحب الشيء أدرى بما فيه ، لذا لم يفت النيسابوري – رحمه الله – وهو المفسر البارع – لم يفته هذا الملحظ المهم فنجده يعتمد كثيرًا في تفسيره للآيات على الكتاب العزيز مع تنوع الأساليب ، فتارة يأتي بآية مماثلة لما معه فيفسرها بها ، وتارة يأتي بالآية القرآنية التي تعضد وتقوي ماذهب إليه من تأويل وتفسير ، وثالثة للاستدلال على حكم فقهى وأخرى لتفصيل مجمل ، وتقييد مطلق ، وتخصيص عام ، ونحو ذلك ·

ومن أمثلة الأول: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ [ البقرة: ٨١ ] حيث قال: « أهلكته وأوبقته كقوله: ﴿ إِلَّا أَنْ يُحَاطَّ بِكُمْ ﴾ [ يوسف: ٦٦ ] ، ﴿ وَأُحِيطُ بِثُمَرِهِ ﴾ [ الكهف: ٢٢ ] » (١) .

وماجاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ [المعارج: ١٩] حيث اكتفى في تفسيرها بحكاية قول تعلب فقال: « سأل محمد بن عبد الله بن طاهر تعلبًا عن الهلوع ؟ فقال: مافسره الله ، ولايكون تفسير أحسن منه : ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [٢١] »

ومثال الثاني: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ ﴾ [ البقرة: ٩] حيث قال: : « ٠٠٠ وقيل: إن المراد مخادعة الرسول والمؤمنين حين يساترونهم مافي قلوبهم؛ لأن الله لايخفى عليه السرائر ولايحتجب دونه الضمائر، وهذا كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [ الأحزاب: ٧٥] أي: يؤذون أولياء الله » (٢) .

<sup>(</sup>١) ماهر البرهان : ١٠٤٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٥٥١ -

<sup>(</sup>٣) ماهر البرهان: ٢٦٠

ومثال الثالث: ماجاء قبل شروعه في تفسير قوله تعالى: ﴿ يِسَمِ اللَّهِ ﴾ حيث قيال : « افتتاح القراءة باسم الله واجب ؛ لقوله تعالى : ﴿ ٱقُرأَ بِاْسُمِ رَبِّكَ ﴾ [العلق: ١] فإن إعمال الباء يقتضي الحث على افتتاح القراءة بالتسمية » (١) .

ومثال الرابع: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مِيثَاقِهِ اللَّهِ مِيثَاقِهِ اللَّهِ مِيثَاقِهِ اللَّهِ مَهُدَ اللَّهِ مَهُدَ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وماجاء في قوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنعَامِ ثُمَنْيَةً أَزُواجٍ ﴾ [الزمر : ٢] قال: « تفسيرها في سورة الأنعام » (٢) يشير إلى ماجاء في آية : ١٤٣ ، ١٤٤ من سورة الأنعام من تفصيل لتلك الأزواج ، ففي هذين المثالين فصل المجمل وبين المبهم ، و من عدم المارة عدم المارة

ومن أمثلة تخصيص العام وتقييد المطلق: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [ البقرة: ٦] حيث قال: « في قوم من الكفار أخبر الله بعلمه فيهم كما أخبر نوحًا فقال: ﴿ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ ﴾ [ هود: ٣٦] » (٤) .

وفي قوله تعالى : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغَضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ ٱلضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة : ٧] حيث ذكر تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للمغضوب عليهم باليهود وللضالين بالنصارى . ثم قال : « والقرآن يدل عليه وهو قوله في اليهود : ﴿ وَيَاءُو بِغَضْبِ مِّنَ ٱللّهِ ﴾ [البقرة : ١٦] وفي النصارى : ﴿ وَمَلُوا عَن سَوَامِ السَيل ﴾ [المائدة : ٧٧] » (٥) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٤٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١٢٥٥٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٢٣٠

<sup>(</sup>ه) باهر البرهان: ۱۱ - ۱۲ -

## ٢ - السئة الشريقة المطهرة :

إن من المصادر التي استعان بها النيسابوري - رحمه الله - في تفسيره هو الحديث الشريف ، حيث إنه يلي تفسير القرآن بالقرآن ، تفسير القرآن بالحديث ، وإذا كان الحديث هو المعين الذي ينهل منه إن لم يجد بغيته في آيات الكتاب العزيز ، فتارة يورده لبيان معنى الآية ، كما في قوله تعالى : ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُفُ وَ يَوْدِه لبيان معنى الآية ، كما في قوله تعالى : ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُفُ وَ البقرة : ٢٢٩ ] حيث قال : « وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثالثة فقال : ﴿ أَوْ تَسَرِيحُ بِإِحْسَانِ ﴾ » (١) .

وفي قولمه تعالى : ﴿ أَذْلِكَ أَدُنَىٰ أَلَا تَعُولُوا ﴾ [ النساء : ٣ ] قال : « ﴿ تَعُولُوا ﴾ تعوروا روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم » (٢) .

وأخرى يورده لتسهيل فهم الآية وإيضاح المعنى المراد منها كما في قوله تعالى: 
﴿ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهُ السَّمُواَتُ وَالْاَرْضُ ﴾ [ ال عمران: ١٣٣] حيث قال: (أي: إذا بسط وضم بعضها إلى بعض وقيل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟

فقال: سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل ») (٢).

وماجاء في قوله تعالى : ﴿ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ [ الانفال : ١٧ ] حيث قال : ( أَخَذَ صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب ، فحثاه في وجوههم ، وقال : « شاهت الوجوه » فكانت الهزيمة ) (٤) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٢٢٦٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٣٤٧٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٦٠٠٠

وتارة يورده تبيانًا لما لايعلم إلا من جهة النقل مما يتعلق بالأمور الغيبية أو مايتصل باليوم الآخر ومافيه من عذاب أو نعيم كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَلَقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ﴾ [ الفرقان : ١٣ ] حيث قال : ( سئل النبي عليه السلام فقال : « والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط ») (١) .

وَفِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا ﴾ [ البقرة : ٢٥ ] قال : روي عن ابن عباس مرفوعًا : « إنه ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء » ) (٢) .

أو لبيان سبب نزول الآية كما جاء في قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَسْتَغْتَحُوا فَقَدُ جَامَكُمُ ٱلْفَتْحُ ﴾ [ الأنفال : ١٩ ] حيث قال : « نزلت في المشركين استنصروا يوم بدر ، وقالوا : من كان أقطعنا للرحم وأظلمنا فانصر عليهم » (٢) .

وفي قوله تعالى: ﴿ قَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلنِّي تُجَدِّلُكَ فِي رَوْجِهَا ﴾
[ المجادلة: ١] قال: « نزلت في خولة بنت ثعلبة بن خويلد وزوجها أوس بن الصامت، قال لها: أنت على كظهر أمي، وكان الظهار طلاق الجاهلية » (٤) .

وتارة لتدعيسم ماذهب إليه كما في قوله تعالى: ﴿ بَلُ آحُياً ۗ ﴾ [ سورة البقرة: ١٥٤] ، حيث قال: ( فالأصح أن يحيي الله أجزاء من الشهيد ، ومن هو مثل أهل ثوابه وكرامته ، ويصل إليها طرفًا من النعيم فتكون الحال كحال النائم على سرور ورفاهية في روضة طيبة ناغتها رياح السحر ، وفاح فيها نسيم الزهر ، كما في الحديث: « أنه يفتح له مد البصر ثم يقال له: نم نومة العروس » ) (٥) .

إلى غير ذلك من الأغراض التي يدعمها ويعضدها بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱۰۱۸ ۰

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٤٨٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٠٥٦٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١٤٧٩ ٠

<sup>(</sup>ه) باهر البرهان: ۱۵۱ – ۱۵۷

## ٣ -- أقوال المنحابة:

إن الإمام النيسابوري - رحمه الله - كما أنه لم يغفل جانب الاستشهاد بالقرآن والحديث - أيضًا لم يعرض صفحًا عن آثار الصحابة بل جعلها مصدرًا يدعم بها مايذهب إليه من تأويل وتفسير، ايضاحًا لمعنى أو تقوية له • فاستشهد بأقوال جملة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلى وعمر وعائشة وغيرهم •

وهو يذكر القول معزوًا إليهم تارة ، ودون عزو أخرى ٠

وقد أكثر من إيراد أقوال ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة حيث بلغت مروباته الموقوفة عليه ستين أثرًا ·

هذا وقد تنوعت أغراض إيراده لأقوال الصحابة من إيضاح لمعنى الآية أو تفسير لكلمة غامضة فيها ، أو بيان لحكم شرعي تضمنته الآية ، أو دعم لما رآه في تفسير الآية ، إلى غير ذلك من الأغراض .

ومن أمثلة ذلك:

ماجاء في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُنزِلَ عَلَى اللَّهَ لَكُيْنِ بِبَابِلُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] بعد أن ذكر المؤلف تفسير الآية ، قال : « فأنزلا ليعلما الناس فساد السحر ليجتنبوه ، كما روي أن رجلاً قال لعمر : أما أنا فلا أعرف الشر ، فقال : أوشك أن تقع فيه » (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَهَارَ ٱللَّتَوْرُ ﴾ [ هود :٤٠ ] قال : « •• وقال ابن عباس : التنور : وجه الأرض •

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱۱۵ ·

وعن علي: إنه فار من الكوفة ، ثم طبق الأرض ، وأن التنور من تنوير الصبح » (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱسَمَ ٱللَّهِ فِي أَيّامٍ مَّعْلُومَتْ ﴾ [ الحج : ٢٨ ] ، قال : « ﴿ فِي أَيّامٍ مَّعْلُومَتْ ﴾ أيام العشر عن ابن عباس ، والنحرويومان بعده عن ابن عمر » (٢) .

وفي قوله تعالى : ﴿ لِلسَّائِلِ وَٱلْمُحُرُومِ ﴾ [ الذاريات : ١٩ ] قال : « والمحروم : قالت عائشة هو المحارف الذي نبا عنه مكسبه » (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۲۲۱ – ۲۲۲

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٩٥١٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١٣٦٨٠

# ٤ - أقوال التابعين وأتباع التابعين:

كما اهتم المؤلف بأقوال الصحابة ، اهتم كذلك بأقوال التابعين وأتباع التابعين فأولاها عناية بالغة وأكثر من إيرادها ، حيث إن ما أورده من أقوالهم فاق عدده ، عدد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكذا أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم ، فاستشهد بأقوال جملة من التابعين كالحسن ومجاهد وقتادة وعطاء والسدي وإبراهيم النخعي وغيرهم ، ومن أتباع التابعين كابن جريج وغيره .

وهو يذكر القول معزوًا إليهم تارة ، ودون عزو أخرى ٠

إلا أن نقله عنهم يتفاوت كثرة وقلة ، فقد أكثر من الرواية عن الحسن البصري - رحمه الله - وعدد مروياته « ٢٥ » ، يليه مجاهد - رحمه الله - وعدد مروياته « ٢٨ » .

وكما تنوعت أغراض إيراده لأقوال الصحابة ، تنوعت أغراض إيراده لأقوال التابعين وأتباعهم ، ومن أمثلة ذلك :

ماجاء في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أُولًا بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّة ﴾ [ أل عمران : ٩٦ ] ذكر الأقوال في معنى « بكة » فقال : « مكة عن مجاهد ، وموضع البيت عن إبراهيم » (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ إِن لَّبِثْتُمُ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [ الإسراء : ٥٢ ] قال : « قال الحسن : كأنك بالدينا لم تكن ، وبالآخرة لم تزل » (٢) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ٣٠٩ -

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٨٢٩٠

وفي قوله تعالى : ﴿ فَلَمّا فَضَلَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧] قال:

أي من طلاقها عن قتادة ، وعن مقاتل: من نكاحها » (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ فَطَافَ عَلَيهَا طَائِفُ مِّن رّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ [القلم: ١٩] قال « ٠٠٠ قال ابن جريج: خرجت عنق من النار من واديهم » (١) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١١٣٨٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٥٣٢٠

اتسم كتاب « باهر البرهان » بكثرة النقول التي استقاها المؤلف من مصادر نفيسة ، ومراجع قيمة مشهورة ، كانت موارد أفكاره ، ومناهل نتاجه ، فقد انتقى المؤلف مادة كتابه من مجموعة كتب معتبرة في التفسير ، والحديث ، والفقه ، واللغة ، والغريب ، والشعر ، والأدب ، والهيئة ، دلت على سعة اطلاعه وطول باعه في العلوم الشرعية واللغوية ، ومعرفته القوية بمصادر الإفادة والاستفادة ، إلا أن النيسابوري – رحمه الله – في غالب نقوله لايشير إلى المصدر الذي ينقل عنه ، وإذا عزا النصوص إلى قائليها فإنه يكتفى غالبًا بذكر اسم المؤلف دون اسم كتابه ، وهذه سمة بارزة في كتابه ، وبمطابقة تلك النصوص بما جاء في مصنفات قائليها – بعد عملية مضنية من البحث والتنقيب والتتبع والاستقراء – تمكنت بفضل الله وتوفيقه من معرفة جملة كبيرة من تلك المؤلفات والكتب ، إلا أن بعض من ذكر المؤلف أسماءهم لم أستطع الوقوف على كتبهم لفقدانها ، فذكرت مايغلب على الظن أن ذلك النص نقل عنها من مؤلفاته ه .

ومامس المؤلف فيه باسم الكتاب أشرت إلى ذلك في الحاشية ٠

ونظرًا لتنوع تلك المصادر في مادتها، واختلافها في صياغتها قمت بتصنيفها حسب العلم الذي تكلمت عنه، والفن الذي خاضته مراعية في ترتيبها شرف موضوعها .

وأول تلك المصادر، الكتب التي عنيت بأشرف العلوم على الإطلاق وهو علم التفسير .

١ - مصادره من كتب التفسير والمعانى ٠

أخذ النيسابوري - رحمه الله - في كتابه « باهر البرهان » من تفاسير متعددة إلا أنه اعتمد أربعة أصول أكثر من النقل عنها وهي:

- ١ « تأويل مشكل القرآن » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦ هـ
- ٢ « جامع التأويل لمحكم التنزيل » لأبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المتوفى سنة
   ٣٢٢ هـ .
- ٣ « الكشف والبيان في تفسير القرآن » لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم
   التعليي المتوفى سنة ٤٢٧ هـ .
  - ٤ « النكت والعيون » لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي المتوفى سنة ٤٥٠ هـ ·

فقد بدا واضحًا تأثره الشديد بهذه الكتب، ونقله المتكرر عنها إلا أنه يصرح بذلك أحيانًا، ويغفله غالبًا فالقتبي مثلاً لم يصرح باسمه إلا في خمسة مواضع مع أنه نقل عنه كثيرًا (١) والثعلبي لم يصرح باسمه إلا مرة واحدة في سورة المنافقون (٢) ، رغم أنه نقل عنه كثيرًا في مواضع متعددة من الكتاب (٢) .

وكذا الماوردي حيث لم يصرح باسمه سوى مرتين إحداهما في سورة القمر · والأخرى في سورة المدثر (٤) ، على الرغم من أنه أكثر الثلاثة أخذًا عنه ·

أما ابن بحر فقد نهج معه منهجًا متميزًا ، هو أنه : يصرح باسمه إذا نقل عنه في معرض الرد عليه (°) ، ، أما إذا نقل عنه مقررًا لقوله فإنه يغفل ذكر اسمه (١) ،

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٧٤، ٢٤٥ ، ٧٢١، ١٤٤٤ ، ١٠٣٢

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٥٠٤ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٢١٧ ، ١١٢١ ، ١٣١٢ ٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١٤١١ ، ١٥٨٢ ٠

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان: ٦٦، ١١٧، ١٢١، ٢٤١، ٣٢٠، ٢٥٦، وغيرها٠

<sup>(</sup>٦) ينظر باهر البرهان: ٤٩، ٩٢ ، ١٠٤، ١١٤٤ -

وإلى جانب هذه الكتب كانت هناك جملة أخرى من كتب التفسير استقى منها المؤلف مادته العلمية وهي:

- ه تفسير ابن عباس رضى الله عنه (ت ٦٨ هـ) ٠
- ٦ تفسير مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى ( ت ١٠٠ هـ)
- ٧ تفسير مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى (ت ١٥٠ هـ) ٠
  - ۸ تفسیر القرآن لیحیی بن سلام (ت ۲۰۰ هـ) ۰
- ٩ تفسير القرآن للأصم عبد الرحمن بن كيسان (ت ٢٢٥ هـ) ٠
- ١٠ التفسير الكبير للقرآن العظيم لأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي (ت ٣١٩هـ)
  - ١١ تفسير القرآن لأبي هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي (ت ٣٢١ هـ) ٠
    - ١٢ تفسير النقاش وهو محمد بن الحسن البغدادي (ت ٣٥١ هـ) ٠
      - ١٣ تفسير أبي القاسم بن حبيب (ت ٤٠٦ هـ) ٠
- ١٤ تاج المعاني (١) في تفسير السبع المثاني للشيخ أبي نصر منصور بن سعيد بن
   أحمد بن الحسن .
- ١٥ تلخيص الدرر للشيخ عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي (ت ١٩٥ههـ) .
   ويضاف الى كتب التفسير ما ألف في معاني القرآن وإعرابه ، أو مجازه أو غريبه ،
   أو مشكله ومتشابهه ، أو أحكامه .

وقد اعتمد المؤلف - رحمه الله - جملة من المصادر التي ألفت في هذا المضمار منها:

١٦ - معانى القرآن ليونس بن حبيب الضبى النحوى (ت ١٨٢ هـ) ٠

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱٤٤٩ ·

- ١٧ معاني القرآن لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي (ت ١٨٩ هـ) ٠
  - ۱۸ غريب القرآن لمؤرج أبي فيد السدوسي (ت ١٩٥ هـ) ٠
- ١٩ الرد على الملحدين في متشابه القرآن لمحمد بن المستنير قطرب (ت ٢٠٦هـ) ٠
  - ٢٠ معانى القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ٢٠٧ هـ) ٠
    - ٢١ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ( ت ٢١٠ هـ ) ٠
  - ٢٢ معانى القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (ت ٢١٥ هـ) ٠
    - ٢٣ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ)٠
      - ٢٤ غريب القرآن لأبي حاتم السجستاني (ت ٢٥٠ هـ) ٠
    - ٢٥ معانى القرآن لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) ٠
  - ٢٦ غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) ٠
- ٢٧ الحروف في معانى القرآن لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ) ٠
  - ٢٨ إعراب القرآن للمبرد أيضًا -
- ٢٩ معانى القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت ٣١١ هـ) ٠
- ٣٠ معانى القرآن لأبي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي (ت ٣٢٠ هـ) ٠
  - ٣١ غريب القرآن لإبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي نفطويه (ت ٣٢٣ هـ) ٠
- $\cdot$  (ت  $^{77}$  هـ)  $\cdot$  (معاني القرآن لأبي بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي (١)  $\cdot$  (ت  $^{77}$
- ٣٣ معانى القرآن لعبد الله بن جعفر المعروف بابن درستويه النحوي (ت ٣٤٧ هـ) ٠
  - ٣٤ أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠ هـ) ٠

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٨٧٤

#### ٢ - مصادره من كتب القراءات

لعل من أهم الكتب التي استقى منها المؤلف في القراءات حسب ماصرح باسم مؤلفيها هي :

- ١ كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ) ٠
  - ٢ الحجة لأبي على الفارسي (ت ٣٧٧ هـ) ٠
- ٣ المحتسب في توجيه الشاذ من القراءات لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ٢٩٢هـ)

#### \* \* \*

# ٣ - مصادره من كتب الناسخ والمنسوخ

لم يشر المؤلف إلى المصادر التي أخذ عنها فيما يتعلق بناسخ القرآن ومنسوخه ، إلا أنه يذكر كثيرًا ابن بحر ويعرض بقوله في عدم النسخ وبيان توجيهه للآية بما يوافق دعواه بعدم وجود النسخ في القرآن ، كما أطنب المؤلف – رحمه الله – في إبطال مذهبه في النسخ وأقام الأدلة العقلية والنقلية على ذلك ، مما يرجح أنه اطلع على كتابه الناسخ والمنسوخ ، فعرف من خلاله آراءه في الآيات التي قيل بنسخها .

#### \* \* \*

# ٤ - مصادره من كتب الحديث ، وغريبه

لم يصرح المؤلف بأسماء من اعتمد كتبهم في مجال الحديث والسيرة سوى ابن إسحاق والواقدي والخطابي ·

أ - من أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الجانب مصرحًا بأسماء مؤلفيها :

- ۱ السيرة لمحمد بن إسحاق (ت ۱۵۰ هـ) ٠
  - ۲ المغازي للواقدي ( ت ۲۰۷ هـ) ۰

٣ - دلائل النبوة لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ( ٣٨٨ هـ ) ٠

المصادر التي لم يصرح بأسماء مؤلفيها ولعل أهمها:

- ١ كتاب الزهد للإمام احمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ) ٠
- ٢ صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ)
- ٣ صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ)٠
  - ٤ نوادر الأصول للحكيم الترمذي (ت ٢٢٠ هـ) ٠

وغيرها من كتب السنة الأصول •

# وفي غريب الحديث:

- ١ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ت ٢٢٤ هـ) ٠
- ٢ غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨ هـ) ٠

\* \* \*

ه - مصادره من كتب العقيدة

١ - عصمة الأنبياء (١) .

ولعله اعتمد - إلى جانب ذلك - على عدد من الكتب التي ألفت في العقيدة ، والكتب التي تحدثت عن الفرق ·

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٢٣٦ ، وينظر الحديث عن المؤلف هناك ٠

#### ٦ - مصادره من كتب الفقه

اعتمد النيسابوري - رحمه الله - في نقله للأحكام على الفقه الحنفي ، حيث إنه حنفي المذهب ، كما أكثر من ذكر المذهب الشافعي ، أما ماعداهما كالفقه المالكي والطاهري فلم يعرض لهما ، وذلك يعود كما قلت سابقًا إلى غلبة هذين المذهبين في تلك المناطق الشرقية ،

ولعل أهم المصادر التي نهل منها في هذا المضمار هي :

- ١ الأم لمحمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) ٠
- ٢ الرد على الإمام الشافعي للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي (ت ٢٨٢ هـ) ٠
  - ٣ شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت ٣٧٠ هـ) ٠
    - ٤ أحكام القرآن للجصاص٠

#### \* \* \*

#### ٧ - مصادره من كتب اللغة

تأثر النيسابوري - رحمه الله - بأهل اللغة ، ونقل عنهم ، يظهر ذلك جليًا في كتابه ، حيث صرح بأسماء عدد منهم ، كالخليل وأبي زيد وتعلب وابن السكيت وغيرهم ، ولعل من أهم المصادر التي أخذ عنها مادته اللغوية هي :

- ١ العين (١) للخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم (ت ١٧٠ هـ) ٠
- ٢ كتاب الصفات لأبي الحسن النضر بن شميل بن خرشة المازني التميمي
   (ت ٢٠٤هـ)
  - ٣ كتاب الجيم لأبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني (ت ٢٠٦ هـ) ٠
    - ٤ الأضداد لمحمد بن المستنير (قطرب) (ت ٢٠٦ هـ) ٠

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٩٢٦٠

- ه المذكر والمؤنث لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء (ت ٢٠٧ هـ) ٠
  - ٦ النوادر لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت ٢١٥ هـ) ٠
    - ٧ النوادر لمحمد بن زياد بن الأعرابي (ت ٢٣١ هـ) ٠
- ٨ تهذيب الألفاظ لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت (ت ٢٤٣ هـ) ٠
  - ٩ إصلاح المنطق له أيضاً ٠
  - ١٠ المذكر والمؤنث لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ) ٠
    - ١١ الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت ٢٩١ هـ) ٠
  - ١٢ جامع اللغة لأبي عمرو بندار بن عبد الحميد النهدي « ابن لرّة » ٠
    - ١٣ الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري (ت ٣٢٨ هـ) ٠
- 12 الياقوت في الله اليواقيت في الله في الله الله الله الواحد الزاهد (١) أو اليواقيت في الله الله الله عمد محمد بن عبد الواحد الزاهد (ت ٣٤٥ هـ)
  - ١٥ تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ( ت ٣٧٠ هـ ) ٠

\* \* \*

۸ - مصادره من كتب الأدب والشعر

وكذا في الأدب والشعر نقل عن أئمة الفصاحة ، وقادة البيان والبلاغة ، وفرسان الشعر والأدب فكان من مراجعه المهمة :

- ١ المفضليات للمفضل بن محمد بن يعلى الضبي (ت ١٦٨ هـ) ٠
- ٢ الأصمعيات لأبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي (ت ٢١٦ هـ) ٠
  - ٣ الوحشيات (٢) لأبي تمام الطائي ( ٢٣١ هـ ) ٠

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٩٢٧٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٧٣٦٠

- ٤ ديوان الحماسة له أيضاً ٠
- ه الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت ٢٥٥ هـ ) .
  - ٦ البيان والتبيين له أيضاً ٠
  - ٧ رسالة في منافع الأصابع (١) له أيضاً ٠
    - ٨ رسالة في المعلمين له أيضاً ٠
- ١٠ الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ) ٠
- ١١ المجالس لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت ٢٩١ هـ) .
  - ١٢ البديم لابن المعتز (ت ٢٩٦ هـ) ٠
- $^{(7)}$  . لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ( ت  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$ 
  - ١٤ الأمالي لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت ٣٤٠ هـ) ٠
    - ١٥ مجالس العلماء له أيضاً ٠
    - ١٦ كتاب الشعر لأبي على الفارسي (ت ٣٧٧ هـ) ٠
      - (٤) ديوان شعر الهذليين
         (١٧ ديوان شعر الهذليين
- ۱۸ بالإضافة إلى عدد كبير من الدواوين الشعرية التي استقى منها المؤلف
   شواهده يربو عددها على الخمسين .
  - \* \* \*

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱۵۸۸ ·

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٢٨٥٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٥٣١٥

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٧٩٩٠

### ٩ - مصادره من كتب النحو والصرف

أكثر المؤلف - فيما يتعلق بإعراب الآيات وبيان بعض المسائل النحوية والصرفية - من النقل عن أئمة النحو كالخليل وسيبويه والفراء والزجاج وابن الأنباري وأبي علي الفارسي وابن جني وغيرهم، ومن أهم الكتب التي اعتمد عليها:

- ۱ الكتاب (۱) لأبي بشرعمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت ۱۸۰ هـ) ٠
  - ٢ فعل وأفعل لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ٢٠٧ هـ) ٠
    - $^{\circ}$  ( ت ۲۱۲ هـ ) اشتقاق الأسماء لأبي سعيد الأصمعي
      - ٤ المقتضب لأبي العباس المبرد ٠
- ه أمنول النحو لأبي بكر محمد بن السرى بن السراج (ت ٣١٦ هـ) ٠
  - ٦ الإيضاح لأبي علي الفارسي ( ت ٢٧٧ هـ) ٠
    - ٧ التكملة له أيضًا ٠
    - ٨ المسائل المنثورة له أيضًا
    - ٩ المسائل البصريات له أيضًا ٠
    - ١٠ المسائل البغداديات له أيضًا
    - ١١ المسائل العسكريات له أيضاً ٠
  - ۱۲ الخصائص (۲) لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ۲۹۲ هـ) ٠
    - ١٣ المنصف لابن جنى أيضاً ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٠٢٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٢٥٨٠

## ١٠ - مصادره في علوم متفرقة

كماأن هناك بعض المراجع التي اعتمد عليها في معارف متنوعة وعلوم متفرقة ولقلتها جمعتها تحت عنوان واحد، وهي: -

- ١ الكتاب المقدس ٠
- ٢ الكتاب المونق (١)
- ٣ الأنواء (٢) لأبي إسحاق الزجاج (ت ٣١١ هـ) ٠
  - ٤ تاريخ اليميني لأبي نصر العتبي ٠
- ه قراضة طبيعيات لأبي سعد الغانمي (من علماء القرن الخامس أو السادس) ٠

\* \* \*

كما أن هناك عددًا من العلماء الذين نقل عنهم المؤلف ولم أستطع الوقوف على مؤلفاتهم منهم:

- ١ أبو الأسود الدؤلي ٠
- ٢ أبو سعيد الضرير ٠
- ٣ أبو علقمة النحوي ٠
- ٤ أبو القاسم الداودي ٠
- ه أبو موسى الحامض ٠
  - ٦ البياري ٠
  - ٧ خالد بن كلثوم
- $\Lambda$  عبد الله بن الحسين الناصحي ( ت ٤٤٧ هـ)  $\Lambda$ 
  - ۹ القاضى كثير ،
    - ١٠ المغربي ٠
  - ١١ الفقيه نصير المرغيناني ٠

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٣٩١ -

# مكانة الكتاب العلمية

إن كتاب « باهر البرهان » جدير أن يحتل الصدارة بين المؤلفات التي صنفت في مشكل القرآن ، فهو معلمة نو مكانة علمية كبيرة تتجلى فيما حواه الكتاب – بين دفتيه – من فوائد جليلة ، ومعارف ثمينة قلما تتحصل في سواه ، ولو أخذت في تعداد مزاياه واستقصائها لملأت الصفحات ولكن حسبي من ذلك أن أجتزىء بذكر بعض محاسنه تاركة المجال للقارىء لتنوق أطايبه والتعبير عن إعجابه بجميل صناعته ،

# فمن تلك الفوائد والمزايا مايأتي:

- ١ جمعه للعلوم التي تفرقت في كتب التفسير والمعاني والمشكل ، فحوى فوائد متنوعة من تفسير وحديث ، وقراءات ، ونحو وإعراب ، ولغة وغريب ، واشتقاق ، وفقه وأحكام ، ومنطق وأداب ، وغير ذلك .
  - ٢ استشهاده بكثير من الأحاديث والآثار ٠
- ٣ إعراضه عما لافائدة في ذكره من الإسرائيليات والموضوعات ، وغرائب القصص والأخبار ، فلا يذكر شيئًا من ذلك إلا في معرض الرد عليه وتفنيده وبيان بطلانه ،
   سوى مواضع يسيرة جدًا ذكرها دون تعقيب .
- ٤ عناية المؤلف بالناحية الفقهية ، حيث حفل كتابه بالمسائل الفقهية المختلف فيها ٠
- وفرة الشواهد الشعرية في الكتاب، وقد لايوجد بعضها في غير هذا الكتاب، إذ
   منها مالم أعثر عليه في سواه، فيكون قد حفظ لنا بعض الشواهد الشعرية التي
   كادت أن تفقد وتندثر، وهذا فيه دليل على تمرس المؤلف في العربية وشواهدها.
- ٦ اهتمامه بالناحية اللغوية فهو كثيرًا مايطنب في بيان المعنى اللغوي للكلمة ، فيعرج على اشتقاقها وتصريفها ، وكذا إعرابها .

- ٧ حفظه كثيرًا من النصوص اللغوية والنحوية والتفسيرية وغيرها لعلماء مؤلفاتهم التي
   أخذ عنها قد طوى الزمان صفحته عنها ، فأصبحت في عداد المفقود .
- ٨ إيراده بعض القصص التاريخية النادرة للملوك والأشراف الماضين التي قد يكون
   هذا الكتاب المرجع الوحيد المتبقي لها كالأخبار التي ذكرها عن الأمير الماضي
   رحمه الله (١) .
- ٩ اهتمامه البالغ بالمسائل العقدية ، خاصة فيما يتعلق بعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، حيث نجده دائم الذب عن جنابهم ، وحماية حياضهم من أن تشوب سيرتهم الطاهرة النقية شائبة قدح أو انتقاص ، أو يلصق بهم مايتنافي مع عصمتهم ، والمكانة العالية التي بوأهم الله إياها مقيمًا في سبيل ذلك الحجج والبراهين مثاله ماجاء في قصة يوسف عليه السلام (٢) مع امرأة العزيز ، وقصة داود عليه السلام (٦) ، وقصة الغرانيق (٤) · وماجاء في قوله تعالى :
   ﴿ هُو ٱلَّذِي خُلقَكُم مِن تُهُسٍ وَاحِدَةٍ وَجُعلَ مِنْهَا رَوْجَها ﴾ [ الأعراف : الأعراف : المربق الجنس ، ليميل إليها ويالفها . ﴿ فَلَمّا تَغَمّاها ﴾ أصابها ، ﴿ حَمَلَتُ طربق الجنس ، ليميل إليها ويالفها . ﴿ فَلَمّا تَغَمّاها ﴾ أصابها ، ﴿ حَمَلَتُ حَمَلاً ثَمَالًا تُعَمّا فَمَرّتْ بِه ﴾ أي : سعت به مستخفة له إلى أن أثقلت ، ﴿ فَلَمّا تَغَمّا مَنْ الله سويا صالح البنية ، هذا هو التأويل الصحيح .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۸۷۷ – ۸۷۸

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۹۹۸ – ۷۰۶ ...

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١٢٣٦ - ١٢٣٩،

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٩٦٢ - ٩٦٣ .

ومن حمل الآية على آدم وحواء ، قدر في ﴿ جَعَلاً لَهُ شُركاء ﴾ حذفًا ، أي : جعل ذريتهما كما تقول : فعلت تغلب ، أي : بنو تغلب ، ولذلك قال : ﴿ فَتَعَالَى مُسَرِّهُ مُمَّا يُشُرِكُونَ ﴾ [ الأعراف : ١٩٠ ] ) (١) .

١٠ مازان المؤلف به كتابه من ردود قيمة على بعض الملحدين ، وأهل الأهواء والبدع ، كالمعتزلة وغيرهم ، إما نقلاً عن عالم متقدم ، أو ابتداء من تلقاء نفسه ، كما فعل في قول ه تعالى : ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرَابٌ ﴾ [ النحل : ٢٩ ] حيث قال : (والجاحظ يقول للطاعن : إن النحل تجني العسل بأفواهها ، وتضعه كهيئته ، فكيف يقال : يخرج من بطونها ؟! قال : الأمر وإن كان كذلك فهو يخرج من جهة أجوافها وبطونها . ويكون العسل باطناً في فيها ، وقد خاطب بهذا الكلام أهل تهامة وهذيلاً وضواحي كنانة ، وهؤلاء هم أصحاب العسل ، والأعراب أعرف بكل صمغة سائلة ، وعسلة ساقطة ، فهل سمعتم بأحد أنكر هذا البيان ، أو طعن عليه من هذه الجهة ؟ ) (٢) .

وكما فعل في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ [النبأ: ٩] ، حيث ذكر اعتراض ابن الراوندي على الآية فقال: وابن الراوندي قال: بأن السبات النوم ، فكأنه قيل: وجعلنا نومكم نومًا ) ثم شرع في بيان معنى السبات وأنه ليس من أسماء النوم وذكر أصله في اللغة وإطلاقاته مستشهدًا على ذلك بشعر العرب، منتهيًا من ذلك إلى بيان المعنى المراد في الآية ووجه المنة فيه ) إلى غير ذلك من الردود الكثيرة التي حفل بها الكتاب (٢) .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۶۹ه - ۵۰۰ ، وانظر توجیه المؤلف رحمه الله تعالی لقوله: ﴿ أَو كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَرِیةَ ﴾ [ البقرة: ۲۰۹ ] ، وقوله: ﴿ فَلَمَا جَنْ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأَى كُوكُبًّا قَالَ هَذَا ربي ٠٠٠ ﴾ [ الأنعام: ۲۰ ] ، وقوله: ﴿ إِنْكُمُ لَسَارِقُونَ ﴾ [ يوسف: ۲۰ ] .

۲) باهر البرهان: ۸۰۸ – ۸۰۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر باهر البرهان: ١٦١٢ - ١٦١٤ ٠

١١ - مازخر به الكتاب من معارف ثمينة في مناحي متنوعة من فلك وهيئة وطب
 وهندسة ، ونبات وحيان ، وجغرافيا وطبيعة .

كما فعل في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطَانُ مِنَ الْلَسِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] حيث بين التعليل الطبي لحالة المس فقال: (وهذا الصرع – وإن كان بانسداد بطون الدماغ من الرطوبات الفجة سداً غير كامل – ولكن إضافته إلى الشيطان ٠٠٠) (١) وماجاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحُلِ ﴾ [النحل: ٦٨ – ٦٩] حيث شرح الأعمال التي يقوم بها النحل داخل الخلية وخارجها (٢) .

وما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِٱلْخُنْسِ \* ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴾ [التكوير: ١٦. ١٥] حيث ساق عددًا من أبواب علم الفلك والهيئة (٣) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَٱلنَّجَمُ وَٱلشَّجَرُ يَسَّجُدَانِ ﴾ [الرحمن: ٦] حيث بين الفرق بين النباتات الشجرية وهي التي لها ساق، والنجمية وهي مالاساق له من النبات (٤).

وفي قوله تعالى : ﴿ النَّطَلِقُوا ۚ إِلَىٰ ظِلْ ِذِى ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴾ [ المرسلات : ٣٠ ] تعرض لبعض النواحي الهندسية (٥) ، وهكذا في كثير من المواضع ،

١٢ – إن المؤلف – رحمه الله – لم يكن يكتفي بالنقل المجرد ، بل كثيرًا مايتعقب آراء
 من سبقه من العلماء فيدلي بداوه في نقدها ، مغترفًا من معين معرفته وحنكته

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٢٦٧٠

<sup>(</sup>۲) ينظر باهر البرهان : ۸۰۸

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٦٣٣-١٦٣١٠

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ١٤٢٤ -

<sup>(</sup>ه) ينظر باهر البرهان: ١٦١٠

وتمرسه في مختلف الفنون والعلوم حتى بدت شخصيته بارزة جلية في ثنايا الكتاب، كما فعل في قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ ٱستُوَىٰ إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ ﴾ [ البقرة: ٢٩ ] حيث رد على الأصم (١) ، وفي قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَاهِى ٱلسَّمَوْاتِ ﴾ [ إبراهيم: ٢ ] حيث رد فيه على الفراء وإن لم يصرح باسمه (١) ، وفي قوله تعالى: ﴿ وَبَلَغْتُ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ ﴾ [ الأحزاب: ١٠ ] حيث رد على ابن الأنباري إنكاره إضمار كاد (٢) ، وغيرها كثير ،

فالكتاب قد حوى فوائد علمية ونكتًا لغوية وبلاغية ، واستطرادات قيمة ، زان بها المؤلف تصنيفه ، ووشى بها تأليفه ، حتى غدا قطوفًا يانعة ، لايستغني عنها طالب العلم في حياته العلمية ،

### المآخـــ خ عليه :

تبين من الدراسة السالفة المكانة العلمية العالية التي يتبوؤها هذا الكتاب، بحيث لايمكن الاستهانة به، والإزراء بقيمته، إلا أن الطبيعة البشرية قضت أن لايحكم لعمل بالكمال، إذ لابد أن تعتريه بعض الهفوات، ويطرأ عليه شيء من الهنات، وذلك لحكمة إلهية قضاها الله، وقدرها، حتى يتميز الكتاب الإلهي عن الكتاب البشري، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ آخْتِلَافا كَثِيرًا ﴾ [ النساء: عالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ آخْتِلَافا كَثِيرًا ﴾ [ النساء: ٨٢].

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٥٦ -

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٧٥٧ -

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١١٢٥٠

#### ومن هذه المأخذ:

- ١ كثرة النقل من غير عزو كما سبق أن أشرت فهو رغم إكثاره مثلاً من النقل عن الثعلبي والماوردي، لم يذكر اسميهما إلا مرة أو مرتين في أواخر الكتاب، وقُلْ مثله في غيرهما .
- ٢ ذكره لعدد من الأسماء مهملة ، أو الاكتفاء بذكر النسبة ، مع وجود أكثر من شخص يشتركون في الاسم نفسه ، أو النسبة ، وكلهم يحتمل أن يكون هو ، وهذا يفضي إلى صعوبة الاهتداء إلى معرفة الشخص المراد ، مثل المغربي ، والشيخ عبد الحميد وغيرهم .
- ٣ إيراده بعض الأحاديث والآثار الضعيفة ، وكان الأولى به أن يصرف نظره عنها إلى ماصح ، ومن أمثلتها ماذكره في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ۖ الرُّوبَا الَّذِي النَّبِي الْكِنْ الله النبي السراء : ٦٠] حيث قال : ( ٠٠٠ والرؤيا : مارآها النبي عليه السلام من نزوهم على منبره ) (١) . يعني بهم بني أمية . وهذا الحديث قد حكم العلماء بضعفه ، كما بينت ذلك في موضعه .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ جَسَدًا ﴾ [ص: ٣٤] قال: (عن ابن عباس: أنه كان على شاطىء البحريعبث بخاتمه، فوقع في البحر، ثم بعد أربعين يومًا من زوال أمره، أخذ سمكة أجرًا على عمله، فوجد الخاتم في جوفها، فأناب إلى ملكه، ) (٢).

ومنها ماذكره في سبب نزول قوله تعالى ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [ التوبة : ٨٥ ] حيث قال : ( هو تعلبة بن حاطب ٠٠٠ الخ ) (٢) ، والصحيح أنه نو الخويصرة التميمي • وقد فندت ذلك •

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ٨٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ١٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٩٦٠ .

٤ - أنه يذكر أحيانًا أقوالاً غريبةً في تفسير الآية ، من أمثلته ماقاله في قوله تعالى :
 ﴿ فَتَذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخُرَىٰ ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ] قال : ( أي تجعلها كذكر من الرجال) (۱) .

وفي قول عنالى: ﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمُلُعُونَةَ ﴾ [ الإسراء: ٦٠ ] حيث قال: ( وقيل: الشجرة الملعونة بنو أمية ، فإنهم الذين بدلوا الأحكام وبغوا على أهل البيت ٠٠٠ الخ ) (٢) .

وفي قوله تعالى: ﴿ مَجْمَعَ ٱلْبَحَرَيْنِ ﴾ [ الكهف : ٦٠ ] قال : ( وقيل : أراد بالبحرين الخضر وإلياس ، لغزارة علمهما ) (٢) .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَسَلَنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ [ سبأ : ١٢ ] قال : (سالت له القطر ، وهو النحاس من عين فيما وراء أندلس بمسيرة أربعة أشهر ) (٤) . والصحيح الذي ورد في كتب التفاسير أن تلك العين كانت باليمن .

وفي قوله تعالى : ﴿ قُمِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [المزمل: ٢] قال: (من عدد الليالي) (٥) ، والصواب أنه قليلاً من زمن الليل ومدته ،

وهو في إيراده لتلك الأقوال الغريبة يشير إلى ضعفها أحيانًا ، وذلك بتصديرها بعبارة « زعم » كما في قصة إبراهيم عليه السلام [ في سورة الأنعام: ٧٦] ، أو التصريح بعدم ثبوتها كما في قصة الغرانيق .

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٢٦٩٠

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٨٣١٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٨٧٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١١٤٩ -

<sup>(</sup>٥) باهر البرهان: ١٥٦٩٠

متابعته لبعض أقوال المعتزلة ، وإيراده إياها كالمقرر لها ، فلا يقوم بالتعقيب عليها وبيان فسادها ، مثال ذلك ماذكره من قول المعتزلة عند قولـه تعالـى :

 ( يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ﴾ [ البقرة : ٢٦ ] حيث قال : (حيث يحكم عنده بالضلال ، وقيل : حيث أضلهم عن جنته وثوابه ، وقيل : إضافة الإضلال إلى الله ، وإلى المثل المضروب – وإن كان حكمـة – لوقـوع الضلال عنده ، كقوله عز وجل في الأصنام : ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَللُن كَثِيرًا ﴾ [ إبراهيم : ٣٦ ] لما ضلوا بسببها ) (۱) ، فنجده يفر من نسبة الإضلال إلى الله حقيقة ، وهذا يوافق مذهب المعتزلة الذين ينزهون الله عن ذلك ويقولون : لاتجوز نسبة القبيح إلى الله .

ومثل ذلك فعل في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعُ مَنُ أَغُفَلُنَا قَلْبَهُ ﴾ [ الكهف : ٢٨ ] حيث قال :( وجدناه غافلاً ) (٢) .

ومن أمثلته أيضًا ماجاء في قوله تعالى : ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [ البقرة : ٣٥ ] حيث قال : ( ٠٠٠ وقيل : إن فاعل الصغيرة أيضًا ظالم لنفسه ، من حيث ألزمها مايشق من التوبة والتلافي ، وكون الزلة صغيرة مغفورة لاينافي وجوب التوبة ، كما لاينافي ثبوت الحرمة ) (٢) .

وهذا قول أبي علي الجبائي كما ذكره الرازي عنه · وهو على قاعدتهم بوجوب التوبة على العاصي بالصغيرة والكبيرة ·

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ٥٠ - ١٥ ٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٥٥٨ -

 <sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٦٨ ، وانظر ماجاء عند قوله تعالى: ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثلقـه ﴾
 [ البقرة: ٢٧] .

- ٦ تأويله لآيات الصفات ، وصرفها عن ظاهرها دون حاجة لذلك كما فعل في قوله تعالى ﴿ غَيْرِ ٱلْمُغَضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ [ الفاتحة : ٧ ] حيث أول الغضب من الله بمعنى إرادة المضار بمن عصاه (١) ، وهكذا فعل في بقية الصفات .
- ٧- الإخالال بترتيب الآيات في السورة الواحدة من حيث تقديم آية على أخرى والعكس وقد تكرر ذلك في عدة مواضع كما في سورة يونس عليه السلام حيث ذكر آية: (٥٤) قبل آية: (٣٧)، وسورة يوسف: ذكر آية: (٦) بعد آية: (٢٠) ، وفي سورة فصلت ذكر آية: (٢٠) قبل آية: (١٩) ومجيء بعض الآيات في غير موضعها ، كما فعل في قوله تعالى: ﴿ إِذْ ذَهْبَ مُغَاضِبًا ﴾ [الأنبياء: ٨٧] ذكرها في سورة الصافات عند قوله تعالى: ﴿ فَالنَّتَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ [آية ١٤٢] وقوله تعالى: ﴿ وَلَاهُمُ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ [الواقعة: ١٩]
   أتى بها في سورة الصافات بدل قوله تعالى: ﴿ وَلَاهُمُ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ [آية: ١٩]
- مدم الدقة في نسبة بعض القراءات وهو نادر جدًا مثاله ماجاء في قوله تعالى
   وإنَّ مِنْهَا لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيةِ ٱللَّهِ ﴾ [ البقرة: ٤٧] حيث قال:
   (قرأ قتادة: يهبط على أصل الباب، أن فعل المتعدي يجيء على يفعل مكسور العين ، كضرب يضرب وحبس يحبس ، وفعل غير المتعدي على يفعل مضموم العين ، كقعد يقعد ، وخرج يخرج ) (٢) . وهذه القراءة إنما حكيت عن الأعمش ، أما قتادة فالمحكى عنه قراءة « إن » مخففة .

<sup>(</sup>۱) ينظر باهر البرهان: ۱۳ .

<sup>·</sup> ١٢٠٢ ، ١٢٢٢ ، ١٢٧٠ – ٢٧٥ ، ١٢٥٠ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ . ١٢٠١ . (٢)

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١٠٠٠

٩ - تحريف بعض الشواهد الشعرية ليستقيم له موضع الشاهد وإن كان ذلك قليلاً جداً ٠
 مثاله : قول كثير :

يُعَادِرْنَ عَسَبَ الوَالِقِيِّ وَنَاصِحٍ تَخُصُّ بِهِ أُمُّ الطَّرِيقِ عِيالَهَا عَير فيه المؤلف فذكر بدل (تخص به أم الطريق): (تخص برميه السبيل) وذلك حتى يستقيم له الاستشهاد به على تأنيث السبيل (١) .

وأيضًا قول النابغة الجعدى:

وعَادِيَة سوم الجــرادِ وَزَعْتُهـا تَكَلَّقْتُهُا سِيدًا أَزَلَّ مُصَـدرا ذكر المؤلف ( ويادية ) بدل ( وعادية ) ، حتى يصح له الاستشهاد على ماقرره من أن البادية ليست بلدًا معروفًا ، لذا نكرت في بيت النابغة ، ولو كانت بلدًا معروفًا كان معرفة أبدًا (٢) .

١٠ - ذكره لأقوال المنجمين في تأثير الكواكب وارتباط حركتها بحياة الناس والأحداث على الأرض كالمقرر لها ، دون تعقيبها بالرد والنقض ٠ كما في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْكُ خُلُقًاءَ أَخُرَ ﴾ [ المؤمنون : ١٤ ] حيث قال : ( ولهذا إن المبرزين في علم الفراسة والتنجيم لاينظرون في أخلاق الطفل وأحواله ، ولا يصححون مواقع النجوم على ميلاده إلا في السنة الرابعة ، فيأخذون الطالع وصور الكواكب من هناك ) (٣) .

وكما في قوله تعالى: ﴿ فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ ﴾ [ فصلت: ١٦] حيث ينعي

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٤٦٦ ،

<sup>(</sup>٢) ينظر بإهر البرهان: ٧٣٤.

۹۷۳ – ۹۷۲ : ۱۹۷۳ – ۹۷۳ .

على ابن بحر تفسيره النحسات بالباردات قال : ( وذهب ابن بحر : أن نحسات : هي الباردات ، والنحس: البرد ، كأنه يتحاشى مايقوله أصحاب التنجيم من سعادة الأيام ونحوسها ) (١) • وأيضًا ماذكره في سورة الأنعام في قوله تعالى : ﴿ مِن قَرْنِ ﴾ [ آية : ٦ ] حيث قال : ( وقيل : إنه عشرون سنة مثل قران العلويين لأنه في مثل هذه العدة يتبدل قوم بعد قوم ) (٢) . إلا أنه لم يكن يعتقد تأثير الكواكب بذاتها ، وصحة مايدعيه المنجمون ، دل على ذلك ماجاء في رده على أوباش المنجمين عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ هُورَبُّ ٱلشِّعُرَىٰ ﴾ [النجم: ٤٩] حيث قال: (وكذلك لأوباش المنجمين وسوسة فيها ، حتى قال بعض المذكورين منهم : إذا بلغ أوج الشمس إلى درجتها، استوات هي بقوتها وتأثيرها على الدنيا ، فيرتفع الجزر والفساد ، وينعدم التعب والكد ، ويتغير طباع التحسين ، وهذا القائل ينظر في التنجيم من وراء حجاب ، ويؤذي أصحاب تلك الصناعة فإن أوج الشمس عندهم ثابت ألبتة ٠٠٠٠ وكذلك مايدري كيف اختار هذا القائل الشعرى ، على قلب الأسد الملكي ، الذي هو على ممر الأوج أن لو كان يتحرك ، ومادام هذا العالم موسومًا بالموت والحياة ، والسباع بالأنياب والبراثن ، والأعمال بالمحاولة والمزاولة ، كان ماقاله هذا القائل محالاً  $)^{(7)}$  ، ويؤكد ذلك ماجاء في كتابه جمل الغرائب<sup>(٤)</sup> حيث بين أن علم النجوم واعتقاد تأثيرهامن السحر وأتى بالحديث «من اقتبس شعبة من النجوم فكأنمااقتبس شعبة من السحر» (٥) وقوله عَلَيْكُ « العزائم والرقى والتولة  $^{(7)}$  من الشرك  $^{(4)}$  .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٢٧٤ -

۲) باهر البرهان: ۳ه٤ – ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ١٤٠٤ - ١٤٠٦ ، وينظر ايضًا : ١٢١٠ ،

<sup>(</sup>٤) ل ۱۲ / ب٠

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ٦١ ولفظه « من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» ٠

<sup>(</sup>٦) التُّولَة : بكسر التاء وفتح الواو، ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره . النهاية في غريب الحديث : ١/ ٢٠٠/، وينظر غريب الجديث الخطابي : ٢/ ٢٠٠/، القاموس المحيط : ٣/ ٣٤١ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب باب في تعليق التمائم حديث رقم (٣٨٨٣): ٤/ ٩ ، وابن ماجه في سننه كتاب الطب باب في تعليق التمائم حديث رقم (٣٥٣): ٢/ ١١٦٦، وأحمد في مسنده: ١/ ٣٨١ وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطب ، باب نهى عن الرقى والتمائم والتولة :٤/ ٢١٧، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي عن عبدالله ولفظه: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » وعند أبي داود « إن في الرقى ...... » .

۱۱- إيراده لبعض المعارف الكونية والعلمية المجانبة للصواب ، ويلتمس له العذر في ذلك لقصور العلم في زمانه فهو يبني كلامه على ماتوصل إليه العلماء في ذلك العصر من اكتشافات وماوضعوه من نظريات ، كشف العلم الحديث عن خطئها بحقائق عيانية قاطعة ، وقد نبهت على ذلك في مواضعه ، وبينت ماتوصل إليه العلم حيالها من حقائق ثابتة .

۱۲ - التضارب الذي قد يعتري آراءه أحيانًا ، فبينا نجده يقرر عدم الترجيح بين القراءات المتواترة ، في سورة الفاتحة ، عند قوله تعالى : ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [ آيــة : ٣ ] (١) · نجده في مواضع أخرى يخالف هذا فيرد بعض القراءات ويخطؤها كما فعل في قوله تعالى : ﴿ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ [ البقرة : ١٠٦ ] حيث قال : ( وقراءة ﴿ مَانُنسِخ ﴾ لاوجه لها ٠٠ ) ثم أخذ يذكر التوجيهات التي قيلت فيها وردها واحدًا تلو الاخر ، مع العلم بأنها قراءة سبعية (١) ·

أو يقوم بالترجيح بينها كما فعل في قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَا مَلُونَ بِهِ

وَٱلْأَرْحَامَ ﴾ [ النساء: ١ ] حيث قال: ( ٠٠٠ وهذا أولى من كسر ﴿ ٱلْأَرْحَامِ ﴾

عطفًا على الضمير في ﴿ بِهِ ﴾ لفظًا ؛ لأنه لايعطف على الضمير المجرور لضعفه

، ألا ترى أنه ليس للمجرور ضمير منفصل ) (٢) .

وكما في قوله تعالى : ﴿ وَٱمۡسَحُواْ بِرُنُوسِكُمْ وَٱرۡجُلِكُم ﴾ [ المائدة : ٦ ] حيث قال : ( وقد قرى ء ﴿ وَٱرۡجُلَكُم ۚ ﴾ بالنصب عطفًا على قوله ﴿ فَاعَسْلُواْ وَجُوهَكُم ۗ ﴾ وإنما يجوز مثل هذا في الكلام الهجين المعقد ، والمريج المختلط ، دون العربي المبين ، ٠٠٠ إلى أن قال : فالأولى إذًا أن يكون معطوفًا على مسح الرأس في اللفظ والمعنى ، ثم نسخ بدليل السنة ، وبدليل التحديد إلى الكعبين ؛ لأن التحديد يكون في المغسول ،) (٤) .

<sup>(</sup>۱) ينظر باهر البرهان: ۷۰

۲) باهر البرهان : ۱۲۲ – ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٣٤٣ -

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٤١٣ - ٤١٤ ،

وأيضاً من تضارب أقواله إنكاره القول بزيادة حرف في القرآن كما صرح بذلك في عدة مواضع (۱) ، ثم نجده في مواضع أخرى يحكي القول بزيادة بعض الحروف كما صنع في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ وَالْفَرْقَانَ ﴾ [ البقرة : ٥٣ ] حيث قال : ( ٠٠ وقيل : الفرقان صفة الكتاب والواو زائدة ) (۲) ، بل يتجاوز ذلك إلى التعبير بلفظ الإقحام – الذي يجب أن يتنزه عنه القرآن – وذلك مثل مافعل في قوله تعالى : ﴿ سَبْعًا مِّنَ ٱلمُتَانِي وَٱلْقُرُأَنَ الْعُظِيمِ ﴾ [ الحجر : ٨٧ ] حيث قال : ( وقيل : المثاني : القرآن ؛ لأن الأنباء والقصص ثنيت فيها ، فتكون الواو على هذا مقحمة ) (٢) ، وفي سورة الصافات [ ١٠٢ – ١٠٤ ] قال : ( وجواب ﴿ فَلَمَّا أَسَلَمَا ﴾ : ﴿ وَنَدَيَّنَا أُن فَكُونَ الواو مقحمة ) (١٠) .

وأنا إذ أستعرض ماوقع فيه المؤلف من هفوات ، فهذا لايعني بحال من الأحوال الصط من مكانته ، أو التقليل من شائنه ، وإنما هو من باب الإشارة إليها ، والتنبيه على وجودها ، زيادة في العلم ، وتحقيقًا للأمانة العلمية الموجبة لذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر المنفحات التالية: ٣٩٥، ٧٧ه ، ٩٧٦ ، ١٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٨٠ ، وينظر نظائرها في الصفحات التالية: ١٤٧ ، ٢٩٤ ، ٢٨٥٠ ، ٢٨٨٠

<sup>(</sup>٣) باهرالبرهان : ٧٨٤ - ٥٨٧ ٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان : ٧٨٥ -

# موازنة بين كتاب باهر البرها 6 وبين بعض الكتب المطبوعة السابقة عليه

يظهر من خلال استعراض الكتب التي ألفت في المشكل أو المتشابه ، أن كتاب باهر البرهان قد سُبِق بالعديد من المصنفات ، إلا أن ماطبع من تلك المؤلفات - حسب ماأعلم - هو:

- ١ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد
  - ٢ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ٠
    - ٣ تنزيه القرآن عن المطاعن ٠
- ٤ متشابه القرآن ٠ وكلاهما للقاضى عبد الجبار ٠
  - ه درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ٠
    - ٦ مشكل إعراب القرآن ٠
- ٧ تفسير المشكل من غريب القرآن ٠ وكلاهما لمكي بن أبي طالب القيسي ٠
  - ٨ القرطين لأحمد بن مطرف الكناني ٠

وليس هناك كبير يذكر في الموازنة بين معظم تلك الكتب وبين كتاب باهرالبرهان ٠

إذ يظهر من خلال الدراسة السابقة أن جلها تناول جانبًا من جوانب المشكل فحسب، فمنها ماتناول المشكل من حيث إيهامه للتعارض، أو التشبيه، ومنهاماتناوله من حيث غرابة اللفظ وغموض المعنى، وأخر من الجانب النحوى والإعرابي، وهكذا

أما كتاب باهر البرهان فهو على خلاف هذا النمط بالجملة ، حيث استوعب في ثناياه جماع أفراد المشكل على اختلاف أسبابه .

إلا أن هذا الأمر لايمنع من وجود بعض الشبه بينه وبين الكتب الأخرى ٠

لذا قمت بعمل موازنات مختصرة بينه وبين بعضها ، مبينة فيها أوجه الاختلاف ، وأوجه الشبه ، كلاً على حدة ·

أولاً : الموازنة بينه وبين كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل :

### : أجه الاختلاف :

١ – إن أبرز تلك الفروق، هو الاختلاف في المنهج العام لكل واحد من الكتابين، ذلك أن كتاب الإمام أحمد رحمه الله قسمه إلى قسمين رئيسين، تتبع في القسم الأول الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض، ومن خلالها نفذت مطاعن الزنادقة تجاه القرآن الكريم، موردًا تلك المطاعن الواحد تلو الآخر، ومعقبًا كل مطعن بتفنيده والرد عليه، دون مراعاة لترتيب المطاعن وفق ترتيب آيات المصحف، حيث أورد أولاً آية من سورة النساء، تلاها من سورة المرسلات، فالزمر، فالإسراء، فالمؤمنون ٠٠ وهكذا٠

وتناول في القسم الثاني مشكل المسائل العقدية التي تتعلق بصفات الله عز وجل مبينًا مطاعنهم فيها مسهبًا في ردها ودحضها ·

بينما كتاب النيسابوري نجده قد رتب على السور وفق ترتيب المصحف الشريف، متناولاً مافي كل سورة على حدة، مراعيًا ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة ٠

٢ - إن كتاب الإمام أحمد رحمه الله يقوم على إيراد مطعن الزنادقة ومن ثم الرد
 عليه ٠

بينما النيسابوري رحمه الله لايلتزم هذا دائمًا إذ كثيرًا مايقوم بالرد وبيان سلامة الآية من الاختلاف، أو كشف إشكالها دون الإيماء إلى المطعن الذي وجه لها •

٣ - قلة الآيات التي تناولها كتاب الإمام أحمد إذا قورن بما حواه كتاب النيسابوري ٠

٤ - أن الامام أحمد رحمه الله في كتابه لم يول الشعر واللغة عنايته بخلاف كتاب
 النيسابوري الذي أطنب وأفاض فيهما .

- ٥ خلو كتاب الإمام أحمد من مشكل المسائل النحوية والصرفية ، والقضايا
   الفقهية والعلمية ، التي حفل بها كتاب النيسابورى .
- ٦ عدم تعريج الإمام أحمد على مسائل فرعية ، واستطرادات جانبية مثلما نجد في كتاب النيسابوري .
- ٧ معالجة الإمام أحمد للمسائل العقدية وفق مذهب أهل السنة والجماعة بينما
   عالجها النيسابوري وفق المذهب الماتريدي ٠

لعل هذه أهم الفروق والاختلافات بين الكتابين ٠

#### ب - أوجه الشبه بينهما:

- ١ تناول الكتابين للآيات الموهمة للتعارض ، والجمع بينها وإزالة مايرد عليها من تضاد في الظاهر لافي الحقيقة والواقع .
  - ٢ تشابه بعض النصوص فيهما ٠
  - ٣ تناول كلا الكتابين لمشكل المسائل العقدية ٠
  - ٤ اعتماد كلا الكتابين على أي القرآن والحديث الشريف ٠

# ثانيًا : الموازنة بينه وبين كتاب درة التنزيل للخطيب الإسكافي :

#### أ - أبجه الاختلاف:

- ۱ اقتصار كتاب درة التنزيل على جانب من جوانب المشكل، وهو مايتعلق بأسرار التعبير القرآني، حيث استوعب الآيات التي تكررت ألفاظها مع اختلاف يسير في بعضها من تقديم وتأخير، أو زيادة ونقصان، أو جمع وإفراد، أو تعريف وتنكير، أو تأنيث وتذكير، مبينًا سر اختصاص كل آية بلفظها، منبهًا على ماحوته من لطيف المعنى ودقيق المغزى كاشفًا لما قد يعتريها من إيهام التناقض والاختلاف،
  - ٢ إيراده للإشكال ثم تعقيبه بالجواب في جميع ماتناوله ٠
  - ٣ عدم تعرضه لكثير من مشكل القضايا العقدية والفقهية والعلمية ونحوها ٠

# ب - أبجه التشابه:

- الاتفاق في الناحية المنهجية حيث رُبِّبَ كل منهما على سور القرآن وفق ترتيب
   المصحف الشريف ، مع مراعاة ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة .
  - ٢ عنايتهما ببيان لطائف التعبير القرآنى وأسرار تراكيبه ٠
  - ٣ عنايتهما بكثير من مشكل القضايا النحوية والصرفية ٠
    - ٤ اعتمادهما على أي القرآن وحديث الرسول عَلِيَّ •
- ه استشهادهما بشعر العرب وأقوالهم ، وإن كان على قلة بالموازنة بكتاب باهر البرهان ٠
  - ٦ ذكرهما لأكثر من وجه في الجمع بين الآيات مع الترجيح بينها أحيانًا ٠
    - ٧ إغفالهما نسبة الأقوال إلى قائليها ٠
    - ٨ قلة تكرارهما الكلام وإحالتهما على ماسبق ٠

# ثَالثًا : الموازنة بينه وبين كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي :

#### أ -- أبجه الاختلاف:

- ١ اقتصار كتاب مكي على جانب واحد من جوانب المشكل، وهو مايتعلق بالمسائل النحوية والصرفية والإعرابية، فتناول ما أشكل إعرابه، وخفي وجه ضبطه من أي الكتاب العزيز، بينما هذا الجانب هو أحد الجوانب التي تناولها كتاب النيسابوري .
  - ٢ إغفال كتاب مكى لمشكل المسائل الفقهية والعلمية والعقدية ونحوها ٠
- ٣ تكراره الصديث عن بعض المسائل في أكثر من مصوضع · بينما نجد النيسابوري لايعيد الحديث عن الشيء بل يحيل على ماسبق غالبًا ·

# ب – أبجه التشابه :

١ -إن أبرز أوجه التشابه ، هو الاتفاق في الناحية المنهجية للكتابين ، حيث إن
 كلاهما رتبت مادته على سور القرآن وفق ترتيبها في المصحف الشريف .

- ٢ إن كلا الكتابين تناول المشكل فقط من أي كل سورة مراعيًا في ذلك ترتيب
   الآيات داخل السورة الواحدة ، مع الإخلال اليسير في مواضع قليلة .
- ٣ استشهادهما في ثنايا الكتاب بحديث المصطفى الله وأصحابه وإن كان على
   قلة موازنة بكتاب باهر البرهان .
  - ٤ عنايتهما البالغة بالقراءات القرآنية وتوجيهها ٠
- ه استعانتهما بالشعر العربي الفصيح ، وما أثر من أقوال العرب وأمثالهم ،
   وإن كان ذلك قليلاً بالموازنة بكتاب باهر البرهان .
- ٦ إيرادهما لجميع الآراء في إعراب الآية غثها وسمينها ، مع الترجيح بينها
   والرد على بعضها أحيانًا ، وإن كانت الأقوال الضعيفة في كتاب النيسابوري قليلة جدًا .
- ٧ اهتمامهما الكبير بمشكل المسائل النحوية والإعرابية والنقل عن أئمة النحو
   وأساطين اللغة .
  - ٨ تناولهما إلى جانب ذلك لبعض القضايا الصرفية ٠
    - ٩ إكثارهما من الاستطرادات والتفريعات ٠
  - ١٠ إغفالهما نسبة كثير من النقول إلى أصحابها ٠
- ١١ تناقضهما في بعض الآراء فبينما نجدهما قد ضعفا رأيًا ما ، إذ بهما يعتمدانه في موضع آخر .
  - ١٢ إحالتهما على كتبهما الأخرى ٠
- رابعًا : الموازنة بينه وبين كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي :
  - أ أبجه الاختلاف:
- ۱ اقتصاره على جانب من جوانب المشكل وهو ماتعلق بغرابة اللفظ ، أو غموض المعنى .

- ٢ عدم عنايته بمشكل المسائل النحوية والإعرابية والفقهية والعقدية والعلمية
   ونحوها
  - ٣ تركه الاستشهاد بشعر العرب، ومرد ذلك أن كتابه مبنى على الاختصار ٠
- ٤ تكراره الحديث عن بعض المسائل في أكثر من موضع ، كما فعل عند تفسير
   الأحرف المقطعة في أوائل السور .
  - ه قلة الترجيحات بين الأقوال التي يوردها ، وهي مع قلتها عارية عن التعليل،

### ب - أبجه التشابه:

- الاتفاق في الناحية المنهجية في ترتيب الكتاب ، وهو تبويبه على سور القرآن
   وفق ترتيب المصحف الشريف ، وترتيب الآيات داخل كل سورة .
- ٢ استشهادهما بأي القرآن وحديث المصطفى الله التعضيد ما أورداه في تفسير الآية ، وإن كان ذلك قليلاً بالموازنة بكتاب باهر البرهان .
  - ٣ اهتمامهما بذكر بعض القراءات وتوجيهها ٠
  - ٤- عنايتهما بذكر أسباب نزول الآيات والاستعانة بها لتفسير الآية ٠
- ه عنايتهما البالغة باللغة والتعريج على أصول الألفاظ ومبانيها ، واشتقاقاتها .
  - ٦ ذكرهما لعدد من الأقوال في الآية أحيانًا
  - ٧ إغفالهما النقول عن النسبة إلى أصحابها غالبًا ٠
  - خامسًا : الموازنة بينه وبين كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة :

#### أ - أبجه الاختلاف:

١- إن أبرز الفروق بين كتاب باهر البرهان ، وكتاب ابن قتيبة هو اختلاف المنهج
 العام للكتابين ، فبينما بوب النيسابوري كتابه على السور – كما سبق ذكره – متناولاً في
 كل آية مايتصل بها من إعراب أو بيان غريب ، أو نوع بديع ونحو ذلك ، نجد ابن قتيبة

قد رتب كتابه على الموضوعات ، حيث بدأ كتابه بمقدمة تكلم فيها عما اختص الله به هذه الأمة من العارضة والبيان واتساع المجاز ، كما ذكر الباعث له على تأليف كتابه - وهو الرد على الطاعنين - ومنهجه في ذلك ،

ثم أخذ في سرد تلك المطاعن التي وجهت للقرآن وعددها اثنان وثلاثون مطعنًا ٠

بعد ذلك بدأ في رد تلك المطاعن وتفنيدها حسب ترتيب إيرادها ، فافتتحها بما يتعلق بوجوه القراءات ، تلاه ما ادعي على القرآن من اللحن ، ثم عقد بابًا في التناقض والاختلاف ، بعده باب في المتشابه ، فباب القول في المجاز ، ثم باب الاستعارة ، تلاه باب المقلوب ، فباب الحذف والاختصار ، فباب تكرار الكلام والزيادة فيه ، جاء بعده باب الكناية والتعريض ، ثم باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه .

مستوعبًا في كل باب مايندرج تحته من أي القرآن الكريم ، جامعًا إياها في موضع واحد ٠

بعد ذلك عقد باب تأويل الحروف التي ادعي على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم، فبدأ بالحروف المقطعة في أوائل السور، ثم أتبعه بآيات متفرقة من عدة سور من القرآن بلغ عددها اثنين وخمسين موضعًا.

وفي نهاية الكتاب عمل باب اللفظ الواحد للمعاني المفتلفة أي مايسمى الوجوه والأشباه والنظائر، تناول فيه أربعة وأربعين لفظًا .

تلاه باب تفسير حروف المعاني وماشاكلها من الأفعال التي لاتنصرف ذكر فيه ثلاثًا وثلاثين كلمة ·

وأخيرًا عقد باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض مستوعبًا إلى حد ما ماجاء من ذلك في أي القرآن العزيز ·

٢ عدم اهتمام ابن قتيبة بترتيب الآيات التي تناولها حسب ترتيب المصحف،
 فنجد أنه تناول أولاً آيات من سورة سبأ ، تلاها من سورة الفرقان ، ثم من سورة يس ،
 ثم المرسلات ، ثم الأنعام ، ثم النساء وهكذا ، بينما راعى النيسابوري ترتيب الآي وفق ماجاء في المصحف .

٣ - إن ابن قتيبة رحمه الله لم يجمع الحديث عن أي السورة الواحدة في موضع واحد ، بل فرقه في عدة مواضع متباعدة ، فسورة البقرة مثلاً تناول بعض آياتها في أربعة مواضع متفرقة (١) ، وكذا سورة الأنعام (٢) وغيرها من السور .

٤ - أن ابن قتيبة لم يستوعب الحديث عن سورة كاملة إلا نادرًا كما فعل في سورة الجن (٢) بخلاف النيسابوري رحمه الله .

# ب - أبجه الشبه:

١ - اتحاد الموضوع ، حيث إن كلا الكتابين استوعب المشكل من جميع جوانبه ،
 ولم يقتصر على جانب منه .

٢ - اعتماد كلا الكتابين في بيان المشكل على آي القرآن العزيز ، وأحاديث المصطفى الله وما أثر عن الصحابة والتابعين ، والإكثار من الاستشهاد بها لبيان لفظة غريبة ، أو تفسير للآية ، أو تعضيد للمعنى الذي قيل فيها ، أو للتدليل على مسألة عقدية أو تقرير قاعدة نحوية إلى غير ذلك من الأغراض (٤) .

٣ عناية كلا الكتابين بالمباحث اللغوية ، من بيان غريب الألفاظ ، وأصولها في
 اللغة ، ومبانيها ، وتصريفها ، واشتقاقها ، وأوزانها ، ونحو ذلك إضافة إلى التنبيه

<sup>(</sup>١) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٣٢٤ ، ٣٦١ ، ٣٧١ ، ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تأويل مشكل القرآن : ٣٢٢ ، ٣٣٥ ، ٣٣٩ ، ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٢٦١ - ٤٣٤ ، وكذا فعل في سورة قريش: ٤١٣ - ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تأويل مـشكل القـرآن: ١٠ ، ٢١ ، ٥٤ ، ٧١ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٩٩ ، ١٠٥ ، ١١٢ ، ١٥١ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، وغيرها كثير ٠

- على الألفاظ المتضادة ، والألفاظ المترادفة ، والمتقاربة ، وبيان الفروق اللغوية بينها (١) .
- 3-1 اهتمامهما الكبير بأقوال العرب وأمثالهم ، والتنبيه على ضرب المثل في القرآن مع ربطه بما جاء في أمثال العرب (7) .
- ه عنايتهما بالقراءات القرآنية المتواترة والشاذة ، وبيان توجيهها ، وتفنيد المطاعن المتعلقة بها (٢) .
- ٦ اهتمامهمابمشكل المسائل العقدية مثل آيات الصفات ، ورؤية الله في اليوم الآخر ، وعصمة الأنبياء وتنزيههم عن نسبة الكفر الاعتقادي لهم ، والسحر ونحوه ، كما يتفقان في تأويلهما لبعض الصفات ، كصفة الساق والوجه مثلاً حيث أولا الأولى بالشدة، والثانية بالذات (٤) .
- ٧ عنايتهما البالغة بشعر العرب وإكثارهما من الاستشهاد به لتأكيد المعنى ، أو لبيان معنى لغوي ، أو للتدليل على مسألة عقدية ، أو لبيان الفروق في اللغة ، أو تعضيد قاعدة نحوية أو كشف لأساليب العرب ومناحيهم (٥) .

 <sup>(</sup>۲) ينظر تأويل مشكل القرآن: ۲۷ ، ۸۳ ، ۹۰ – ۹۳ ، ۱۳۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۲ ، ۲۷۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۳ ، ۲۸۹ وغیرها کثیر .

<sup>(</sup>٣) ينظر تأويل مشكل القرآن : ٣٣ - ٤٩ ، ٥٠ ، ٨٣ ، ١٢٤ ، ٢٠٦ ، ٢١٦ ، ٣٦٨ ، ٥٠٥ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٨ . ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٠٩ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٠٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٠٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨

<sup>(</sup>٤) ينظر تأويل مشكل القرآن : ١٠٦ - ١١١ ، ١١٥ - ١١١ ، ٢٢٧ - ١٣١ ، ١٥٤ ، ٢٥٨ ، ٢٦٦ ، ٣٣٨ .

<sup>(</sup>ه) ينظر تئويل مشكل القرآن: ۱۱ ، ۱۸ - ۲۰ ، ۵۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۹۲ ، ۸۰ ، ۹۶ ، ۱۰۱ - ۱۱۹ ، ۱۲۷ - ۱۳۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۲۰۲ ، ۱۲۸ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۱ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸

٨ - إيرادهما للأقوال والأشعار معزوة تارة وغفلاً عن النسبة أخرى ٠

9 - كثرة الاستطرادات القيمة التي حفل بها الكتابان ، فابن قتيبة مثلاً عند تناوله للمطاعن التي وجهت للقرآن فيما يتعلق بأوجه القراءات ، أسهب في حديثه عن نزول القرآن على سبعة أحرف ، وسرد الأقوال التي قيلت في تحديدها مخطئًا بعضها ومبينًا مايراه راجحًا منها ، ثم استطرد في بيان معاني الحرف والكلمة في اللغة ، وعقد مبحثًا في تفصيل وجوه اختلاف القراءات (۱) .

وعندما عقد باب المتشابه ، استطرد في ذلك فذكر الحكمة من إنزال المتشابه ، وجريه على أساليب العرب ، مستشهدًا بعدد من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة وجملة من أقوال العرب .

تم بين رأيه في المتشابه ، وأن الراسخين في العلم يعلمونه ، وأقام على ذلك الأدلة ، وختم الحديث ببيان معنى المتشابه في اللغة والاصطلاح (٢) .

١٠ - تنبيههما على أساليب العرب، من الإيجاز والإطناب، والتكرار، وإظهار المعاني وإخفائها، والتعريض والإفصاح، والكناية والاستعارة، والتمثيل والقلب، والتقديم والتأخير ونحو ذلك (٢) .

١١ – اهتمامهما بإبراز لطائف المعاني ودقائق أسرار التعبير القرآني (٤) ،
 والتنويه بتربع القرآن عرش البلاغة والبيان .

<sup>(</sup>١) ينظر تأويل مشكل القرآن : ٣٣ - ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٨٦ - ١٠٢ ٠

<sup>(</sup>۲) ينظر تأويل مشكل القرآن: ۱۲ - ۲۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۶ - ۱۸۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۷ ، ۲۷۷ - ۲۹۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸

<sup>(</sup>٤) ينظر تأويل مشكل القرآن : ٩ ، ٣٤٤ ، ٣٤٥ ، ٣٤٦ - ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٢٤٥ .

- ۱۲ احتواؤهما على جملة من مباحث علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ ، وأقسام القرآن ، وأسباب النزول ، وأول مانزل وآخر مانزل ، والمحكم والمتشابه ، والأحرف المقطعة ، ونحوها (۱) .
  - $^{(7)}$  تضمنهما جملة وافرة من علوم المعانى والبيان والبديع
    - ٢٤ تناولهما بعض المسائل الفقهية المشكلة (٦)
- ١٦ اهتمامهما بتفنيد مطاعن الملحدين ، وأصحاب الفرق الضالة كالقدرية وغيرهم، والرد عليها (٥) .
- ١٧ إيرادهـماالأقـوال المتعـددة التي وردت في الآيات مع الترجيح بينها أحيانًا (٦) .
- ۱۸ نقلهما عن أساطين النحو وقادة البيان كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء وأبي عمرو وأبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة والأخفش وأبي حاتم والمازني (Y) ، وغيرهم 19 اهتمامهما بالمناحي النحوية والصرفية (A) •

<sup>(</sup>٢) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٤١٣ ، وينظر تعليق (٥) ، ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٣٩٩ - ٤٠١ -

<sup>(</sup>٤) ينظر تأويل مشكل القرآن : ١٠ وغيرها ٠

<sup>(</sup>٥) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٢٢ ، ١٠٥ ، ١١٥ – ١٢٢ ، ١٢٢ -

<sup>(</sup>٦) ينظر تأويل مشكل القرآن ب ٢١٥ ، ٢٨٥ ، ٢٩٥ ، ٢٩٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٨١ ،

<sup>(</sup>۷) يَنْظُرْ تَأْوِيلُ مِشْكُلُ القَرَانَ : ۸۹، ۹۰ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۲۹۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳

<sup>(</sup>٨) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٢٣٥ ، ٣٤٥ ، ٣٦٥ ، ٣٧٥ وغيرها ٠

- · ٢٠ تنبيههما على أوهام السابقين والأخطا ، التي وقعوا فيها (١)
- ۲۱ إيرادهما الصحيح والحسن والضعيف من حديث الرسول والصحابة والتابعين .
- $^{(7)}$  ، أم الإحالات المتكررة سواء أكانت على موضع آخر في الكتاب نفسه  $^{(7)}$  ، أم على كتب أخرى للمؤلف  $^{(7)}$  .
  - ٢٣ جمعهما الآيات المتعارضة والتوفيق بينها (١) .

وبعد استعراض أوجه الشبه والاختلاف بين كتاب باهر البرهان للنيسابوري والكتب الخمسة الأخرى ، يظهر جليًا مدى التشابه الكبير بين كتاب باهر البرهان وكتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ،

ولاعجب في ذلك فكتاب مشكل القرآن أحد الدعائم التي قام عليها كتاب النيسابوري، ومرجع رئيس بين المراجع التي استقى منها مادته العلمية، وهذا التشابه الكبير بين الكتابين يحدوني إلى بيان ميزات كل منهما:

## أولاً: ميزات كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة:

يتفوق كتاب ابن قتيبة على كتاب النيسابوري بالأمور التالية :

١ – الأقدمية والأسبقية ، فكتاب ابن قتيبة ، يعتبر أول كتاب جامع في بابه ،
 وكل من أتى بعده اعتمد عليه ونهل من معينه .

٢ - جمعه الآيات المتناظرة والمتقاربة في موضع واحد ، تحت باب واحد يجمع

<sup>(</sup>١) ينظر تأويل المشكل: ٢١٩ ، ٢٨٧ ، ٣٧٣ ، ٢١٥ ، ١٤٥ ، ٥٥٠ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر تأويل المشكل: ٨٠ ، ٨٧ ، ٨٤ ، ٥٨ ، ١٠٠ -

<sup>(</sup>٣) ينظر تأويل المشكل: ٨٢ ، ٩٣ ، ٥٢١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تأويل المشكل: ٥٥ – ٦٦ ، ٧١ ، ٣٧٣٠

- شتاتها ، وهذه ميزة قيمة يمتاز بها كتاب ابن قتيبة ، إلا أنها في ذات الوقت طريقة عسرة للباحث فيه ، إذ أن الآية قد يأتى الحديث عنها في أكثر من موضع •
- ٤ استيعابه إلى حد كبير الآيات القرآنية التي تتصل بكل باب من أبواب
   الكتاب٠
- ه إيراده لجملة من الأحاديث مسندة ، إما من طريقه وهذا قليل جدًا ، أو من طريق غيره كعبد الرزاق ، وهذه ميزة يفتقر إليها كتاب النيسابوري .

# ثانيًا: ميزات كتاب باهر البرهان:

على الرغم من تفوق كتاب ابن قتيبة في النواحي السابق ذكرها ، إلا أنه في المقابل نجد كتاب النيسابوري يفوقه في جوانب كثيرة تجعله يتميز عن سابقه ، ويكون بمنزلة المجلى من المصلى . ومن هذه الأمور مايلى :

- ۱ تأخر كتاب النيسابوري عن كتاب ابن قتيبة أتاح له فرصة الاطلاع على عدد أكبر من الكتب والمراجع ، وبالتالي الاستفادة من علم أصحابها ، وتجنب ماوقع فيه سابقوه من وهم أوخطأ ، فأتى كتابه معلمة منقحة مهذبة ، مما بوأه مكانة علمية عالية ،
- ٢ ترتيب الكتاب على السور وفق ترتيب المصحف الشريف ، جعل الكتاب سهل التناول ، قريب المأخذ ، وهذه ميزة لايستهان بها، خاصة لدى الباحثين إذا قورنت بمدى المعاناة التي يواجهها الباحث في كتاب ابن قتيبة .
- ٣ إكثار النيسابوري من إيراد الأحاديث موازنة بابن قتيبة ، فبينما زاد عددها
   في باهر البرهان على ٣٧٠ حديثًا ، نجدها لاتتجاوز المئة وبضعة أحاديث في تأويل
   المشكل .
- ٤ إعراضه عن الإسرائيليات ، فلا يوردها إلا في معرض النقد والرد ، بينما
   لم يتحرز ابن قتيبة عن ذكرها والتسليم بها وإن كانت قليلة جداً .
- ه إعراضه عن الأحاديث الموضوعة ، فهو يورد الصحيح والحسن والضعيف ٢٩٨ -

على قلة ، إلا أنه لايصل إلى حد ذكر الأحاديث الموضوعة إلا نادرًا ، بينما نجد ابن قتيبة يستشهد بالضعيف والموضوع ، بل يجعل الحديث الموضوع حجة يبني عليه آراءه وأحكامه ، مثل الحديث الموضوع على عثمان وعائشة رضي الله عنهما فيما يتعلق بوقوع اللحن في القرآن ، حيث أورده في موضع الاحتجاج ، وبنى عليه رد بعض القراءات المتواترة (۱).

7 – تنزيهه للأنبياء عن نسبة الكبائرإليهم ،بينما نجد ابن قتيبة لايتردد عن نسبتها لهم ، كنسبة الشرك في التسمية لآدم وحواء(7)، وخطيئة داود(7) عليهم السلام ونحوها ·

٧ – رده للمطاعن التي وجهت إلى بعض القراءات المتواترة وإن لم يكن لها وجه في العربية ، بينما نجد ابن قتيبة يطعن في بعض القراء ويرد قراعتهم رغم تواترها ،
 كما فعل مع حمزة رحمه الله تعالى (٤) .

٨ - كثرة الشواهد الشعرية عند النيسابوري عنها عند ابن قتيبة ، حيث جاوزت ألفًا وثلاثمائة وبضعًا وسبعين بيتًا عند النيسابوري ، بينما نجدها عند ابن قتيبة لاتتجاوز أربع مائة وثلاثةً وأربعين بيتًا .

٩ - كثرة المسائل الفقهية التي تناولها النيسابوري ، وأزال إشكالها موازنة
 بكتاب ابن قتيبة .

١٠ - كثرة المسائل الإعرابية والنحوية في كتاب النيسابوري عنها في كتاب ابن
 قتيبة ٠

١١ - احتواء كتاب النيسابوري على قضايا علمية متنوعة من فلكية ، وجغرافية ،

<sup>(</sup>١) ينظر تأويل المشكل: ١٥ ، ٥٧ ، ٢٧٨ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر تأويل المشكل: ٨٥٨ - ٢٥٩٠

<sup>(</sup>٣) ينظر تأويل المشكل: ٢٦٦ - ٢٦٧ ،

<sup>(</sup>٤) ينظر تأويل المشكل: ٩ - ٦٢ -

وبيئية ، وطبيعية ، وطبية ، وهندسية ، ونحوها ٠

۱۲ – إكثاره من التنبيه على مواطن العظة والعبرة ، وإبراز دقائق المعاني بصورة فاقت ماحواه كتاب ابن قتيبة .

هذا بعض ماوقفت عليه من مزايا فاق بها كتاب النيسابوري كتاب ابن قتيبة رحمهما الله مما يجعله كما قلت سابقًا حريًا أن يتبوأ مكان الصدارة بين كتب فنه ، والله أعلم ،

### المبحث الثاني

## عملي في التحقيق

### عنواج الكتاب والتحقيق فيه،

بعد قراءة مقدمة الكتاب والكتب التي ترجمت للمؤلف توصلت فيما يتعلق بتسمية الكتاب إلى مايلى:

أولاً: لم ينص المؤلف في مقدمة كتابه على تسمية الكتاب ب « وضبح البرهان في مشكلات القرآن » ، ولم يشر إلى هذه التسمية في شيء من كتبه التي وقفت عليها ، وليس هذا فحسب ، بل إن من ترجم للمؤلف أيضًا ، أو تعرض لذكر المؤلفات في التفسير وعلوم القرآن من المتقدمين والمتأخرين ، جميعهم لم يذكروا أن للمؤلف كتابًا يحمل هذا العنوان والمصدر الوحيد الذي أستند إليه في هذه التسمية هو ما يحمله الغلاف لاغير ،

ثانيًا: ذكر المؤلف في مقدمة كتابه إيجاز البيان أنه قد ألف كتابًا بعنوان « باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » حيث قال: « ٠٠٠ ومن أراد محاورة المتكلمين ، ومحاضرة المتأدبين ؛ فلينظر من أحد كتابينا ، إما كتاب باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن ٠٠٠ » (۱) .

كما نسبه له إسماعيل باشا في إيضاح المكنون (Y)، وهدية العارفين (Y) . وذكره إسحاق علي شواخ في كتابه معجم مصنفات القرآن الكريم (Y) .

<sup>(</sup>۱) ص: ۱ ·

<sup>· 177/1 (</sup>Y)

<sup>·</sup> ٤ · ٣/٢ (٣)

<sup>·</sup> Y.4/E (E)

وقد قمت بالسؤال والبحث في الجامعات عن كتاب باهر البرهان ، حتى علمت أن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ، تضم مكتبتها العامرة ميكروفيلمًا لمخطوط يحمل عنوان « باهر البرهان في مشكلات معاني القرآن » مؤلفه بيان الحق النيسابوري ، فحرصت على اقتنائه علّي بالموازنة بين الكتابين أقف على علاقة بينهما ، فأكشف اللثام عن سر هذه التسمية ، ولكن أمالي ذهبت أدراج الرياح عندما أصبح المخطوط بين يدي ، إذ تبين لي بما لايدع مجالاً للشك ، أن الكتاب إنما هو « وضح البرهان في مشكلات القرآن » كما عنون غلافه ، بل هو النسخة التي لدي بعينها ، وما الاسم الذي فهرس به للميكرو فيلم سوى سهو وقع من المفهرس لاغير .

حيئذ وجدت نفسي أمام عدة احتمالات:

### الاحتمال الأول : وهو أقواها :

أن الكتابين إنما هما كتاب واحد ، واسمه كما ذكر المؤلف « باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » ، إلا أن الناسخ – بقصد أو بغير قصد – حرفه إلى « وضح » ، وقد قوى هذا الاحتمال عندى عدة أمور :

- ١ عدم ذكر تسمية « وضبح البرهان » من قبل المؤلف أو غيره ٠
- ٢ انطباق الوصف الذي وصف به المؤلف كتابه « باهر البرهان » على كتاب «
   وضح البرهان » •
- ٣ كثرة الأخطاء والتحريفات التي وقع فيها الناسخ خلال نسخه للكتاب ، التي لم
   تقتصر على كلام المؤلف بل تجاوزتها إلى آيات القرآن العزيز ؛ مما جعل
   العقل لايستبعد وقوع مثل هذا التصحيف والتحريف في العنوان .

## الاحتمال الثاني: وهو يلي الأول في الرجحان:

أن يكون كتاب « وضح البرهان » تلخيصاً لكتاب « باهر البرهان » فيكون المؤلف

قد ألف أولاً كتاب باهر البرهان ثم لخصه واختصره في كتاب وضبح البرهان .

وهذا الاحتمال يقوى من جانب، ويضعف من عدة جوانب:

فمما يقويه مايوجد على غلاف الكتاب من كلمة « تلخيص » حيث أتى العنوان على الغلاف « كتاب وضح البرهان في مشكلات القرآن » تلخيص محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري تولاه الله بكفايته وخصه بولايته ، فيشعر العنوان أن هذا الكتاب تلخيص لكتاب آخر ،

أما مايضعف هذا الاحتمال ، فعدة أمور:

- ١ أنه لو كان تلخيصاً لكتاب آخر لنص المؤلف في مقدمته على ذلك بأن يقول مثلاً: « وهذا كتاب اختصرت فيه أو لخصت فيه الكتاب الفلائي » أو نحو هذه العبارات التى تكشف للقاريء بأن مايقرؤه مختصر لكتاب آخر .
- ٢ أنه لو كان تلخيصاً لرأيناه كتاباً مقتضباً موجزاً كما هي العادة في المختصرات، أما وقد جاء الكتاب معلمة علمية ضخمة ، تزخر بالشواهد الشعرية التي جاوزت الألف ، وغيرها مما يتعلق بالتفسير من حديث ولغة وسبب نزول وقراءات ، حتى بلغ حجم الكتاب ٢١٢ صفحة ، فهذا يبعد كونه تلخيصاً ، إذ لو كان كذلك ، لحذف منه بادىء ذي بدء : .
  - أ الشواهد الشعرية ، أو خفف منها على الأقل .
  - ب كثيرًا من أقوال المفسرين التي حفل بها الكتاب ٠
- ج الاستطرادات اللغوية والبلاغية والأدبية والعلمية التي كثيرًا مايتحفنا بها المؤلف في الكتاب ·
- ٣ ماسبق ذكره من احتمال وقوع التحريف في عنوان الكتاب من قبل الناسخ
   فتكون كلمة « تلخيص » سبق قلم منه وليست من وضع المؤلف .

#### الاحتمال الثالث وهو أضعفها:

أن يكون كل منهما كتابًا مستقلاً ، لاعلاقة بينهما سوى تشابه الموضوع ، وهذا الاحتمال ضعيف ، للتشاب الكبير بين الاسمين حيث لايفترقان إلا في كلمة واحدة وهي « باهر » و « وضح » ·

هذا ما استطعت التوصل إليه فيما يتعلق بتسمية الكتاب ،

ومن خلال هذا العرض يتبين أن تسمية الكتاب باسم: « باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » هو الراجح إن شاء الله تعالى · والله أعلم بالصواب ،

#### توثيق نسبته إلم المؤلف،

إن مما لاريب فيه ثبوت نسبة هذا الكتاب لمؤلفه النيسابوري - رحمه الله تعالى - فقد تضافرت الأدلة على ذلك ومنها: -

- ١ ماجاء في مقدمة الكتاب « قال القاضي الإمام العالم بيان الحق خاتم
   المفسرين محمود بن أبى الحسن بن حسين النيسابورى ٠٠٠ » .
  - ٢ ماكتب على غلاف النسخة المعتمدة في هذا التحقيق ٠
- ٣ التشابه الكبير بين مضمون هذا الكتاب ومضمون كتاب « إيجاز البيان »
   المقطوع بثبوت نسبته إلى المؤلف رحمه الله تعالى .
- ٤ وجود كثير من نصوص هذا الكتاب ونقوله بحذافيرها في كتاب « خلق الإنسان » للمؤلف أيضاً .

وعلى احتمال كون هذا الكتاب هو بعينه كتاب « باهر البرهان » تنضم للأدلة السابقة أدلة أخرى وهي:

- ه تصريح المؤلف رحمه الله في كتابه إيجاز البيان الذي سبق أن أشرت
   إليه ٠
- ٦ كتب التراجم التي ترجمت للنيسابوري وذكرت هذا الكتاب ضمن مصنفاته .
   والله أعلم بالمعواب .

### وصف النسخ الخطية:

بعد البحث والتنقيب استطعت - بفضل الله سبحانه وتعالى وحسن توفيقه - أن أعثر على ثلاث نسخ للكتاب الذي بين يدى ·

الأولى نسخة مكتبة شستربتي برقم ( ٣٨٨٣ ) تقع في « ٢٠٦ » ورقة توجد مصورتها بمكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ،

والثانية: نسخة دار الكتب المصرية برقم ( ١٠٤٣ ) تفسير ، وتوجد مصورتها في مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى برقم ( ٧٠٦ ) علوم قرآن ، وقد صور معها كتاب مدخل تفسير القرآن والرد على الملحدين ، لأحمد بن محمد الحدادي، والثالثة: توجد مصورتها في الجامعة الإسلامية برقم ( ٧٥٥٩ ) ،

وبعد مقارنة النسخ الثلاث للمخطوط تبين أنها نسخة واحدة ، حيث إن نسخة دار الكتب المصرية مصورة عن نسخة الخانجي ، والخانجي مصورة عن شستر بتي وهي وإن فهرست بعنوان ونسخة الجامعة الإسلامية أيضًا مصورة عن شستر بتي وهي وإن فهرست بعنوان «باهر البرهان » إلا أن الغلاف يحمل عنوان « وضح البرهان » كما سبق أن أشرت .

وعلى هذا فإنه ليس للمخطوط الذي بين يدي سوى نسخة وحيدة في العالم كله ، وهي نسخة شستر بتي ،

#### عدي أوراقها ومسطرتها ،

تقع هذه النسخة في « ٢٠٦ » ورقة من الحجم المتوسط ، في كل لوحة منها ٣٨ سطر تقريبًا ، وفي كل سطر مابين ١٠ – ١٢ كلمة تقريبًا ،

#### تاريخ النسخ وناسخها:

نسخت في القرن الثامن الهجري ، وليس فيها اسم الناسخ ، وقد كتب على صفحة الغلاف بعض الكتابات التي طمست ولم يبق منها سوى معالم يسيرة ، فلم أتمكن من قراعتها ، سوى ماجاء في أعلى الصفحة من الناحية اليسرى حيث كتب : ( انتقل بالبيع والشرى ١١٨٠ هـ بالبيع والشرى ١٠٠٠ الله تعالى يحيى بن يونس أفندي الموصلي في ٩ ش سنة ١١٨٠ هـ خطها :

كتب الكتاب بخط نسخى وضبطت فيها بعض الكلمات ولكن على ندرة ٠

#### مهیزات رسمها :

تبتدىء النسخة بسورة الفاتحة وتنتهي بنهاية سورة التكوير، وقد ميزت الآيات فيها بوضع خط أفقي فوق الآية، إلا أن هذا التمييز انقطع عقب الآية « ١١٢ » من سورة البقرة، ثم عاد في بعض المواضع من سورة الحديد، ثم انقطع ثانية ليعود مرة أخرى من منتصف سورة المعارج إلى نهاية الكتاب وقد كتبت فيها بعض الكلمات أحيانًا بخلاف ماهو متعارف عليه اليوم في الرسم الإملائي ، كما في الهمزة مثلاً حيث نجد أن الناسخ يكتبها على سطر بعد ألف إن كانت مفتوحة مثل سأل فتكتب (ساءل) ، وماكان من الكلمات فيه ألف ممدودة في أخرها حذف منها الهمزة مثل الماء والسماء فتكتبان (المائم) ،

أما إذا كانت الهمزة في وسط الكلمة وهي مكسورة أو ساكنة وماقبلها مكسور فإنه يكتبها غالبًا ياءً مثل البئر، تكتب: بير، وتارة يجمع بين الهمزة والياء، وأحيانًا يكتب مثل الصلاة والحياة، برسم المصحف الصلوة، الحيواة، ويحذف أحيانًا الألف إذا كانت في وسط الكلمة مثل ثلاث، القاسم، سفيان، الحارث، فيكتبها: ثلث، القسم، سفين، الحرث، ونحوها مكما أنه كثيرًا مايضع نقطًا تحت الألف المقصورة وفوق الهاء المربوطة، والكاف إذا كانت في آخر الكلمة مثل كلمة ذلك، فإنه يكتبها (ذلك) م

#### التصحيفات والسقطات فيها :

يبدو أن هذه النسخة قوبلت بنسخة أخرى ، حيث وجدت بعض التصحيحات الطفيفة على حاشية النسخة مع إشارة التصحيح « صبح » ، إلا أنه على الرغم من ذلك فالصفة الغالبة على النسخة هي كثرة الأخطاء والتصحيفات والسقطات ، التي قلما تخلو صفحة منها كما يظهر من تحقيق النص •

ولما كانت هذه النسخة وحيدة ومع هذا مليئة بالتصحيفات والتحريفات والأخطاء والسقط والتكرار، التي جاوزت كلام المؤلف إلى آي القرآن الكريم أيضًا، وجدت أني بحاجة إلى مرجع أعتمد عليه في التصحيح، فأخذت أنظر في كتب المؤلف الأخرى فإذا بكتابه « إيجاز البيان » شديد الشبه بكتاب باهر البرهان، فاعتمدته نسخة أخرى للكتاب أرجع إليه، وأعول عليه، في تصويب مايقع في المخطوط الذي بين يدي من تصحيفات، وبهذه الطريقة استطعت – بحمد الله ومنه – أن أقوم النص الذي بين يدي إلى حد كبير جدًا، ومالم أجده في إيجاز البيان اجتهدت في تصويبه من الكتب الأخرى التي نقل عنها المؤلف، فإن لم أجد صوبت النص بما يقتضيه السياق، فإن أشكل على توقفت في تصويبه، وأشرت في الحاشية إلى ما أظنه أصوب ٠

#### منهج التحقيق :

- ا بعد أن تبين لي أنه لايوجد سوى نسخة وحيدة للكتاب ، شرعت في نسخها وراعيت في النسخ قواعد الرسم الإملائي المعروفة ، وماكان يقتضيه رسم المصحف في النسخ قواعد الرسم الإملائي المعروفة ، وماكان يقتضيه رسم المصحف فالتزمت به ، سوى أيات قليلة قصد المؤلف فيها قراءات بعينها ، فأبقيتها على الرسم الذي في المخطوط .
  - ٢ عنيت بضبط النص المحقق بالشكل وبخاصة ما أشكل منه ٠
- ٣ أشرت في بعض المواضع إلى الفروق بين نسخة الكتاب وماجاء في « إيجاز البيان »-الذي اعتمدته نسخة أخرى للكتاب وذلك حسب مايقتضيه المقام .
  - ٤ حذفت ماتكرر وأشرت إلى ذلك في الحاشية ٠
- ه إذا وقع في الأصل سقط أو تصحيف وتحريف قمت بتصويبه ، وإثبات الصواب في الأصل ، والإشارة إلى ذلك في الحاشية ، وذلك حرصاً على إبراز النص في خير صورة ممكنة من الصحة ، مع المحافظة على عبارات المؤلف وألفاظه كما كتبها ،
   وأرادها ، قدر الإمكان ، ووضعت تلك التصويبات والزيادات بين معكوفتين .
- ٦ قمت بترقيم الآيات القرآنية المفسرة التي أوردها المؤلف، وجعلت الرقم على يسار الآية، كما ذكرت نص الآيات القرآنية التي تناول المؤلف بعض ألفاظها بالشرح والبيان، وجعلته في الحاشية، أما الآيات التي ترد في ثنايا الكتاب على سبيل الاستشهاد بها فقد عزوتها إلى سورها وبينت أرقامها في الحاشية .
- ٧ ماوقع فيه تصحيف من لفظ الآية صوبته دون الإشارة إلى ذلك ، أما الزيادات التي قد أزيدها في سياق الآية ، فوضعتها بين معكوفتين ونبهت في الحاشية إلى زيادتها .

- ٨ خرجت جميع القراءات التي ذكرها المؤلف ، من كتب القراءات المعتمدة .
- ٩ خرجت الأحاديث النبوية المرفوعة والموقوفة ، والمقطوعة التي تضمنها الكتاب من مصادرها الأصلية ، مشيرة إلى الجزء والصفحة ، واسم الكتاب ، والباب ، ورقم الحديث إن وجد وقد سلكت في التخريج الطريقة التالية :
- أ ابتدىء بذكر من أخرج الحديث من طريق الصحابي أو التابعي المذكور في
   النص ، فإن لم يسم راويه ، ابتدأت بذكر من أخرج لفظه الوارد في النص ،
   ثم أبين من أخرج الحديث بنحو اللفظ الوارد في النص .
- ب إن لم أعثر على الحديث في مظانه من كتب الحديث أو التفسير ونحوها من الكتب الأصيلة ، أشرت إلى مواضعه في الكتب التي أوردته خاليًا عن الإسناد .
- ج إذا أشار المؤلف في النص إلى حديث ، أو قصة ، ولم يورد لفظهما ، ورأيت المقام يقتضي إيرادهما ، ذكرت ذلك في الحاشية مع التخريج ·
- د إذا كان الحديث مخرجًا في الصحيحين أو أحدهما ، فإني أكتفي أحيانًا بعزوه إليهما ، أو إلى أحدهما ، دون الإشارة إلى المصادر الأخرى التي خرجته .
- هـ إذا كان الحديث في غير الصحيحين ، حكمت عليه معتمدة في حكمي على أقوال أئمة الحديث ، أو محققي الكتب ، فإن لم أجد قمت بدراسته ، والحكم على سنده ٠
  - و إذا لم أقف على من أخرج الحديث أو أورده نبهت على ذلك ٠

- ز اعتمدت بالنسبة لصحيح البخاري على المطبوع بشرحه فتح الباري ،
   وبالنسبة لصحيح مسلم على المطبوع مع شرح النووى .
- ١٠ قمت بتخريج الشواهد الأدبية من قصيد ورجز من الدواوين ، وكتب الشعر والأدب والنحو المعتمدة في ذلك ، ونسبتها إلى قائليها ، مع بيان الفروق بين الروايات ، وموضع الشاهد إن لزم ، وبيان وافي إن احتاج الأمر لمفردات البيت ، ومعناه بصورة مجملة ، معتمدة في ذلك على الشروح القديمة ، أو الحديثة لتلك الدواوين ، أو الشواهد في كتب النحو وغيرها ، فإن لم أقف على شرح لها ممن سبقني اجتهدت في بيان المعنى من معاجم اللغة ، ومالم أقف على تخريجه من تلك الشواهد وهي قليلة جدًا اكتفيت ببيان معاني المفردات ، ومحاولة استنباط معنى البيت إن ظهر لي ، وإن كان في البيت نقص أو تحريف ظاهر ، أو هما ، توقفت في ذلك .
- الأقوال التي ذكرها المؤلف في الكتاب إلى قائليها ما أمكن ذلك مع بيان
   موضعها من كتب التفسير والمعانى والغريب وغيرها
- ۱۷ خرجت أقوال العلماء، ووثقت نصوصهم المنقولة أو المقتبسة من مصادرها الأصلية المطبوعة أو المخطوطة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأشرت إلى المراجع التي أخذت عنه، فإن لم يكن لذلك الكتاب وجود اليوم، أو وجد ولم أتمكن من الوصول إليه، قمت بتوثيقه من المراجع المتأخرة عنه التي ذكرته، فإن لم أجده في أي مرجع نبهت على ذلك .
- ١٣ شرحت الألفاظ الغريبة الواردة في النص ، وذلك بالرجوع إلى أمات المعاجم
   اللغوية ، وكتب غريب القرآن والحديث المعتمدة .

- ١٤ قمت بتعريف معظم المصطلحات العلمية معتمدة في ذلك على الكتب الأصلية لكل
   فن منها ٠
  - ها عنيت بتخريج أقوال العرب وأمثالهم ما أمكن ذلك ٠
- ١٦ عرفت بجميع الأعلام الواردة في الكتاب، وأشرت إلى بعض مصادر تراجمهم
   ومن لم أقف على ترجمته وهو قليل جداً نبهت عليه، أما الصحابة
   المشهورون كالخلفاء الأربعة، وابن عباس ونحوهم فلم أترجم لهم لشهرتهم .
  - ١٧ عرفت بالأماكن والبلدان التي وردت في الكتاب ، وتحتاج إلى توضيح وبيان ٠
  - ١٨ عنيت بضبط الآيات القرآنية ، والأحاديث ، والأمثال والأشعار ، والأعلام ٠
- ١٩ أشرت الى مواضع كثيرمن الأقوال النحوية والصرفية واللغوية في كتب أصحابها،
   أو الكتب التي أخذت عن كتب أصحابها · مع مناقشة المسائل الخلافية منها ·
- ٢٠ ذكرت آراء الفقهاء في بعض مسائل الخلاف التي أشار اليها المصنف، وبينت مواضع بحثها من كتب الفقه والأحكام، والأصول.
- ٢١ عنيت بتصحيح بعض المسائل العلمية والكونية التي قررها المؤلف تقريرًا مخالفًا
   لا وصل إليه العلم الحديث بالدلائل القطعية .
- ٢٢ إتمامًا لفائدة الكتاب بما يتواكب مع عصر العلم الذي نعيش فيه ، عنيت ببيان مواطن الإعجاز العلمي في القرآن ، ما أمكن ذلك معتمدة على الأبحاث العلمية المعتمدة التي قامت بنشرها « هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » في رابطة العالم الإسلامي .
- ٢٣ أثبت أرقام لوحات المخطوط في الجانب الأيسر من الورقة ، ورمزت لوجه الورقة
   بالرمز (1) ولظهرها بالرمز (ب) ، وأشرت بخط مائل في وسط الكلام إلى انتهاء
   صفحة الأصل من المخطوط .

ولكون المخطوط رقمت كل صفحة فيه برقم ، ورقمت كل لوحة من الخلف برقم ذكرت رقم اللوحة مشيرة إلى وجهها وظهرها ثم بين قوسين ذكرت أيضًا رقم الصفحة ، وذلك حتى يسهل الرجوع للمخطوط إن اقتضى الأمر ذلك ·

- ٢٤ أضفت في نهاية كل سورة عبارة [ تمت سورة كذا ] بين معكوفتين ٠
- ه ٢ قمت بتذييل الكتاب بالفهارس العلمية المختلفة إكمالاً للفائدة وتسمهيلاً لمن أراد الرجوع إلى محتوياته ، وهذه الفهارس هي :
  - ١ فهرس الآيات القرآنية المستشهد بها ٠
  - ٢ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة المرفوعة والموقوفة والمقطوعة ٠
    - ٣ فهرس الأعلام ٠
    - ٤ فهرس الجماعات والقبائل والفرق والطوائف .
      - هرس الأماكن والبقاع والبلدان
        - ٦ فهرس الأمثال والأقوال ٠
      - ٧ فهرس الأشعار وأنصاف الأبيات ٠
        - ٨ فهرس الأرجاز ٠
        - ٩ فهرس المفردات اللغوية ٠
      - ١٠ فهرس الكتب الواردة في نص الكتاب ٠
        - ١١ فهرس الوقائع والأيام.
        - ١٢ فهرس الطيور والحيوانات ٠
          - ١٣ فهرس النبات ٠

- ١٤ -- فهرس الأصنام ٠
- ٥١ فهرس المسائل العقدية
- ١٦ فهرس المسائل الفقهية ٠
- ١٧ فهرس المسائل النحوية والصرفية ٠
  - ١٨ فهرس المصطلحات العلمية ٠
    - ١٩ فهرس المصادر والمراجع ٠
    - ۲۰ فهرس موضوعات الكتاب ٠

هذا وقد قمت بترتيب فهرس الآيات وفق سور القرآن حسب ترتيب المصحف، وترتيب الأيات داخلها حسب تسلسل أرقامها ·

أما فهرس الأحاديث فقد أفردت الأحاديث المرفوعة بفهرس ، يليه فهرس الأحاديث الموقوفة ، ثم الأحاديث المقطوعة على التابعين وأتباعهم · وإن اشتمل الحديث على فعل وقول كررت فهرسته تبعاً لذلك ·

وأما فهرس الأعلام فقد رتبته وفق ترتيب ابن حجر في التهذيب والتقريب فقسمته إلى قسمين :

القسم الأول خاص بأعلام الرجال ، بدأته بمن عرف باسمه مراعية تقديم من اسمه أحمد في حرف الألف ، ومن اسمه عبدالله في حرف العين ، ومن اسمه محمد في حرف الميم ، يليه الكنى ، ثم من نسب إلى أبيه أو جده أو أمه ، ثم من نسب إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو غير ذلك ، ثم الألقاب وماأشبهها .

والقسم الثاني: خاص بأعلام النساء، وسرت فيه على المنهج السابق ٠

أما مايتعلق بالمسائل العقدية والفقهية ، فقد قمت بترتيب المسائل العقدية وفق ترتيب شرح العقيدة الطحاوية ، والمسائل الفقهية وفق ترتيب كتاب الهداية في الفقه الحنفى .

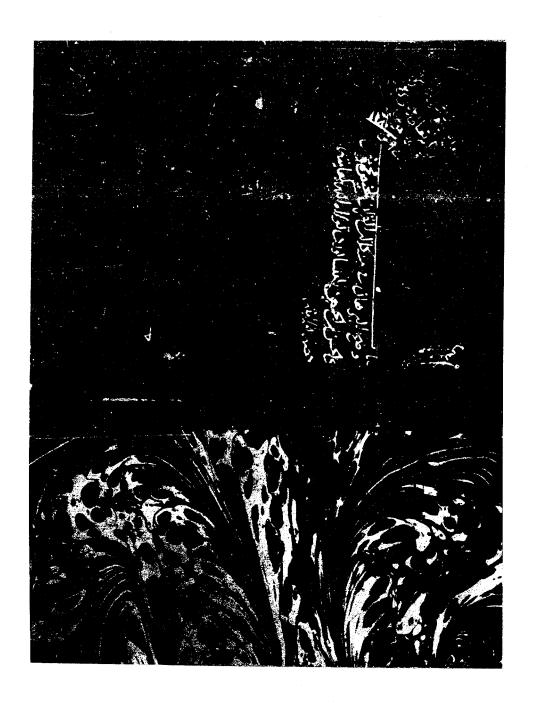

اوحة الغلاف

- 418 -

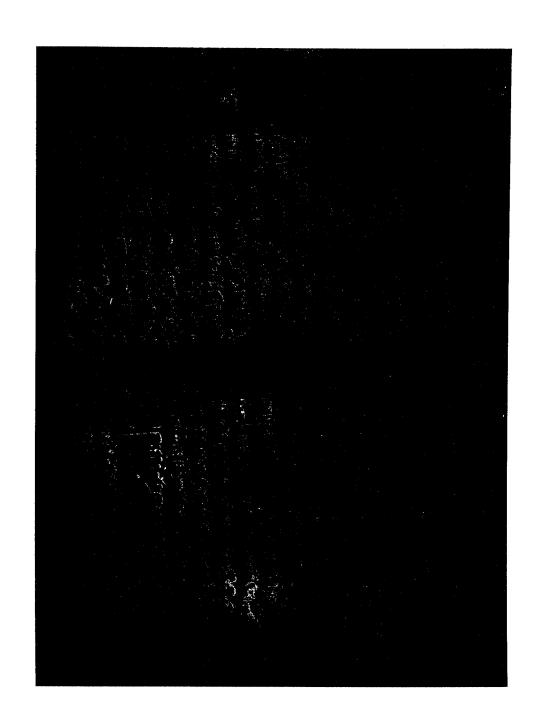

اللوحة الأولى في المخطوط

\_ ~10 \_

اللوحة قبل الأخيرة

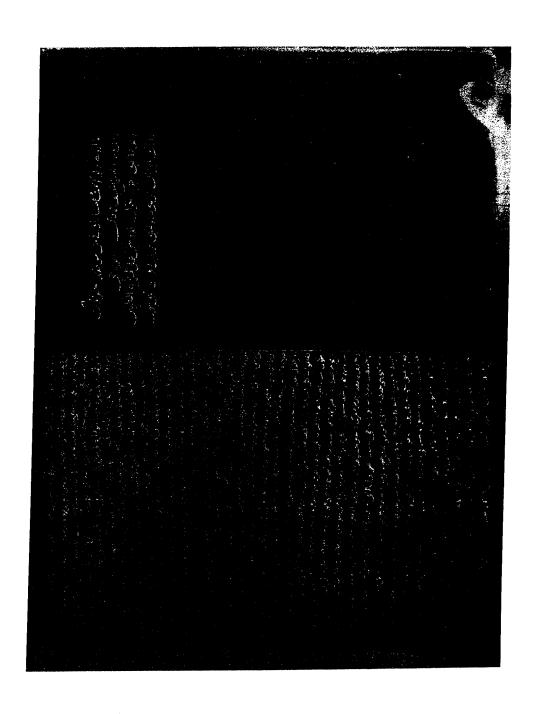

اللوحة الأخيرة في المخطوط \_ ٣١٧ \_



جدول (١) التصحيفات والتحريفات التي وقع فيها المحقق

|                         |                      | ľ     |        | r        |       |
|-------------------------|----------------------|-------|--------|----------|-------|
| صوابه كما في المخطوط    | ما وقع مصحفاً        | السطر | الصفحة | الجزء    | تسلسل |
| على الحفظ ٠             | عن الحفظ             | 11    | ۸۷     | ١        | ١     |
| فعند ذلك ٠              | فيها لذلك            | 11    | ۸۷     | ١        | ۲     |
| في فضل ٠                | في فضله              | 11    | ۸۷     | \        | ٣     |
| وبعض إطناب ٠            | وأفطن إطناب          | 18    | ۸۷     | ١        | ٤     |
| الرسن ٠                 | الوسين               | ١٤    | ۸۷     | Ŋ        | ٥     |
| تحق ۰                   | يحق                  | ٤     | 91     | ١        | ٦     |
| فلذلك                   | فلذا                 | ١٥    | 91     | ١        | ٧     |
| يربون العلم،            | يربون بالعلم         | ٤     | 97     | ١        | ٨     |
| الكرام٠                 | للكرام ( في بيت شعر) | ٧     | 97     | ١        | 4     |
| والمالك دون أقواس مزهرة | و ﴿ الماك ﴾          | ٩     | 98     | ١        | ١.    |
| المجازاة                | للمجازاة             | ١٤    | 98     | <b>)</b> | 11    |
| والطاعة القضياء ٠       | والطاعة والقضاء      | ١٤    | 98     | ١        | 17    |
| مع مافي تقديم ٠         | شيء في تقديم         | ٦     | 90     | <b>\</b> | ۱۳    |
| التي هي الأمر           | التي هي العز         | ١.    | 90     | ١.       | ١٤    |
| من العمر ،              | للعمر                | ١٥    | 90     | ١        | ١٥    |
| عليه السلام ٠           | صلى الله عليه وسلم   | ٦     | 97     | ١        | ١٦    |
| إن « غير »              | إن « غيرًا »         | ١.    | 97     | ١        | ۱۷    |
|                         |                      |       |        |          |       |

| صوابه كما في المخطوط   | ما وقع مصحفاً          | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|------------------------|------------------------|-------|---------|-------|-------|
| إذا كانت المعرفة ٠     | إذا كان المعرفة        | ٩     | ٩٧      | A     | ١٨    |
| الخالية عن ٠           | الخالية من             | ٧     | 1.1     | ١     | ۱۹    |
| إن تك ٠                | فإن تك                 | ۲     | ١٠٤     | ١,    | ۲.    |
| لايقل ٠                | لايقال                 | ٨     | ١٠٤     | \     | ۲۱    |
| ماتبدي ٠               | مايتذكر                | ۲     | 1.0     | ١     | 77    |
| أم أقمت ٠              | أم قمت                 | ١٥    | 1.0     | ١     | 78    |
| أَنْبٌ ٠               | أُنْبُ                 | ١     | ١.٦     | ١     | 72    |
| وسمهم ٠                | ﴿ ٠٠٠ وعلى سمعهم ﴾     | ۲     | ۲.٦     | ١     | ۲٥    |
| بمعنى                  | معنى                   | ٨     | ۱۰۸     | ١     | 77    |
| ﴿ ومايخادعون إلاأنفسهم | ﴿ ومايخدعون إلا أنفسهم | ٩     | ۱۰۸     | ١     | ۲۷ ٔ  |
| فقلت                   | وقلت                   | ۲     | 1.9     | ١     | ۲۸    |
| الغُدَانِي             | الغدَّاني              | ٤     | 1.9     | ١     | 79    |
| فما يضيء ٠             | فلا يضيء               | . ۲   | 11.     | ١     | ٣.    |
| شمس ولا قمر            | نجم ولا قمر            | ۲.    | ١١.     | ١     | ٣١    |
| المراشد                | للمراشد                | 11    | ١١.     | ١     | 44    |
| مرضهم                  | مرضاهم                 | ١     | 111     | ١     | 77    |
| إبلالاً لهم ٠          | إبلاً لا لهم           | ٤     | 111     | \     | 37    |
| يبيعون شرب٠            | يبتغون شري             | ٩     | 111     | ١     | ٣٥    |
| سماعة ٠                | سجاعة                  | ۲     | 118     | 1     | ٣٦    |

| صوابه كما في المخطوط  | ما وقع مصحفاً        | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسىل |
|-----------------------|----------------------|-------|--------|-------|--------|
| -والبرق : ضربه السحاب | -والبرق: ضربه السحاب | 3_0   | 110    | ١     | ۲۸–    |
| بمخراق عن علي • وعن   | بمخراق ٠ عن علي وعن  | _     | _      | _     |        |
| ابن عباس ۲۰۰۰         | ابن عباس             | _     |        | _     |        |
| سيقط                  | يسقط                 | ٦     | 110    | ١     | 49     |
| وخيَّم ٠              | وخيم                 | ٨     | 110    | ١     | ٤٠     |
| والتحسير              | والتخسير             | ١٢    | 110    | 1     | ٤١     |
| وعند الحسن ٠          | وعن الحسن            | \     | 117    | \     | ٤٢     |
| ضوؤه٠                 | له ضوء               | ٩     | 117    | 1     | ٤٣     |
| كأنها ٠٠ سحابة ٠      | فإنها ٠٠ سحابة       | ۲     | 117    | ١     | ٤٤     |
| الله يتعالى ،         | الله تعالى           | ٤     | 117    | ١     | ٤٥     |
| بل هي ٠               | بل هو                | ٦     | 117    | \     | ٤٦     |
| على أصلها في الشك     | على أصلها في الشك    | ٦     | 117    | \     | ٤٧     |
| ٠ والرجاء ٠٠٠ الخ     | والرجاء ١٠ الخ       | -     | -      | _     | -      |
| العبارة ٠             | العبادة              | ٨     | 117    | \     | ٤٨     |
| كالأمن ٠              | كالاً من             | ٩     | 111    | \     | ٤٩     |
| الغوير ٠              | العوير               | 17    | 114    | ٠,    | ٥٠     |
| لمهانتهما             | لمهانتها             | ٥     | ١٢.    | \     | ٥١     |
| حكمة                  | حکمه                 | \     | 171    | ,     | ٥٢     |
| عهده ٠ وميثاقه :      | عهده وميثاقه :       | ۲     | 177    | \     | ٥٣     |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً         | السطر   | المنفحة | الجزء    | تسلسل |
|----------------------|-----------------------|---------|---------|----------|-------|
| زید مررت ، ألا تری   | زيد مررت إلا به ٠     | ٤-٣     | 177     | ١        | ٥٤    |
| إلى قول كلحبة ٠      | كذاك قول كلحبة ٠      |         | _       | _        | _     |
| كنتم أمواتًا ٠       | وكنتم أمواتًا         | 11      | 177     | \        | ٥٥    |
| إذ علمه              | إذا علمه              | ٦       | ١٢٦     | ٠,       | ٦٥    |
| <del>pa ic</del>     | منهم                  | ۲       | 179     | \        | ٥٧    |
| ابن سراج ٠           | ابن السراج            | ٤       | ١٣٢     | ١        | ٥٨    |
| الكريم ٠             | الفقير                | ٦       | 177     | ١        | ٥٩    |
| القول ٠              | قول                   | ٣       | ۱۳٥     | <b>\</b> | ٦.    |
| جداع ٠               | جذاع                  | ٤       | 180     | ١        | 77    |
| وجب حدًا لاجزاء ٠    | وجب حد الإجزاء        | ٧,٦     | 140     | ١        | ٦٢    |
| فاقتلوا ٠            | فاقيلوا               | ٩       | ۱۳۷     | \        | 74    |
| بدلوا                | بدلوه                 | ١٦      | ۱۳۸     | ١        | ٦٤    |
| بأعراض يخلقها فيه ٠  | بالأعراض المخلوقة فيه | ٥       | 189     | \        | ٦٥    |
| المعنى ٠             | المعيّي               | ٦       | 189     | \        | 77    |
| الفلام ٠             | للغلام                | ١٤      | 189     | \        | ٦٧    |
| فكيف ٠               | كيف                   | \ \ \ \ | 127     | \        | ۸۶    |
| لي ٠                 | أي                    | ١.      | 127     | \        | 79    |
| العقوية ٠            | للعقوبة               | ٩       | 127     | \        | ٧٠    |
| أبيات                | الأبيات               | 17      | ١٤٥     | \        | ۷۱    |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً       | السطر | الصفحة | الجزء    | تسلسل       |
|----------------------|---------------------|-------|--------|----------|-------------|
| لايعمل فيها ٠        | لايعمل فيه          | ٣-٢   | 107    | ١        | ٧٢          |
| لو نزله ٠            | ولو نزله            | ٤     | 104    | ١        | ٧٣          |
| زاجر ٠               | شاغل                | 1     | ١٥٤    | <b>\</b> | ٧٤          |
| الراوي ٠             | الزاري              | ١     | ١٥٤    | ١        | ٧٥          |
| الاحتيال ٠           | الاختبال            | ٧     | ١٥٤    | ١        | ٧٦          |
| خبرة ٠               | مبتدأ وخبر          | \     | 100    | <b>\</b> | ٧٧          |
| ماعلماهم ٠           | ماعلمناهم           | ٦     | ١٥٥    | ١        | ٧٨          |
| وتأبى لعيب           | رتابي لعيب          | 17    | 100    | ١        | .V <b>9</b> |
| تحاشیه ۰             | تحاشيًا             | ٤     | 701    | ١        | ۸۰          |
| نسنخ                 | بنسخ                | ١٥    | ۱۰۸    | ١        | ۸١.         |
| ولامكان ٠            | ولامكانه            | ٧     | 175    | , 1      | ٨٢          |
| ٠ هيه                | فيهما               | ۲     | ١٦٥    | ١        | ۸۳          |
| مقلدة ٠              | مقيدة               | ٤     | ۱٦٨    | ١        | ٨٤          |
| ولكنه ٠              | لأنه                | ۲     | 177    | ١        | ۸٥          |
| برجله ۰              | في رُكِلُه          | ١.    | ۱۷۳    | ١        | ۲۸          |
| أكثر ٠               | کثر                 | ٦,    | ۱۷٤    | .1       | ۸۷          |
| وكلاهما من الكثرة •  | وكثر وهما من الكثرة | ٧     | ۱۷٤    | ١ ١      | ۸۸          |
| وابن أنس ٠           | وابن عباس           | ١٣    | ۱۷٤    | ١        | ۸۹          |
| الإسلام •            | في الاسلام          | 11    | ۱۷۵    | ١.       | ٩.          |

| صوابه كما في المخطوط     | ما وقع مصحفاً            | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| قَبِلَ ومن رَدُّ         | قُبِلَ ومن رُدَّ         | 11    | 177    | ١     | 91    |
| عليه السلام              | صلى الله عليه وسلم       | -19   | ۱۷٦    | ١,    | ٩٢    |
| لنعلم                    | ليعلم                    | ۲     | 177    | ١     | 98    |
| أي: موليها قصده ٠        | إلى مولاها وقصده         | ٩     | ۱۷۸    | \     | 9.8   |
| قد شطت ۰                 | قد فاتت                  | ٣     | 179    | ١     | 90    |
| والحبس ٠                 | والعيش                   | ٧     | ١٨٤    | ١     | 47    |
| موضعه ۰                  | موقعه                    | ٥     | ۱۸۷    | ١     | ٩٧    |
| حول حمامات ٠             | حول جديد                 | ٦     | ۱۸۷    | ١     | ٩٨    |
| إعطاء البعض وحرمان البعض | حرمان البعض وإعطاء البعض | ۲     | ۱۸۸    | ١     | 99    |
| الموضع الحديث ٠          | الوضع والحديث            | 1     | 19.    | \     | ١     |
| يبدوا ٠                  | يبدأ                     | ٣     | 19.    | ١     | 1.1   |
| في زيادتها               | عن زيادتها               | ۲     | 197    | . 1   | 1.4   |
| قصاص الكفر               | قصاص كالكفر              | ٤     | 198    | ۸.    | 1.4   |
| من العام ٠               | مر العام                 | ٩     | 198    | ,     | ١.٤   |
| القبر ٠                  | قبراً                    | ٤     | 198    | ١     | ١٠٥   |
| الأجر ٠                  | الإجزاء                  | ٧     | ۱۹٥    | \     | 1.7   |
| بيعض ٠                   | بعض                      | ١     | 197    | ١     | 1.7   |
| الصلوات ٠                | الصوات                   | 14    | ۱۹۸    | \     | ۱۰۸   |
| يوم الثالث ٠             | اليوم الثالث             | 19    | 194    | . \   | ١٠٩   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً      | السطر | المنفحة | الجزء    | تسلسىل |
|----------------------|--------------------|-------|---------|----------|--------|
| کدستاً ۰             | لْدىن              | ٦     | 199     | ١        | 11.    |
| حرور                 | حرورة              | ٧     | ۲       | ١        | 111    |
| عن حجة ٠             | من حجة             | 18    | 7.7     | 1        | 117    |
| لايسالون             | ولايستألون         | ٧     | ۲٠٤     | 1.       | 115    |
| القصيد الوسيط ٠      | القصد والوسط       | ٩     | ۲۰٥     | ١.       | ۱۱٤    |
| عماذا                | عن ماذا            | ١.    | ۲۰۵     | ١        | 110    |
| في المستقبل          | في أيمانه          | ٤     | 7.7     | ١        | 117    |
| تبين                 | يتين               | ۱۳    | ۲.۷     | ١        | . 117  |
| إذ                   | أي                 | ٣     | ۲۰۸     | ١        | 118    |
| إن كان ٠             | أين كان            | ٤     | 7.9     | ١        | 119    |
| منتقل ۰              | تنتقل              | ٨     | 7.9     | <b>\</b> | ١٢.    |
| ووامقة ٠             | وامقة              | ٥     | ۲۱.     | ١        | 171    |
| هازلاً هازئًا ٠      | هازتًا هازلاً      | ٣     | 711     | ١        | 177    |
| يكون                 | تكون               | ٤     | 717     | ١        | 177    |
| الصغيرة ٠            | صغيرة              | ٨     | ۲۱٥     | ١        | 178    |
| وجوه ٠               | وجود               | ٤     | ۲۲.     | . 1      | ١٢٥    |
| و ﴿ العروة الوثقي ﴾  | ﴿ بالعروة الوثقى ﴾ | ١٢    | 771     | \        | ١٢٦    |
| السيارة ٠            | السايرة            | 11    | 777     | \        | 177    |
| ضده ۰                | هذه                | ٣     | 777     | ١        | ۱۲۸    |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً        | السطر | الصفحة   | الجزء | تسلسل |
|----------------------|----------------------|-------|----------|-------|-------|
| ﴿ ف ﴾ عند ذلك ﴿ بهت  | فعند ذلك ﴿ فبهت الذي | ٤,٣   | 777      | ١     | 179   |
| الذي كفر 🐤           | کفـر ﴾               | _     | <u> </u> | _     | -     |
| أري ٠                | رأ <i>ي</i>          | ١.    | 377      | ١     | 17.   |
| مقلوبه ٠             | مقلوبة               | ٦     | 770      | ١     | 171   |
| المسك ،              | المسك                | ١.    | 770      | ١     | 177   |
| يمسك الحاسة عليه     | يميل الحاسة إليه     | 11    | . 770    | ١     | ١٣٣   |
| في مصارع وخيمة ٠     | في مصارع وخيبة       | ۱۷    | 777      | ١     | 18    |
| وأذنوا               | أو آذنوا             | ۲     | 779      | ١     | 180   |
| التداين ٠            | التدين               | ٥     | 779      | ١     | 177   |
| أوعته ٠              | أو علة               | ٩     | 779      | ١     | 180   |
| عن الإنسان ٠         | من الإنسان           | ١     | 771      | ١     | ۱۳۸   |
| خطىء خطئًا           | خطأ أو خطأ           | ۲     | 777      | ١     | 149   |
| أتينا بخطئه ٠        | أتينا بخطأ           | ٦     | 777      | ١     | ١٤.   |
| كقواك .              | وكقولك               | ٦     | 777      | ١     | ١٤١   |
| الفائدة ٠-           | فائدة                | ٦     | 777      | \     | 187   |
| والوقت ٠             | بالوقت               | ١.    | 377      | \     | 128   |
| هامة                 | بومة                 | ٥     | 770      | \     | ١٤٤   |
| غمامه ۰              | الغمامه              | ٦     | 770      | \     | ١٤٥   |
| مطرخمً               | مطرَ خمُّ            | ٦     | 777      | ١     | 127   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً       | السطر | الصفحة     | الجزء    | تساسىل |
|----------------------|---------------------|-------|------------|----------|--------|
| سربت                 | سريت                | ١٥    | 777        | ١        | 187    |
| ازدواج               | أنواج               | ١٥    | 721        | ١        | ۱٤٨    |
| يختلف                | تختلف               | ٣     | 727        | 1        | 189    |
| أسوقها               | أسوقها              | ٧     | 727        | ١,       | ١٥٠    |
| يستعمل               | تستعمل              | ١٤    | 757        | ١        | ١٥١    |
| يشكل                 | مشكل                | ٧     | 337        | \        | 107    |
| من ابتداء            | في ابتداء           | 17    | 337        | ١        | ١٥٣    |
| توقع                 | نوقع                | ١٥    | 788        | 1        | ١٥٤    |
| لقومهم               | لقولهم              | ١.    | 757        | ١,       | ١٥٥    |
| والمسلمون .          | والمسلمين           | 11    | 727        | ١        | ١٥٦    |
| إمسي                 | أمسي                | ١٤    | YÉA        | \        | ۱۰۷    |
| ربيون                | ربيون               | ١     | 789        | ١        | ۱۰۸    |
| أخذوا                | يأخنوا              | ٣     | 789        | \        | ١٥٩    |
| مبيب                 | ضبيب                | ٣     | ۲0.        | ١        | ١٦.    |
| الكفارة ٠            | لكفارة              | ۲     | <b>To1</b> | ١        | 171    |
| بمكة ٠               | ببكة                | ۱۲    | ۲۰۱        | ١        | 177    |
| عامت ٠               | عامت                | ۲     | Y0Y        | <b>\</b> | ۱٦٣    |
| بمنزلة ، إلا مايفيد  | بمنزلة « ألا » يفيد | ۲ .   | ۲۵۳        | 1        | 178    |
| فقيل لله شاكر ٠      | فقيل الله شاكر      | ١٢    | 707        | ١        | 170    |

| صوابه كما في المخطوط   | ما وقع مصحباً         | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسل |
|------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------|-------|
| فعلتن ٠                | متعلن                 | 11    | 408         | ١     | 177   |
| يافتى                  | بالضم                 | ٤     | 700         | \     | 177   |
| بذي فنع ٠              | بذي فنغ               | ۲     | Y0X         | ١     | ۱٦٨   |
| یکن                    | تكن                   | 17    | ۲۰۸         | ١     | 179   |
| الغير الوافية ، والعبد | الغير وافية بالعبد    | ١٤    | Y0X         | ١     | ۱۷۰   |
| أعرف ٠                 | ليعرف                 | ١٤    | <b>70</b> A | ١     | ۱۷۱   |
| والغنم ٠               | والغنيمة              | ١     | 771         | ١     | ۱۷۲   |
| ﴿ لاتحسبن ٠٠٠ ﴾        | ﴿ ولايحسبن ٠٠٠٠       | ١.    | 777         | ١     | ۱۷۳   |
| والمرابطة ٠            | والرابطة              | ۱۷    | ۸۲۲         | ١     | ١٧٤   |
| منعت الصرف             | منعت من الصرف         | ١     | 777         | ١     | ۱۷٥   |
| منها ٠                 | منهما                 | ٥     | 777         | ١     | ۲۷۱   |
| مىليتە ٠               | أصليته                | ٩     | 777         | ١     | 177   |
| أمره ٠                 | أمر                   | ٥     | 777         | ١     | ۱۷۸   |
| وألفج                  | وأفلج                 | ٥     | ۲۸۰         | ١,    | 179   |
| واًمن ٠                | وأم <i>ن</i>          | ٨     | ۲۸۰         | \     | ۱۸۰   |
| ظلم غيره               | ظلم نفسه              | 17    | 7.1         | \     | ۱۸۱   |
| عاقدت ٠                | عقدت                  | ٤     | 777         | \     | ١٨٢   |
| عليه السلام ٠          | صلى الله عليه وسلم    |       | 777         | \     | ۱۸۳   |
| فللعيش ، والموت ٠      | فلا العيش ، ولا الموت | ٩     | ۲۸٥         | ١     | ۱۸٤   |

| صوابه كما في المخطوط        | ما وقع مصحفاً              | السطر | الصفحة      | الجزء    | تسلسل |
|-----------------------------|----------------------------|-------|-------------|----------|-------|
| كالأقفاء ونجعل              | كالأفقاء بجعل              | ٨     | 7,77        | ١        | ۱۸۵   |
| يجد ، القسر                 | تجد ، القشر                | ۲     | 7.7         | \        | 177   |
| لايزينها ٠                  | لايدينها                   | ١٥    | 747         | ١        | ۱۸۷   |
| أو                          | أي                         | ٧     | 797         | \        | ۱۸۸   |
| عليه السلام ٠               | صلى الله عليه وسلم         | ۲     | 798         | \        | ١٨٩   |
| السالفة                     | السابقة                    | ١٢    | 798         | \        | 19.   |
| کان                         | من کان                     | ٨     | 790         | ١        | 191   |
| وحب                         | وأطيب                      | ٥     | <b>۲9</b> ۷ | ١        | 197   |
| ربضتما                      | ريضها                      | ٧     | <b>۲9</b> ٧ | 1        | 194   |
| تبيينه ٠                    | تبينه                      | ۱۳    | 499         | ١        | 198   |
| ﴿ ولا أمين البيت ﴾          | ﴿ ولا اَمين البيت ﴾ أي     | ٦     | ٣.٢         | <b>\</b> | ۱۹٥   |
| أي: ولا تحلوا               | ولا تحلوا البيت ، أي :     | -     | _           | _        |       |
| قامىدىن البيت.              | ولاتحلوا قاصدي البيت       | _     | _           | -        |       |
| الصيد                       | الصيد                      | ٧     | ٣٠٥         | ١        | ١٩٦   |
| נועלו                       | تلألاءا                    | ۱۳    | ٣٠٥         | ١        | 197   |
| قرأ ٠                       | قراءة                      | ٧     | ٣.٧         | ١ ،      | ۱۹۸   |
| المنقر                      | المنقب                     | ٤     | ٣٠٨         | 1        | 199   |
| من الأحياء فيها ولا الموتى. | من الأموات فيها ولا الأحيا | ٩     | ٣١.         | 1        | ۲     |
| مبيطر ومسيطر ٠              | مسيطر ومبيطر               | ٤     | 711         | ١        | 7.1   |

| صوابه كما في المخطوط         | ما وقع مصحفاً              | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل       |
|------------------------------|----------------------------|-------|------------|-------|-------------|
| إنما هي ٠                    | وإنما هي                   | ٥     | 411        | . 1   | 7.7         |
| يقيم                         | تقيم                       | ٤     | 717        | ١     | 7.7         |
| عبد ، فَعُل ، حذُر وفطُن     | عَبِدَ ، فَعلِ ، حذر، وفطن | ٩     | 414        | ١     | 4.8         |
| وعبد                         | ء م<br>وعبد                | ١٢    | ٣١٠        | ١     | ۲۰٥         |
| المستقبل •                   | المضارع                    | ٥     | 414        | 1     | 7.7         |
| لايجزي                       | لايجري                     | ۱۳    | 317        | ١     | <b>Y.V</b>  |
| الاتباع ، اتباع              | الإتباع ، إتباع            | ٩,٨   | ٣١٥        | ١     | ۲۰۸         |
| المشتد                       | اشتد                       | ١٦    | ٣١٥        | ١     | 7.9         |
| ﴿حق اليقين ﴾ و ﴿حبل الوريد ﴾ | حق اليقين ، وحبل الوريد    | ۲,۱   | <b>717</b> | ١     | ۲۱.         |
| هو الطري                     | وهو الطري                  | ۲     | 817        | \     | 711         |
| والتغاور                     | والتعاور                   | 11    | 771        | ١     | 717         |
| و﴿ أخران من غيركم ﴾          | ﴿ أَو آخران مِن غيركم ﴾    | ٩     | 771        | ١     | 717         |
| هما الأوليان                 | هم الأوليان                | 17    | 777        | ١     | 317         |
| جاء                          | جاز                        | 18    | 777        | \     | ۲۱۰         |
| <b>ىن</b> ت                  | وذان                       | ۳     | 777        | ١     | 717         |
| مناغية ٠                     | مناغاة                     | ٥     | 441        | \     | 717         |
| والمقاربة ٠                  | والمقارب                   | ٨     | 77.        | \     | ۲۱۸         |
| وعقب ٠                       | ولاعقب                     | ٣     | 777        | \     | Y1 <u>9</u> |
| برميّة ٠                     | به أم                      | 18    | 777        | \     | 77.         |

| صوابه كما في المخطوط   | ما وقع مصحفاً         | السطر | الصفحة | الجزء    | تسلسل |
|------------------------|-----------------------|-------|--------|----------|-------|
| ﴿ يقض الحق ﴾ أي : يقضي | ﴿ يقص الحق ﴾ أي : يقض | ۲,۱   | 777    | ١        | 771   |
| تمهید ۰                | سبيل                  | ٦     | ٣٣٦    | ١        | 777   |
| وجوه                   | وجوده                 | ٧     | ٣٣٧    | 1        | 777   |
| واجتمع ٠               | فاجتمع                | ٥     | ۲۳۸    | `\       | 377   |
| الشيحة ٠               | الشيخة                | ١     | 779    | ١        | 770   |
| الأمر                  | بالأمر                | ۲     | ٣٤.    | ١        | 777   |
| بحساب                  | بحسبان                | ٦     | 337    | 1        | 777   |
| قبلاً                  | قبل                   | ٥     | 727    | ١        | 7,78  |
| محل العلم ٠            | محلاً للعلم           | ٤     | 737    | ١        | 779   |
| لقد أردى ٠             | ولقد أردى             | ٩     | 757    | ١        | 77.   |
| استتبعتموهم ٠          | أمتعتموهم             | ٣     | 757    | <b>\</b> | 777   |
| بظالم ٠                | بأظلم                 | ٨     | 789    | ١        | 777   |
| المآدب ٠               | باللارب               | 11    | 459    | ١        | 777   |
| توسىدھا ٠              | توسىد فرخيها          | ١٢    | ٣0.    | ١        | 377   |
| وبهما تعمر ٠           | وبها تعمر             | 0     | ٣0.    | ١        | 740   |
| ترکت ۰                 | أنيخت                 | 11    | ٣٥٣    | ١ ،      | 777   |
| حكمنا                  | حكمًا                 | ٥     | 408    | ١,       | 777   |
| فيهون                  | فتهون                 | ٥     | 307    | ١        | 777   |
| الجمع                  | جمع                   | ٧     | 308    | ١        | 779   |

| منوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً               | السطر | المنفحة     | الجزء | تسلسل      |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|------------|
| ببغداد                | ببغدان                      | ٩     | ٣٥٥         | ١     | ۲٤.        |
| مع الجيد              | مع الحلي                    | 1     | <b>70</b> V | . 🔻   | 751        |
| النعال                | النعل                       | ٣     | 771         | \     | 757        |
| وقرىء ﴿ بَشْراً ﴾     | وقرىء ﴿ نَشَراً ﴾           | ٦     | 771         | 1     | 757        |
| باشرات بمعنى مبشرات   | ناشرات بمعنى منشرات         |       | ٣٦٢         | ١     | 337        |
| فقال                  | قال                         | ۲     | ٣٦٤         | ٠,    | 720        |
| به الطير              | به الطائر                   | ٩     | 478         | ١     | 727        |
| تأتينا                | تأتنا                       | ۱۳    | 411         | ١     | 727        |
| والغرف في شغر وبغر    | في الظرف وشغر بغر           | 17    | ٣٦٧         | ١     | 788        |
| اللازمة               | الملازمة                    | ٦     | 777         | ١     | 759        |
| فليست                 | فاسىت                       | ٨     | ٣٦٧         | \     | ۲٥٠        |
| واستراح               | فاستراح                     | ٩     | 77.8        | 1     | 701        |
| مقدم عليه             | متقدم عليهم                 | ٦ -   | <b>TV</b> A | ١,    | <b>707</b> |
| والنفل لك             | والنفل كله                  | ٧     | ۳۸۲         | ١,    | 707        |
| عن النبي عليه السلام  | عن النبي صلى الله عليه وسلم | ٦     | ٣٨٥         | \     | 307        |
| أبق غالب              | أبو علي                     | 11    | 777         | \     | Y00        |
| في عينك               | في عينيك                    | ٧     | ۲۸۸         | \     | 707        |
| 🤞 أن تكون 🦫           | 🧚 أن يكون                   | 17    | 797         | \     | Y0V        |
| للجيد                 | بالجيد                      | ١٧    | . ٣٩٤       | \     | Y0A        |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً        | السطر | المنقحة     | الجزء | تسلسل |
|----------------------|----------------------|-------|-------------|-------|-------|
| فإن الذمي            | فإنه الذي            | ۲     | 397         | ١     | Y09   |
| بعرض                 | بغرض                 | ٧     | 498         | ١     | ۲٦.   |
| ولم ترد              | ولم تزد              | ٩     | 398         | ١     | 771   |
| الرهاق               | الرهان               | . 17  | 398         | 1     | 777   |
| أجزركم جزر العُبْر   | أجزوكم جزاء العير    | ١٢    | 498         | \     | 775   |
| جزاهم                | جزائهم               | 18    | 398         | \     | 377   |
| أوي فيحان            | لؤي خيمات            | ١٦    | 398         | \     | 770   |
| يشبهها               | بتشبهها              | ١٤    | 490         | ١,    | 777   |
| هذا أشهر             | وهذا أشبهر           | 17    | <b>٣9</b> ٧ | \     | 777   |
| شباناً               | شبابأ                | ٣     | 891         | ١     | ۸۶۲   |
| بانعادم العاقل       | بانعدام العامل       | ۲     | ٤٠١         | \     | 779   |
| للخير                | الخير                | ۱۷    | ٤٠١         | ١     | ۲۷.   |
| ﴿ ورحمة ٍ ﴾          | ﴿ ورحمةٌ ﴾           | ٤     | ٤٠٢         | \     | 771   |
| جنه العدن            | جنة عدن              | ٣     | ٤.٣         | \     | 777   |
| عدل ، في نفسه        | عادل ، من نفسه       | ٤     | ٤٠٣         | \     | 777   |
| ترافد                | تزاید                | \     | ٤٠٥         | \ \ \ | 377   |
| علبة بن زيد الحارثي  | علية بن زيد المحاربي | ۲،۱   | ٤٠٥         | . ,   | ۲۷٥   |
| أجزاؤها              | أجزاؤه               | ٩     | ٤٠٥         | \     | 777   |
| وكانت                | فكانت                | ١٢    | ٤٠٥         | ١.    | 777   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً        | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| في جهاز              | في جهات              | ٤     | ٤٠٨    | ١     | ۸۷۲   |
| لأ لهينك             | لا ألهينك            | ٤     | ٤١٦    | ١     | 779   |
| كنت فيه              | أسفر                 | ٨     | ٤١٨    | ١     | ۲۸.   |
| القول                | المقول               | ٩     | ٤١٨    | ١     | 77.1  |
| يوم تصقل عارضيها     | إذتودعنا سليمى       | 11    | ٤١٨    | ١     | 777   |
| والخرج               | والحرج               | ٥     | ٤١٩    | ١     | 777   |
| أن َفعَلاً           | أن َفعْلاً           | ٦     | ٤١٩    | ١     | 37.7  |
| الشَغَل ، والبَخَل   | الشَغْل ، والبَخْل   | ٧     | ٤١٩    | ١     | ۲۸٥   |
| نعيم الدنيا          | النعيم               | ١٥    | ٤١٩    | 1     | ۲۸۲   |
| وحياة                | والحياة              | 17    | ٤١٩    | \     | ۲۸۷   |
| الياء والهاء         | الهاء والياء         | ٦     | 173    | \     | 7.7.7 |
| وزنة                 | <i>ف</i> ون <i>ن</i> | ١.    | 273    | ١     | 474   |
| أراود                | أرادوا               | 1.    | 277    | \     | 79.   |
| وسرجي                | ورمحي                | ١٤    | 273    | \     | 791   |
| بالهجرة أو بالجهاد   | بالجهاد أو بالهجرة   | ٤     | 277    | \     | 797   |
| على منية             | على مشية             | ٦     | ٤٣.    | \     | 798   |
| فضل ، فيقضي          | تضل ، فتقضي          | ٨     | 277    | \     | 498   |
| والأرذال             | والأراذل             | ١.    | 277    | \     | 790   |
| على طريقة            | على طريق             | ١٥    | 373    | \     | 797   |

| صوابه كما في المخطوط    | ما وقع مصحفاً              | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------|
| لم يجز                  | لم يجر                     | 11    | ٤٣٥    | - 1   | <b>79</b> V |
| نجاته                   | كأنه                       | 17    | ٤٣٦    | ١     | <b>۲۹</b> ۸ |
| داره                    | داري                       | ١     | £77V   | ١,    | 799         |
| بالمصدر                 | المصدر                     | ١٥    | ٤٣٧    | ١     | ٣           |
| للطالب القرى            | للضيف بالقرى               | ٣     | 277    | ١     | ٣.١         |
| يمكن اللحم              | مكن اللحم                  | ٣     | ٤٣٨    | \     | ٣.٢         |
| إحياء الحينذ            | حياة الحنيذ                | 11    | ٤٣٨    | \     | ٣٠٣         |
| ولا يعيى عليك           | ولايعيى علي                | ٣     | 257    | \     | ٣٠٤         |
| أمد من                  | أخد من                     | ٥     | 8 2 8  | \     | ٣٠٥         |
| يبين ذلك                | بيان ذلك                   | ۱۷    | ٤٤٤    | \     | ٣.٦         |
| والسراج                 | وابن السراج                | ٥     | ٤٤٥    | \     | ٣.٧         |
| لصنعة                   | لصيغة                      | ١     | ٤٥٠    | \     | ٣.٨         |
| بعد العبودة             | بعد العبودية               | ٦     | ٤٥٠    | \     | ٣.٩         |
| نسعها الأصلي في المخطوط | أتى بهذه الأسطر في غير موة | ٤،٥،٤ | ٤٥٠    | \     | ٣١.         |
| ﴿ يبشراي ﴾              | ﴿ يبشـرى ﴾                 | . 17  | ٤٥١    | \     | 711         |
| ويضاعتنا ثم شروه منهم   | وبضاعتنا ثم:               | ۸،۷   | ٤٥١    | \     | 717         |
|                         | ﴿ وشروه ﴾ منهم             | _     | -      | _     | _           |
| ولا                     | فلا                        | ۲     | 203    | \     | 717         |
| المغرم                  | العزم                      | ٧     | ٤٥٤    | \     | 418         |

|                      |                  | <del>_</del> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |       |
|----------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|-------|-------|
| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً    | السطر        | الصفحة                                | الجزء | تسلسل |
| ماعلى                | ما عليّ          | 11           | ٤٥٤                                   | ١     | 710   |
| أو استعارة           | وإما استعارة     | ٥            | १०२                                   | \     | 717   |
| ذكره                 | ذکر              | ۲            | ٤٥٧                                   | \     | 717   |
| مثل ذا العواقب       | قبله في العواقب  | ۲            | ٤٥٨                                   | \     | 711   |
| سوء                  | شيء              | ٤            | १०९                                   | ١     | 719   |
| نصبه                 | نصب              | ۲            | ٤٦.                                   | ١     | ٣٢.   |
| لحمانها ولنا الوسل   | لجماعها ولنا سهل | ٩            | ٤٦.                                   | ١     | 771   |
| بقاء                 | لقب              | ١.           | ٤٦.                                   | ١     | 777   |
| مناله                | کیل              | ١٤           | ٤٦.                                   | ١     | 444   |
| يعتانوا              | يعانوا           | ٤            | 173                                   | ١     | 377   |
| جرياً ، تعينها       | رسولاً ، يعينها  | ١٥           | 173                                   | ١     | 440   |
| حکم                  | حكمه             | 11           | 773                                   | ١     | ۳۲٦   |
| الصرفة               | الصرفية          | 11           | 773                                   | ١,    | 277   |
| عماية ، المتظاهر     | غمامة ، متظاهر   | ٧            | ٥٦٤                                   | \     | ۳۲۸   |
| الغراء               | الغزاء           | 18           | 673                                   | \     | 779   |
| فا شرب               | ً أشرب           | ٦            | ٤٦٧                                   | \     | ٣٣.   |
| عنائك                | عتابك            | ١.           | ٤٦٧                                   | \     | 771   |
| وموا <i>ش</i> ٍ      | ومواشي           | ٣            | ٤٦٨                                   | 1     | ٣٣٢   |
| أفسد مابينهم         | أفسد ما بيننا    | ١.           | ٨٦٤                                   | ١     | 777   |

| صوابه كما في المخطوط        | ما وقع مصحفاً                 | السطر  | المنفحة  | الجزء | تسلسل |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------|-------|
| ﴿ وما تزداد ﴾               | وما تزاد                      | ١٢     | ٤٧٢      | ١     | 377   |
| أي الملائكة الذين يتعاقبون  | أي الملائكة الذين يتعاقبون    | ٥ ــ ٥ | ٤٧٣      | ١     | 770   |
| بأمر الله وحكمه في العالم ، | ﴿ يحفظونه من أمرالله ﴾        | -      | <u>-</u> |       |       |
| يقال: عقب وعاقب وتعاقب      | بأمرالله وحكمه في العالم      |        | -        |       | -     |
| ﴿ يحفظونه من أمر الله ﴾     | يقال: عقب وعاقب وتعاقب        | _      | _        |       | -     |
| قال إبراهيم : فيه تقديم     | قال إبراهيم : فيه تقديم       | _      | -        |       |       |
| أي : لم                     | أي : ألم                      | ۲      | ٤٧٦      | ١     | 777   |
| العلم يأسأ                  | العالم يائساً                 | ٥      | ٤٧٦      | ١     | 777   |
| تزعمون                      | يزعمون                        | ١٢     | ٤٧٦      | ١     | ۳۳۸   |
| کرہ                         | سحره                          | ١      | ۲۸۳      | ١     | 779   |
| ذو عصوف                     | ذي عصوف                       | ١      | 475      | ١     | ٣٤.   |
| ياء                         | الياء بياء                    | 18     | ٤٨٤      | ١     | 781   |
| ﴿ وتقبل دعائي ﴾             | ﴿ وتقبل دعاء ﴾                | ٣      | <b>7</b> | ١     | 737   |
| سكر البثق                   | سكر البئر                     | ۱۳     | ٤٨٩      | ١     | 727   |
| ف ﴿من ﴾                     | و ﴿ م <i>ن</i> ﴾              | ٧      | ٤٩١      | ١     | 788   |
| ما يتعيش                    | مايعيش                        | ٩      | ٤٩١      | \     | 850   |
| ﴿والجان ﴾ أبو الجن          | ﴿ والجان خلقنه من قبل من نار  | 17_11  | ٤٩٣      | ١     | 757   |
| هخلقنه من قبل من نار        | السموم﴾ الجان : أبوالجن ، نار | _      | _        | _     | -     |
| السموم ﴾ نار تناهي          | السموم: نار تناهى .           |        | -        | -     | _     |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً            | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسل       |
|----------------------|--------------------------|-------|--------|------------|-------------|
| تُشرق                | تُشرق                    | ١٥    | ٤٩٤    | ١          | ۳٤٧         |
| يؤكد                 | يؤيد                     | 11    | ٤٩٦    | ١          | ٣٤٨         |
| جاري                 | جارتي                    | ۲     | ٤٩٨    | ١          | 729         |
| وعنانها              | وعناءها                  | ٦     | 0      | <b>\</b> - | ٣٥٠         |
| لاتريحي              | ولاتريحي                 | 11    | 0 • •  | ١          | 701         |
| سيمت                 | فيمت                     | ١٢    | ٥٠٠    | ١          | 707         |
| أمسوا                | سبواء                    | ٥     | ٥٠١    | ١          | ٣٥٣         |
| ﴿ والنجوم مسخرات ﴾   | ﴿ والنجومُ مسخراتُ       | ٤     | ٥٠٢    | •          | 408         |
| اعدا                 | غدا                      | ٣     | 3 • 0  | ١          | 800         |
| تنتقص                | يتنقص                    | ٩     | ۰۰۰    | \          | ۲۵٦         |
|                      | من قوله :( ومعناه ابتداء | 17_11 | ٥٠٥    | \          | <b>7</b> 0V |
| موضعها بعد وتصريفه   | الظلإلى على الغروب )     | _     | -      | -          | _           |
| سطر ۱۵               | ذكرها قبل ﴿ سجداً لله ﴾  | _     | _      | -          | -           |
| والقدر               | والعدد                   | ۲     | ۲.ه    | \          | ۲٥٨         |
| والنعم والأنعام      | فالنعم والأنعام          | ٧     | ٥٠٧    | \          | 404         |
| وتضعه                | وتصنعه                   | 11    | ٥٠٩    | \          | ٣٦.         |
| باطناً في فيها       | باطناً فيها              | 17    | ٥٠٩    | ١          | 771         |
| فعروان الكراب        | وعروان الكراث            | ۲     | ٥١١    | ١          | 777         |
| ويضيفون              | ويصيغون                  | ٨     | ٥١٢    | \          | . ٣٦٣       |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً | السطر    | الصفحة | الجزء | تساسىل     |
|----------------------|---------------|----------|--------|-------|------------|
| بالد                 | بالم          | ۲        | ٥١٣    | ١     | ٣٦٤        |
| ماثلاً               | مائلاً        | ١.       | ٥١٤    | ١     | ٣٦٥        |
| والحسن أول           | وأول الحسن    | ٦,       | ٦      | ۲     | 411        |
| تجمع                 | نجمع          | ٨        | ٦      | ۲     | 777        |
| والتعجيب             | والتعجب       | ١.       | ٦      | ۲     | 771        |
| والسابلة             | والقافلة      | 11       | ٦      | ۲     | 479        |
| سيئة                 | سيئه          | 11       | ١.٠    | ۲.    | ٣٧٠        |
| بالسيئة              | بالسيء        | ١٢       | ١.     | ۲     | 771        |
| عن السيئة            | عن السيء      | ۱۳       | ١.     | ۲     | ۳۷۲        |
| عنها                 | عنه           | ٤        | ١٢     | ۲     | ۳۷۳        |
| بدعائك               | هو عائد       | 11       | ۱۳     | ۲     | 377        |
| لكان                 | نا کان        | ٤        | ١٥.    | ۲     | ٣٧٥        |
| الشيطان              | الشياطين      | ٤        | 17     | ۲     | 777        |
| ويكسر                | ويكسروا       | ۱۳       | ١٦     | ۲     | ۳۷۷        |
| خاصة                 | خالصة         | ٣        | 19     | ۲     | ۳۷۸        |
| يؤذيهم               | تؤذيهم        | <b>V</b> | ۲٥,    | ۲     | <b>779</b> |
| الوصيد               | ﴿ بالوصيد     | ٩        | ۲٥     | ۲     | ۳۸۰        |
| أمر القيامة          | أمر الفتية    | ١٤       | Yo.    | ۲     | 77.1       |
| الكلام كأنه          | الكلام كان    | ١٦       | ۲٥     | ۲     | ۲۸۲        |

| صوابه كما في المخطوط   | ما وقع مصحفاً                | السطر                                 | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|-------|
| لتفاوت                 | التقارب                      | ۲                                     | ۲۷      | ۲     | ۳۸۳   |
| للإضافة                | بالإضافة                     | V                                     | 77      | ۲     | ۲۸٤   |
| عن الجود والمجد        | عن المجد والجود              | ٤                                     | ۲۸      | ۲     | ۳۸٥   |
| عليه السلام ، هي البحر | صلى الله عليه وسلم، هو البحر | ١٢                                    | 79      | ۲     | 777   |
| وأسورة                 | وسنوار                       | ٦                                     | ٣.      | ۲     | ۳۸۷   |
| جزاءهم                 | جزاؤ <b>ه</b> م              | ١.                                    | 44      | ۲     | 711   |
| أمورها                 | أمرها                        | \                                     | 77      | ۲     | 779   |
| لايجوز                 | فلايجوز                      | ٩                                     | ٣٥      | ۲     | 79.   |
| الحوت ، فطفر           | الموت ، فظفر                 | ١.                                    | ٣٧      | ۲     | 791   |
| بخمر                   | بحجر                         | ٧                                     | ٤٠      | ۲     | 797   |
| إلحاد                  | الإلحاد                      | ١٤                                    | ٤٠      | ۲     | 494   |
| بصور                   | بصورة                        | ٤                                     | ٤١      | ۲     | 387   |
| ومعنى                  | من معنی                      | ٩                                     | ٤٣      | ۲,    | 790   |
| لوتاحته                | لوقاصته                      | ٥                                     | ٤٦      | ۲     | 497   |
| محاماة                 | مخافة                        | 17                                    | ٤٨      | ۲     | 897   |
| سائح                   | سابح                         | ۲                                     | ٤٩      | ۲     | 891   |
| عرقت ، معرقاً          | عرفت ، معرفاً                | ٩                                     | ۰۰      | ۲     | 499   |
| ومقوّز                 | ومقور                        | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ٥١      | ۲     | ٤     |
| للنّيب                 | النبل                        | 7                                     | ٥١      | 7     | ٤.١   |

| صوابه كما في المخطوط       | ما وقع مصحفاً           | السطر | الميقحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|-------------------------|-------|---------|-------|-------|
| جثووا                      | جثوأ                    | ٨     | ۱ه      | ۲     | ٤.٢   |
| ورأياً                     | ورئياً                  | ١     | ٥٣      | ۲     | ٤٠٣   |
| كالرعي ، وكالحمل           | كالمرعى ، والمحمل       | \     | ٥٣      | ۲     | ٤٠٤   |
| وتثيرهم                    | وتغريهم                 | ١٦    | ٥٣      | ۲     | ٤٠٥   |
| صفنه                       | ضفته                    | ۲     | ۸٥      | ۲     | ٤٠٦   |
| ثم ينكسر                   | ثم يكسر                 | ٥     | ۸٥      | ۲     | ٤٠٧   |
| أخشة ، الأخشة              | أخشبه ، الأخشبة         | ٦،٥   | ۸ه      | ۲     | ٤.٨   |
| نصبه                       | ونصبه                   | ٥     | ٦١      | ۲.    | ٤٠٩   |
| وأما                       | مخالفأ                  | ١٢    | 71      | ۲     | ٤١.   |
| لم يثن                     | لم تثن                  | ١.    | 78      | ۲     | ٤١١   |
| جبريل                      | جبرائيل                 | ١.    | ٦٧      | ۲     | ٤١٢   |
| تنعم                       | ينعم                    | ١٤    | ٦٧      | ۲     | ٤١٣   |
| كقول الشاعر                | كقوله                   | ١.    | 79      | ۲     | ٤١٤   |
| مثل زجاجة وزجاج            | مثل زجاج وزجاجة         | 18    | ٧٢      | ۲     | ٤١٥   |
| ماشئت من حاضر فيه ومن بادي | وحبذا أهله من حاضر بادي | ٧     | ٧٤      | ۲     | ٤١٦   |
| ﴿ وحرام ﴾ واجب             | ﴿ وحرام على قرية ﴾      | 10_18 | ٧٥      | ۲     | ٤١٧   |
| ﴿ على قرية ﴾ أهل قرية      | واجب على أهل قرية       |       | -       | -     | _     |
| بلدة                       | البلدة                  | ١٨    | ٧٥      | ۲     | ٤١٨   |
| إبقاؤكم                    | بقاؤكم                  | ۱۷    | ٧٧      | ۲     | ٤١٩   |

| صوابه كما في المخطوط     | ما وقع مصحفاً          | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|------------------------|-------|---------|-------|-------|
| لا يعلقنك                | لا يعنفنك              | ١٢    | ۸۱      | ۲     | ٤٢.   |
| ائتلاف المصالح           | اختلاف المصالح         | ۲     | ۸۲      | ۲     | ٤٢١   |
| مجد                      | عز                     | ٩     | ۸۳      | ۲     | 277   |
| يقلد                     | تقلد                   | ٣     | ۸۷      | ۲     | ٤٢٣   |
| ينحر                     | تنحر                   | ٤     | ۸٧      | ۲     | 373   |
| النعام                   | النعامة                | ١.    | ۸۹      | ۲     | ٤٢٥   |
| ُ يجبى                   | تجبى                   | 17    | ۸۹      | ۲     | ٤٢٦   |
| ملوك الدهر               | ملوك الروم             | ٥     | ٩       | ۲     | ٤٢٧   |
| غلبته                    | غلبه                   | ١٤    | ٩.      | ۲     | ٨٢٤   |
| الرد                     | الصد                   | ١.    | 91      | ۲     | 279   |
| ويبين إبطاله ويحكم آياته | ويبين إبطاله           | ۱۲۱۰  | 91      | ۲     | ٤٣٠   |
| _                        | ﴿ ثم يحكم الله آياته ﴾ | ١     | -       | -     | -,    |
| یکن ، وسمت ، حان         | تکن ، رسمت ، حاز       |       | 98      | ۲     | ۲۳3   |
| الذبان                   | الذباب                 | 17    | 98      | ۲     | ٤٣٢   |
| عماهريوا                 | مما هربوا              | ٣     | 90      | ۲     | ٤٣٣   |
| لفظ                      | بلفظ                   | ٧     | 90      | ۲.    | ٤٣٤   |
| جبال                     | حبال                   | ١     | 97      | ۲     | ٤٣٥   |
| لم يكدر                  | لم تكدر                | 18    | 97      | ۲     | ٤٣٦   |
| بن حرز                   | بن حزن                 | ٨     | 99      | ۲     | ٤٣٧   |
| بنو                      | هم                     | ٨     | ١       | ۲     | ٤٣٨   |

| صوابه كما في المخطوط     | ما وقع مصحفاً              | السطر    | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|----------------------------|----------|---------|-------|-------|
| و ﴿ اصنع القلك بأعيننا ﴾ | ﴿ أَن اصنع القلك بأعيننا ﴾ | . ٩      | ١       | ۲     | ٤٣٩   |
| تساؤل                    | يسأل                       | ٨        | 1.8     | ۲     | ٤٤.   |
| وعبودة                   | وعبورة                     | ٧        | 1.0     | ۲     | ٤٤١   |
| برأها                    | برءها                      | 17       | ۱۰۸     | ۲     | 257   |
| في أبي بكر               | عن أبي بكر                 | 11       | 1.9     | ۲     | 254   |
| يذري بإرعاش              | تذري بأرعاش                | ۱٥       | 1.9     | ۲     | દદદ   |
| توقد                     | يوقد                       | ١٨       | 111     | ۲     | ٤٤٥   |
| فغيَّرَهُ وقال           | فغيِّرْهُ فقال             | 17       | 117     | ۲     | 733   |
| يمشين مشي الأيم أخضره    | يمشين مشي قطا البطاح       | ٤        | 117     | ۲     | ٤٤٧   |
| الندى                    | تأودًا                     | _        | <u></u> | _     | -     |
| لاتدعوا                  | لا تدعوه                   | ۲        | ۱۱۸     | ۲     | ٤٤٨   |
| يستطيعون                 | تستطيعون                   | ۲        | 171     | ۲     | ११९   |
| إلا هم                   | ألا هم                     | ١.       | 171     | ۲     | ٤٥٠   |
| أتصبرون » فتنبه          | أتصبرون » أتصبرون ؟ فتنة   | ٨        | 177     | ۲     | ٤٥١   |
| الشيء                    | للشبيء                     | ١٢       | 177     | ۲     | १०४   |
| فلا ينداه                | فلا تبدأ                   | ۲.       | 177     | ۲.    | ٤٥٣   |
| ﴿ وقدمنا ﴾: عمدنا        | ﴿ وقدمنا الى ما عملوا      | ۲-3      | 177     | ۲     | ٤٥٤   |
| ﴿ من عمل ﴾ من قرب        | من عمل ﴾ من قرب            | <b>-</b> | _       | _     | _     |
| كلتي ، الغربية           | كلتا ، القريبة             | ۱۲       | ۱۲٤     | ۲     | ٤٥٥   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً       | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------|
| أنسي                 | إنسى                | ٤     | ١٢٥    | ۲     | ٤٥٦   |
| ت<br>مضى أحدهما      | مضى صاحبه           | ۱۵    | ۱۲۵    | ۲     | ٤٥٧   |
| وكانا غراما          | وكا <i>ن</i> غرامًا | ٤     | 177    | ۲     | ٨٥٤   |
| إنه جمع              | إنه جميع            | ١.    | 177    | ۲     | ٤٥٩   |
| جمع اَم              | جمع آيم             | ٨     | 177    | ۲     | ٤٦.   |
| وقيل: بأن            | وقيل : إن           | ٩     | 177    | · Y   | ٤٦١   |
| أبو السيد            | أبوأسيد             | 11.   | 177    | ۲     | 277   |
| نيبها                | بينها               | ١٢    | 177    | ۲     | ٤٦٣   |
| حتف أرضي             | حتف يوم             | 17    | ۱۲۸    | ۲     | १८६   |
| الجمع                | الجميع              | ۱۳    | ۱۳.    | ۲.    | ٤٦٥   |
| المغفرة              | لمغفرة              | ١.    | ١٣٢    | ۲     | ٤٦٦   |
| تفقدك                | تقعدك               | 1٧    | ١٣٤    | ۲     | ٤٦٧   |
| اتباعه               | أتباعه              | ١.    | ۱۳٥    | ۲     | ٨٦٤   |
| ناضحوا               | نافحوا              | ٩     | 177    | ۲     | १८४   |
| عليه السلام          | صلى الله عليه وسلم  | 17    | ۱۳۷    | ۲     | ٤٧٠   |
| ومبرحة الدار         | وصدح الدار          | ١٥    | ١٤١    | ۲     | ٤٧١   |
| النفائض              | النقائض             | ١٨    | 181    | ۲     | ٤٧٢   |
| إنا دمرناهم          | أنا دمرناهم         | ١.    | 127    | ۲     | 277   |
| غص به                | غص منه              | 11    | 188    | ۲     | 272   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً     | السطر | المنقحة | الجزء | تسلسىل |
|----------------------|-------------------|-------|---------|-------|--------|
| أنهم                 | أنه               | 17    | 188     | ۲     | ٤٧٥    |
| فقصد                 | يقصد              | ٦     | ۱٤٥     | ۲     | · ٤٧٦  |
| قبلت                 | قتلت              | ٣     | 127     | ۲     | ٤٧٧    |
| أو ريط               | وريط              | ١٤    | 157     | ۲     | ٤٧٨    |
| بلعت                 | باغت              | ۲     | ۱٤٧     | ۲     | ٤٧٩    |
| جأشك                 | حاشك              | ٦     | ١٥٠     | ۲     | ٤٨٠    |
| حشاه                 | جسده              | · V   | ١٥٠     | ۲     | ٤٨١    |
| أرد <i>ي</i>         | أربى              | ٤٠    | .101    | ۲.    | ٤٨٢    |
| تورد                 | توارد             | 11    | ١٥١     | ۲     | ٤٨٣    |
| المتفقة              | للتفقه            | ١٢    | ١٥١     | ۲     | ٤٨٤    |
| ساحران               | سحران             | ٣     | ١٥٣     | ۲     | ٤٨٥    |
| عند الغروب           | للغروب            | ۱۳    | ١٥٣     | ۲     | ٤٨٦    |
| كالامين              | كلأمين            | ٧     | ۲٥٢     | ۲     | ٤٨٧    |
| وذايا ، الوذايا      | دقاق ، الدقاق     | ۳،٥   | ۱۵۷     | ۲     | ٤٨٨    |
| ياذى                 | نادى              | ٧     | ۷۵۷     | ۲.    | ٤٨٩    |
| يتوادون              | يتواددون          | ٥     | 171     | ۲     | ٤٩.    |
| القرس                | <b>ف</b> ارس      | ٤     | ٠ ١٦٥   | ۲     | ٤٩١    |
| وکان                 | فكان              | ١     | 177     | ۲     | ٤٩٢    |
| وكذلك أبدًا ، واليوم | وكذلك إبداء اليوم | ١.    | 178     | ۲     | ٤٩٣    |
| ثم نقض               | ثم نقد            | ٦     | 174     | ۲     | : ٤٩٤  |

| صوابه كما في المخطوط         | ما وقع مصحفاً                 | السطر    | الصنفحة | الجزء | تسلسل |
|------------------------------|-------------------------------|----------|---------|-------|-------|
| ألله                         | ليسال الله                    | ٣        | ۱۷۹     | ۲     | ٤٩٥   |
| طوائلهم                      | قتلاهم                        | ٦        | 179     | ۲     | ٤٩٦   |
| وأن يخندق                    | أمر أن يخندق                  | ٩        | 179     | ۲     | ٤٩٧   |
| ريح صبا                      | ريح الصبا                     | 11       | 179     | ۲     | ٤٩٨   |
| يحس بها                      | يحسر بها                      | 71       | 179     | ۲     | ٤٩٩   |
| عن                           | من                            | . ۲۲     | 179     | ۲     | ٥٠٠   |
| ﴿ وما تلبثوا ﴾ عن الإجابةالي | ﴿ وما تلبثوا بها إلا يسيرًا ﴾ | ٤.٣      | 174     | ۲     | ٥٠١   |
| الفتنة ﴿ إِلا يسيرا ﴾        | أي : عن الإجابة إلى الفتنة    | _        |         | -     | _     |
| العناء                       | الغناء                        | ٤        | ١٨٣     | ۲     | ٥٠٢   |
| دوسياً                       | درستًا                        | <b>V</b> | ١٨٣     | ۲     | ٥٠٣   |
| نهزة                         | فرصة                          | ۲        | ١٨٤     | ۲     | 3 + 0 |
| من حصونهم،عن قتادة:          | من حصونهم عن قتادة ،          | 18_14    | ١٨٤     | ۲     | 0 + 0 |
| نزل جبريل                    | نزل جبريل                     |          | _       | -     | _     |
| وقلعت أوتادهم                | وقطعت أوتادهم                 | ١٦       | ۱۸٤     | ۲.    | ۶٠٦   |
| اغتر                         | اغبر                          | ٩        | 198     | ۲     | ٥٠٧   |
| الشياطين                     | الشيطان                       | ٣        | ۱۹٥     | ۲     | ۸۰۵   |
| مقدحات                       | مقرحات                        | ٨        | 190     | ۲     | ٥٠٩   |
| قدورنا                       | قدورها                        | 11       | 190     | ۲     | ٥١٠   |
| مانطورنا                     | ما نطورها                     | 17       | 190     | ۲     | ۱۱ه   |
| تضر                          | يضر                           | ٤        | 197     | ۲     | ٥١٢   |
| لا يبعث                      | لاتبعث                        | 11       | 199     | ۲     | ٥١٣   |
| فقد سبها                     | فقدمنا                        | 11       | ۲       | ۲     | ٥١٤   |

| صوابه كما في المخطوط      | ما وقع مصحفاً            | السطر | الصفحة       | الجزء | تسلسل |
|---------------------------|--------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| والإيمان                  | والتناول                 | ٣     | 7.7          | ۲     | ٥١٥   |
| فأجاب                     | وأجاب                    | ٧     | 7.4          | ۲     | ۲۱٥   |
| أحب                       | واجب                     | ٣     | ۲.٦          | ۲     | ٥١٧   |
| النبي عليه السلام         | النبي صلى الله عليه وسلم | ١٥    | ۲.٦          | ۲     | ۸۱۵   |
| وإن                       | أو إن                    | ٣     | <b>717</b> - | ۲     | ٥١٩   |
| ونقدر القمر ٠             | ونقدر القمر قدرنا منازل  | 3-ه   | 717          | ۲     | ٥٢٠   |
| فقدرناه منازل﴾ هي المنازل | هي المنازل               |       | _            | _     | _     |
| الحول                     | حول                      | ٩     | 717          | ۲     | ٥٢١   |
| ﴿ فاستبقوا [الصراط] ﴾     | ﴿ فاستبقوا الصراط فأني   | 10_18 | 414          | ۲     | ٥٢٢   |
| الطريق ﴿ فأنى يبصرون      | ييصرون ∳الصراط: الطريق،  | _     | _            | -     | _     |
| فكيف ييصرون-              | فكيف يبصرون              | _     | _            | _     |       |
| وتجوز مصدرا أضيفت         | ويجوز مصدرًا أضيف        | ٣     | 777          | ۲     | ٥٢٣   |
| أشبهاهم                   | وأشبهاهم                 | ١     | 778          | ۲     | ٤٢٥   |
| لسلمي                     | بسلمى                    | ١٢    | 377          | ۲     | ٥٢٥   |
| الأول                     | فالأول                   | ١٨    | 770          | 4     | 770   |
| ذكره                      | ذلك                      | ٧     | 777          | ۲,    | ٥٢٧   |
| يهنئه                     | ينهئه                    | ٤     | 779          | ۲     | ۸۲٥   |
| بها                       | به                       | ١٥    | 779          | ۲     | ٥٢٩   |
| اللاتي                    | التي                     | ٥     | 777          | ۲     | ٥٣٠   |
| أقبل                      | أولا                     | 17    | 777          | ۲     | ۱۳٥   |
| يفنى                      | تفنى                     | ١ ،   | 772          | ۲     | ۲۳٥   |
| ليمينه                    | يمينه                    | 11    | 377          | ۲     | ٥٣٣   |
| اليمينين                  | المعنيين                 | 17    | 377          | ۲     | ٤٣٥   |
| يس                        | ياسين                    | ۲     | 777          | ۲     | ٥٣٥   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً          | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|------------------------|-------|--------|-------|-------|
| ياسين ، ياس          | إلياسين ، إلياس        | ٣     | 777    | ۲     | ۲۳٥   |
| أو نلقيه             | ونلقيه                 | ۲     | 777    | ۲     | ٥٣٧   |
| ﴿ في عزة ﴾ :حمية     | ﴿ في عزة وشقاق ﴾       | 10_17 | 7.51   | ۲     | ۸۳۵   |
| الجاهلية ﴿ وشقاق ﴾:  | في عزة : حمية الجاهلية | _     |        | _     | _     |
| خلاف وعداوة          | شقاق : خلاف وعداوة     |       | _      | _     |       |
| بالنصب               | النصب                  | ٣     | 727    | ۲     | 049   |
| يانبي                | يابني                  | ٦     | 787    | ۲     | ٥٤٠   |
| كالإفاقة             | كالإضافة               | ١٢    | 757    | ۲     | ٥٤١   |
| قد أودى              | أن أودي                | 1.8   | 720    | ۲     | 087   |
| طريق                 | طريقة                  | 19    | 727    | ۲     | 084   |
| إذ المرغث            | إذا المرغث             | ٤     | 727    | ۲     | 0 & & |
| سئال بهذا            | سئال هذا               | ۲ ا   | 729    | ۲     | ٥٤٥   |
| بذكرى الدار          | بذكر في الدار          | ١٨    | Y0.    | ۲     | ٥٤٦   |
| وتثنيتها             | وتثنيتهما              | ۲.    | 707    | ۲     | ٥٤٧   |
| على التفسير          | مع التفسير             | ٥     | 707    | ۲     | ۸٤٥   |
| أي لحجته             | لا يهدي لحجته          | ٨     | Y00    | ۲     | 0 £ 9 |
| أي القاصية قلوبهم    | أي القاسية قلوبهم      | 18    | Y0V    | ۲     | ٥٥٠   |
| -                    | عـن ذكـر الله          | -     | -      | _     | -     |
| ثني                  | تثني                   | ١٨    | Y0V    | ۲     | ۱٥٥   |
| للَّالس              | سلمًا                  | ٤     | 707    | ۲     | ۲٥٥   |
| القرآن               | القرآني                | 18    | 377    | ۲     | ۳٥٥   |
| قدعنا ونجتنا         | خدعنا ونحتنا           | ١٤    | 377    | ۲     | 300   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً         | السطر | المنفحة     | الجزء | تسلسل |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|-------|-------|
| لا أنه               | لأنه                  | ٨     | ۲۷٥         | ۲     | 000   |
| أخر                  | الآخر                 | 17    | ۲۷٥         | ۲     | ۲٥٥   |
| مع القعل             | مع الفاعل             | ١.    | 777         | ۲     | ٥٥٧   |
| موضعها               | موضعهما               | ١     | 771         | ۲     | ۸٥٥   |
| بناء                 | به                    | ۲     | ۲۸۳         | ۲     | ٥٥٩   |
| يجره                 | فجره                  | ١٥    | 474         | ۲.    | ۰۲۰   |
| حسنًا                | إحسنًا                | ٣     | 797         | ۲     | 170   |
| نقا                  | نقاء                  | 11    | <b>49</b> 0 | ۲     | 7٢٥   |
| وقولأ                | أو قولاً              | ٣     | ٣.٢         | ۲     | ۳۶٥٠  |
| في الأمن             | ف <b>ي هذا الأ</b> مر | ٥     | ٣.٢         | ۲     | ٤٢٥   |
| وعنى به              | وعني بها              | ٤     | 717         | ۲.    | ٥٢٥   |
| وكلاهما              | فكلاهما               | ٤     | 717         | ۲     | ٥٦٦   |
| عثرات                | عورات                 | ٤     | 717         | ۲     | ۷۲٥   |
| للمتمني              | للتمني                | ١٤    | 411         | ۲     | ۸۶٥   |
| عند انتقاص المراد    | عند التقاص            | 10_18 | 717         | ۲     | ०७९   |
| فمعناها              | المراد فمعناها:       | _     | _           | -     | _     |
| رصد رقیب             | رصد قریب              | ۲.    | 771         | ۲     | ۰۷۰   |
| من يك ( وهي رواية )  | فمن يك                | ٤     | 777         | ۲.    | ۱۷ه   |
| وأجأته               | وأجاعته               | ٨     | 777         | ۲     | ۲۷٥   |
| نقول                 | تقول                  | ١.    | 770         | ۲     | ٥٧٣   |
| الحظوظ               | الخطوط                | ٣     | 777         | ۲.    | ٤٧٥   |
| الخلق إلا بالله      | بالخلق إلا الله       | ٩     | ۳۲۸         | ۲     | ٥٧٥   |

| صوابه كما في المخطوط     | ما وقع مصحفاً     | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل    |
|--------------------------|-------------------|-------|---------|-------|----------|
| וֹג װּ                   | की है।            | ١.    | 447     | ۲     | ٥٧٦      |
| طرائق الغيم وأثر حسن     | طريق الغيم        | 1210  | 771     | ۲     | ۷۷ه      |
|                          | وأثر حسن          |       | _       | _     | <b>–</b> |
| تدرها                    | تذرها             | ۲     | 447     | ۲     | ۸۷۵      |
| الفاني                   | الغالب            | 10    | ٣٣٢     | ۲     | ٥٧٩      |
| أحد                      | أجل               | ٣     | 781     | ۲     | ٥٨٠      |
| تصغیر ثروی               | تصغيره :ثريا      | ٣     | 727     | ۲     | ۱۸ه      |
| يتكرر هو ، كما           | يتكرر، وهو كما    | ٥     | 727     | ۲     | ۲۸ه      |
| غیایات ( وهي روایة )     | غيابات            | ١٥    | 828     | ۲     | ٥٨٣      |
| ضازت                     | ضازت              | ١٥    | 820     | ۲     | ٥٨٤      |
| تفكك                     | تفکه              | ۲     | 727     | ۲     | ە٨ە      |
| تأيّ                     | تنأى              | ١.    | 889     | ۲     | ۲۸٥      |
| رآه                      | رأه               | 11    | 801     | ۲     | ٥٨٧      |
| ( خاشعًا أبصارهم 🦩       | ﴿ خشعًا أبصارهم ﴾ | 7-17  | 808     | ۲     | ۰۸۸      |
| قراءة                    | أقرأه             | ۲     | 707     | ۲     | ٥٨٩      |
| قائم                     | قائمًا            | ١.    | ٣٥٧     | ۲     | ٥٩٠      |
| الأعمال                  | للأعمال           | ٦     | ٣٦.     | ۲     | ۱۹٥      |
| ونادى                    | فنادى             | ۲     | 777     | ۲     | ٥٩٢      |
| الذي                     | التي              | 11    | 777     | ۲     | ٥٩٣      |
| مكانهما في المخطوط بعد : |                   | 14-11 | 777     | ۲     | ه ۹ ٤    |
| مرجت الشئ خلطته          | <del>-</del>      |       | -       | -     | -        |
| الانتفاش<br>·            | الانتعاش          | ۲     | 411     | ۲     | ٥٩٥      |
| العروق                   | العرق             | ١٥    | 777     | ۲     | ٥٩٦      |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً       | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------|
| لا تدارك             | لا يدارك            | ٦     | ٣٦٧    | ۲     | ٥٩٧   |
| النعمان              | للنعمان             | ١٨    | ۸۶۳    | ۲     | ۸۹٥   |
| فنسب                 | فتنسب               | ٩     | 779    | ۲     | ٥٩٩   |
| وفتتت                | وفتنت               | 11    | ٣٧١    | ۲     | ٦     |
| فصل بين ألفاظ الحديث | <del>-</del>        | ۹-۷   | ٣٧٢    | ۲     | 7.1   |
| قيل                  | قيلاً               | 11    | 777    | ۲     | 7.7   |
| منه الشوك            | من الشوك            | ١٥    | 777    | ۲     | ٦.٣   |
| نراك بالنعف ، باحسب  | فراك ، بالنصف ،احسب | ٨     | ٣٧٥    | ۲     | ٦٠٤   |
| التروح               | النزوح              | ٨     | ٣٧٦    | ۲     | ٦٠٥   |
| أنعام                | النعام              | ١٤    | 777    | ۲     | ٦.٦   |
| أبو عمر              | أبو عمرو            | ٩     | ٣٧٧    | ۲     | ٦.٧   |
| فيم                  | فلم                 | ۲     | 777    | ۲     | ٦٠٨   |
| يجعلا خبرا           | يجعل خبر            | 17    | ۲۸٦    | ۲     | ٦.٩   |
| كأنما                | كأنهم               | ٦     | 79.    | ۲     | ٦١.   |
| خاصة                 | خاصته               | ۲     | 498    | ۲     | 711   |
| شذر                  | شذور                | 11    | 387    | ۲     | 717   |
| كأنها الجزع          | كالجزع              | 17    | 498    | ۲     | 715   |
| سلمى                 | إني                 | ٣     | 797    | Υ.    | ٦١٤   |
| النخيل               | النحل               | ٦     | 791    | ۲     | ٦١٥   |
| وطين                 | بعد طي              | ١٣    | ٤٠٠    | ٠٢    | 717   |
| ما تلقطه             | ماتلفظه             | ١.    | ٤٠١    | ۱۲    | ٦١٧   |
| يفتح                 | بفتح                | '`    | ٤.٣    | ۲     | ۱۱۸   |
| وخلف ابن عبد الله    | ابن خلف وعبد الله   | ٥     | ٤١١    | ۲     | 719   |

| صوابه كما في المخطوط       | ما وقع مصحفاً         | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| الأطول                     | إلاطول                | ٩     | ٤١٣    | ۲     | ٦٢.   |
| وتجوّز                     | ويجوز                 | ١     | ٤١٧    | ۲     | 741   |
| لا على                     | لأعلى                 | ٩,    | ٤١٧    | ۲     | 777   |
| ثيے                        | حتى                   | 11    | ٤١٨    | ۲     | ٦٢۴   |
| وددت ً                     | وزدت                  | ٦     | ٤١٨    | ۲     | 378   |
| وأطرارها                   | وأظرابها              | ۱۵    | ٤١٩    | ۲     | ٦٢٥   |
| ألأن                       | لأن                   | 11    | 273    | ۲     | 777   |
| المغرب                     | المغيب                | 11    | ٤٣.٠   | ۲     | 777   |
| قول                        | كقول                  | ٤     | 277    | ۲     | ۸۲۶   |
| النقائد ، وجاها            | التقائد، وجاءها       | ٦     | ٤٣٧    | ۲     | 779   |
| نضواً ، اصطلاها            | فضوا، اصطلائها        | ٦     | ٤٣٧    | ۲     | ٦٣.   |
| عاشق                       | وامق                  | ٧     | 733    | ۲     | 771   |
| لزدنا                      | لزدناهم               | ٧     | . 888  | ۲     | 777   |
| جمع لبْدَة                 | جمع لَبْدة            | ٨     | ٤٤٥    | ۲     | ٦٣٣   |
| جمع أبدرة مثل حذَّقة       | جمع لِبدَة مثل حَذْقة | 11    | ٤٤٥    | ۲     | ٦٣٤   |
| وحُذْقَة وربُّقَة وربُّقَة | وحذوة ورَبْوَة وربوة  | 17    | -      | · —   | _     |
| إن                         | إنه                   |       | ٤٤٦    | ۲     | ٦٣٥   |
| وقال                       | وقيل                  | ٣     | 252    | ۲     | 747   |
| <b>فإني ، غاد</b> ر        | وإني ، فاجر           | ۹ -   | 207    | ۲     | 740   |
| وأنشدا                     | وأنشد                 | ١ ١   | ۲۵۳    | ۲     | 777   |
| وفسراه ، ثأرهم             | وفسره، ثأره           | ١     | 202    | ۲     | 789   |
| فإذا                       | فإن                   | ٤     | 203    | 77    | ٦٤.   |
| يتقي                       | تتقي                  | ٤     | ۷٥٤    | ۲     | ٦٤١   |
| أحد ، عمل                  | واحد ، عمله           | ٩     | ٤٦٠    | ۲ .   | 787   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً          | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل |
|----------------------|------------------------|-------|------------|-------|-------|
| هواه                 | هو له                  | 0     | ٤٦١        | ۲     | 728   |
| خسيف                 | خسف                    | ١     | ٤٦١        | ۲     | 788   |
| كالفرار ٠            | كالقرار والمقر         | ٨     | ٤٦١        | ۲     | 720   |
| والمفر: بكسر الفاء   | بكسر الفاء             | 10_18 | _          | _     | _     |
| الرحمة أم العذاب     | العذاب أم الرحمة       | ٥-٤   | 277        | ۲     | 727   |
| لا أهلل              | لا أهلك                | ٦     | १८३        | ۲     | ٦٤٧   |
| عرفًا                | غرفًا                  | ٥     | ٤٧١        | ۲     | ٦٤٨   |
| القصبور              | المقصور                | 17    | ٤٧٤        | Υ     | 789   |
| التخصير              | التخصير                | ٩     | ٤٧٧        | ۲     | ٦٥٠   |
| الصوات               | المنوت                 | ١٤    | ٤٨٢        | ۲     | 761   |
| كان النوم والقرارعلى | كان النوم والفراء: على | ٣-٢   | ٤٨٣        | ۲     | 707   |
| وجه الأرض            | وجه الأرض              | _     | <b>-</b> . | _     | _     |
| ويتشديد              | وتشديد                 | ٦     | ٤٨٥        | ۲     | 707   |
| نحرها                | نخرها                  | 17    | 273        | ۲     | ٦٥٤   |
| حدار                 | خبرار                  | ١.    | ٤٨٧        | ۲     | ٦٥٥   |
| ألفي مشوف            | إلفي تشوف              | 11    | ٤٨٩        | ۲     | ۲٥٦   |
| خلاف التوالي         | خلاف التدوير           | ٣     | ٤٩١        | ۲     | ٧٥٧   |
| الجواري              | الجوار                 | ٨     | ٤٩١        | ۲     | ٨٥٢   |
| مزنة( وهي رواية)     | مزنه                   | 11    | .891       | ۲     | ٦٥٩   |
| طرف                  | طوق                    | ١٥    | ٤٩١        | ۲     | ٦٦.   |
| ۰۰ بظنین ﴾           | ٠٠ بضنين ﴾             | ٥     | ٤٩٢        | ۲     | 771   |
|                      |                        |       |            |       |       |

جدول ( ٢ ) الزيادات التي اضافها المحقق من القرآن وغيره ولا ضرورة لها

| النص دون زيادة      | النص بالزيادة التي أتى بها                | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل |
|---------------------|-------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|
| قال القاضىي         | قال الفقيه القاضي                         | ٣     | ۸۷         | ١     | 1     |
| إيجازها لاتشفي ٠    | إيجازها كانت لاتشفي                       | 1.    | AV         | ١     | ۲.    |
| € या ≯              | ﴿ يسم الله ﴾                              | ۲,    | ٩.         | ١     | ٣     |
|                     | ﴿ زيد العالمين ﴾                          | ۲     | 44         | 1     | ٤     |
| وأما الاخرة ٠       | وأما في الاخرة                            | ٤     | 98         | ١     | 0     |
| زادهم الله يما      | زادهم الله شرًا يما                       | ٩     | ١١.        | ١     | ٦.    |
| ﴿ والفرقان ﴾ .      | <ul> <li>والفرقان لعلكم تهتدون</li> </ul> | ٧     | 177        | ١     | ٧     |
| _                   | ﴿ وقومها ﴾                                | ۱٥    | 179        | ١     | ٨     |
| · —                 | ﴿ إنها بقرة الفارض ﴾                      | ٣     | 188        | ١     | ٩     |
| <u>-</u>            | ﴿ إِنها بقرة صفراء فاقع                   | ٥     | 188        | 1     | ١.    |
|                     | لونها ﴾                                   | _     | _          | -     | -     |
| ﴿ لاشية ﴾           | ﴿ لاشية فيها ﴾                            | ٦     | 188        | ١     | 11    |
| رفعه على قواك •     | رفعه على حد قواك                          | ٤,١٣  | ١٥١        | ١     | 14    |
|                     | ﴿ قل من كان عدوا لجبريل ﴾                 | ۳۱ .  | ١٥٣        | V     | ۱۳    |
| ﴿ فيتعلمون منهما ﴾. | فيتعلمون منهما مايفرقون به                | ٥     | ١٥٥        | ١     | ١٤    |
|                     | بين المرء وزوجه ﴾                         | _     | -          | _     | -     |
| e e                 | ﴿ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من             | ٣     | 177        | ١,    | ١٥    |
|                     | كان هودًا أو نصاري ﴾                      | _     | . <u>-</u> | -     | -     |

| النص دون زيادة        | النص بالزيادة التي أتى بها                    | السطر      | المنفحة | الجزء | تسلسل        |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|-------|--------------|
| . —                   | ﴿ بلى من أسلم وجهه الله                       | ٦          | 177     | ١     | 17           |
| •                     | وهو محسن فله أجرة عند                         | -          |         |       | -            |
| •                     | ربه ولا خوف عليهم ولا هم                      | -          |         | -     | <del>-</del> |
| ·                     | يحزنون ﴾                                      | -          | -       | _     | -            |
| هو الكون المأمور •    | هو الكون المأمور به                           | ٤          | 170     | \     | ۱۷           |
|                       | ﴿ بكلمت فأتمهن ﴾                              | ١.         | ١٦٥     | ١     | ۱۸           |
| ﴿ مثابة ﴾ .           | ﴿ وإذ جعلنا البيت مثابة                       | ٣          | 177     | . ,   | 19           |
|                       | للناس ﴾                                       | -          | -       | _     | -            |
| فقال عز وجل ٠         | فقال الله عز وجل                              | ۱٥         | ۱٦٨     | \     | ۲.           |
| <del>_</del>          | ﴿ بل ملة إبراهيم حنيفًا ﴾                     | ٦          | ۱۷۳     | \     | ۲۱           |
|                       | ﴿ والأسباط ﴾                                  | ٥          | ۱۷٤     | \     | 77           |
| _                     | ﴿ فإنما هم في شقاق ﴾                          | ٤          | ۱۷٥     | \     | 77           |
| يقال                  | أن يقال                                       | 17         | 177     | 4     | 45           |
| . —                   | <ul> <li>فمن تمتع بالعمرة إلى الحج</li> </ul> | 11         | 198     | \     | ۲٥           |
|                       | , €                                           | · <b>-</b> | ~       | -     | -            |
|                       |                                               |            |         |       |              |
| ﴿ نمن فرض فيهن الحج ﴾ | ﴿ فَمِنْ فَرِضْ فِيهِنْ الْحَجِ فَلَا         | ٧          | 197     | \     | 77           |
|                       | رفث ولا فسوق ولا جدال في                      | -          | -       | -     |              |
|                       | الحج ﴾                                        | -          | -       | -     | -            |
|                       | ı*                                            | :          |         |       | . J          |

| النص دون زيادة               | النص بالزيادة التي أتى بها               | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|------------------------------|------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| <del></del>                  | ﴿ واذكروا الله في أيام                   | ٧     | ۱۹۸    | ١     | ۲۷    |
|                              | معدودات ﴾                                | _     | -      |       |       |
| ﴿ يشري ﴾                     | ﴿ من يشري ﴾                              | ٥     | ۲      | ١     | 77    |
| في طائفة ٠                   | نزلت في طائفة                            | 33    | ۲      | ١     | 44    |
| بيض الوجوه ٠                 | بيض الوجوه كريمة أحسابهم                 | ٨     | ۲۰٤    |       | ٣.    |
| <del></del>                  | شم الأنوف من الطراز الأول                | -     |        | -     | -     |
| بدليل القرآن والقرية         | بدليل القرآن والسنة والقرية              | ٤     | 7.9    | 1     | ٣١ .  |
| ﴿ فَإِنْ أَرَادًا فَصِالاً ﴾ | ﴿ فَإِنْ أَرَادًا فَصِيالاً عَنْ تَرَاضَ | ١     | 717    | ١     | ۳۲    |
| . ———                        | منهما وتشاور ﴾                           |       | _      | -     | -     |
| و ﴿ لاتواعدوهن سراً ﴾        | ﴿ ولكن الاتواعدوهن سراً ﴾                | ۲     | 414    | 1     | 44    |
| ليست في النص                 | زاد من قوله تعالى ﴿ أو                   | 10,9  | 717    | ١     | 45    |
|                              | تفرضوا لهن فريضة ٠٠٠ حقًا                | -     | . –    | -     |       |
| <u> </u>                     | على المحسنين ﴾                           |       | _      |       | _     |
| · <del>·</del>               | ﴿ إِلَّا مِنَ اغْتَرَفَ غُرِفَةً ﴾       | . 17  | 414    | ١     | ٣٥    |
| <del>-</del> .               | ﴿ كم من فئة ﴾                            | ٤     | 719    | ,     | 77    |
| ﴿ القيوم ﴾                   | ﴿ الحي القيوم ﴾                          | ٦     | 77.    | \     | ۳۷    |
| <del></del>                  | ♦ لاتأخذه سنة ولا نوم                    | ٩     | ۲۲.    | \     | ۲۸    |
| أبنيتها وسقوفها              | على أبنيتها وسقوفها                      | 17    | 777    | \     | ٣٩    |
| يقال المسك كأنه              | يقال للمسك الصرار كأنه                   | ١.    | 770    | \     | ٤٠    |
|                              |                                          |       |        |       | J     |

| النص دون زيادة                  | النص بالزيادة التي أتى بها | السطر | المنفحة  | الجزء | تسلسل |
|---------------------------------|----------------------------|-------|----------|-------|-------|
| ﴿ إِلا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً ﴾ | ﴿ إِلا أَن تكون تجرة حاضرة | ١٤    | 779      | ١     | ٤١    |
| 1                               | تديرونها بينكم ﴾           | -     | 1        | -     | -     |
| ﴿ فرهـن ﴾                       | ﴿ فرهن مقبوضة ﴾            | ۱۷    | 779      | ١     | ٤٢    |
|                                 | ﴿ والقناطير المقنطرة ﴾     | ۲ .   | 444      | Ň     | ٤٣    |
| ﴿ يعلمه ﴾                       | ﴿ يعلمه الله ﴾             | ١     | ۸۳۸      | ١,    | ٤٤    |
| · <u> </u>                      | ﴿ وحصوراً ﴾                | ١٥    | ٧٤.      | ١     | ٤٥    |
| <del>-</del>                    | ﴿ إِلَّا رَبُّوا ﴾         | 14    | 781      | -     | ٤٦    |
| _                               | ﴿ يامريم إن الله اصطفك     | 14    | 781      | ١     | ٠ ٤٧  |
| _                               | وطهرك واصطفك 🗲             | -     | -        | -     | -     |
| <del>_</del> , ·                | ﴿ وماكنت لديهم إذ يلقون    | ١     | 757      | ١     | ٤٨    |
| <u> </u>                        | أقلمهم ﴾                   | -     | -        |       | -     |
| <u>-</u>                        | ﴿ اسمه المسيح ﴾            | 0     | 757      | ١     | ٤٩    |
|                                 | ﴿ ويكلم الناس في المهد     | ١     | 727      | ١     | ٥٠    |
|                                 | وكهلاً ﴾                   | -     | <b>-</b> | -     | -     |
| _                               | ﴿ ورسولاً ﴾                | ٩     | 727      | ١     | ٥١    |
| _                               | ﴿ قال الحواريون ﴾          | ٦     | 455      | 1     | ۲٥    |
| لمهما أتيتكم من كتاب            | لمهما أتيتكم ﴿ من كتاب     |       | 789      | _     | ۳٥    |
| وحكمة ثم جاءكم                  | وحكمة ثم جامكم رسول        |       | -        | -     | -     |
| رسول لتؤمنن ، ولام              | مصدق لمامعكم لتؤمنن 🐤      |       | -        | _     | -     |
| •                               | لام                        | -     |          | _     | _     |

| النص دون زيادة         | النص بالزيادة التي أتى بها             | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسل |
|------------------------|----------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|
| تحريم الحلال جائز ٠    | تحريم الحلال غير جائز                  | ۲     | <b>7</b> 01 | ١     | ٤٥    |
| ويجوذ                  | وكذلك يجوز                             | ٤     | 701         | ١     | ٥٥    |
| <u>—</u>               | ﴿ ببكة ﴾                               | ٦     | 701         | ١     | ۳٥    |
| <b>–</b> .             | ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولاء ﴾                | ۱۲    | 408         | ١     | ٥٧    |
| <del></del>            | ﴿ فَطُّ ﴾                              | ٧     | 777         | ١     | ۸ه    |
| السواد إن ٠            | السواد وإن                             | ٨     | Y70         | ١     | ٥٩    |
|                        | ﴿ بالبينت والزبر والكتب ﴾              | ٦     | 777         | ١     | ٦.    |
| ﴿ الرجال قوامون ﴾      | ﴿ الرجال قوامون على                    | ٧     | 7,7         | ١     | 71    |
| _                      | النساء ﴾                               | _     | -           |       | -     |
| . —                    | ﴿ لايؤتون الناس نقيراً ﴾               | ١٣    | 7,77        | ١     | ٦٢    |
| للنقرة في ظهرها ٠      | للنقرة التي في ظهرها                   | ١٤    | ۲۸۲         | ١     | 75    |
| _                      | ﴿ يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾             | ٣     | ٧٨٧         | ١     | ٦٤ -  |
| ﴿ فإذا اطمأننتم ﴾      | ﴿ فإذا اطمأننتم فأقيموا                | ٦.٥   | 797         | ١     | ٦٥    |
|                        | الصلوة إن الصلاة كانت على              | -     | <b>-</b>    | -     | -     |
| ·                      | المؤمنين كتابًا موقوبًا ﴾              | -     | -           | -     | -     |
| ﴿ مفروضا ﴾ ٠           | ﴿ نصيبًا مفروضًا ﴾                     | ٨     | 797         | ١     | ٠ ٦٦  |
| أي شيء فيها ؟          | فقال : أي شيء فيها ؟                   | 11    | ٣١٧         | \ \ \ | 77    |
| _                      | ﴿ مَاجِعَلَ اللَّهُ مِنْ بِحَيْرَةً    | 17    | ۳۱۸         | \     | ٨٢    |
|                        | ولاسائبة ولا وصيلة ولا حام ﴾           | -     | -           |       | -     |
| ﴿ أو ءاخران من غيركم ﴾ | ﴿ نوا عدل منكم أو الخران من<br>غيركم ﴾ | ١     | <b>771</b>  | 1     | 79    |

| النص دون زيادة                        | النص بالزيادة التي أتى بها                        | السطر | الصفحة      | الجزء    | تسلسل       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|----------|-------------|
| ﴿ واو كان ذا قربى ﴾ .                 | ﴿ وَلِو كَانَ ذَا قَرْبِي وَلَانَكُتُمْ           | . 4   | 771         | •        | ٧٠          |
| ,                                     | شهادة الله 🗲                                      | -     | -           | -        | _           |
| أي : المشهود عليه •                   | أي: أهل المشهود عليه                              | ٧     | 771         | Š        | ٧١          |
| ﴿ ثم لم تكن فتنتهم ﴾                  | <ul> <li>ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا</li> </ul> | ٧     | <b>77</b> A | ١        | ٧٢          |
|                                       | €                                                 | -     | _           | -        |             |
| _                                     | ﴿ فإن استطعت أن تبتغي نفقًا                       | 1     | 77.         | ١        | ٧٣          |
|                                       | في الأرض أو سلمًا في                              |       | -           | <u>-</u> | -           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | السماء ﴾                                          | _     | _           |          |             |
| والصواب زيادتها قبل البيت             | ﴿ واتستبين سبيل المجرمين                          | 18    | 777         | . ,      | ٧٤          |
| وليس بعده ٠                           | · <b>•</b>                                        | -     | -           | -        | -           |
| فبقي ثلاث                             | فبقي فيها ثلاث                                    | ١٤    | 4.4.1       | 1 .      | ٧٥          |
| ﴿ الحوايا ﴾                           | ﴿ أَوِ الْحُوايَا ﴾                               | ١.    | 801         | ١        | ٧٦          |
| ﴿ بِالقَسِطُ لَا نَكُلُفُ             | ﴿ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط                    | ۱٤    | 801         | ١        | <b>VV</b> . |
| نفسأ                                  | لا تكلف نفسياً﴾                                   | -     | -           | -        | _           |
| أق تعدد                               | أوعلى تعدد                                        | ٧     | 808         | 1        | ٧٨          |
| ﴿ مامنعك ألا تسجد ﴾                   | ﴿ قَالَ مامنعك ألاتسجد ﴾                          | ٨     | 800         | 1        | ٧٩          |
| في معناه                              | وقي معناه                                         | 11    | <b>70V</b>  | •        | ۸۰          |
| فقال الشيوخ                           | فقال لهم الشيوخ                                   | ٣     | ۳۷۷         | 1        | ۸۱ .        |
| ﴿ كل بنان ﴾                           | ﴿ واضربوا منهم كل بنان ﴾                          | ۲     | ٣٨٠         | <b>\</b> | ۸۲          |
|                                       | ﴿ مكاء ﴾                                          | ٣     | ۳۸٤         | <b>\</b> | ۸۳          |

| النص دون زيادة            | النص بالزيادة التي أتى بها     | السطر    | الصفحة       | الجزء      | تسلسل      |
|---------------------------|--------------------------------|----------|--------------|------------|------------|
|                           | ﴿ بِالعدوة ﴾                   | ٤        | ۳۸٥          | ١          | <b>A</b> £ |
| (ويحي من حي 🐤             | ﴿ ويحي من حي عن بينة ﴾         | ۲.       | ۲۸۳          | ١          | ۰۸۵        |
|                           | ﴿ عرض الدينا﴾                  | ٤        | 474          | 1          | ٨٦         |
| ﴿ إِنْمَا النَّسِيَّ ﴾    | ﴿ إِنما النسيء زيادة في        | ۱۲       | 897          | ١          | ۸۷         |
| ·                         | الكـقر ﴾                       | _        | <del>.</del> | _          | -          |
| ﴿مدخلاً ﴾                 | ﴿ أَو مِدِخُلاً ﴾              | ٩        | ٤            | ,1         | м          |
| وهو رحمة كقوله            | وهو رحمة ما كقوله              | ٥        | ٤٠٢          | ١          | ۸۹         |
| 🗲 يحلفون بالله 🗲          | ﴿ يحلفون بالله ماقالوا         | ٦        | ٤٠٣          | ١          | ٩.         |
| ﴿ ومانقم وا إلا أن        | ﴿ وما نقموا إلا أن أغناهم الله | <b>\</b> | ٤٠٤          | 1          | 91         |
| أغنــاهــم الله ﴾         | ورسوله من فضله ﴾               | _        | -            | -          | -          |
| ﴿ فأعقبهم نفاقاً ﴾        | ﴿ فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى | ٤        | ٤٠٤          | ١          | 97         |
|                           | يىم يلقونە ﴾                   | -        | -            | _          | -          |
| ﴿ الذين يلمزون المطوعين ﴾ | ﴿ الذين يلمزون المطوعين من     | ٠, ٩     | ٤٠٤          | ١          | 98         |
|                           | المؤمنين في الصدقت ﴾           | -        | _            | -          | -          |
| ﴿ لمسجِد أسس على التقوى﴾  | ﴿ لمسجد أسس على                | ٨        | ٤٠٩          | \          | ٩٤         |
|                           | التقوى من أول يوم أحق          | -        | · _          | -          | -          |
|                           | أن تقىم فيه ﴾                  | -        | -            | -          | -          |
| ﴿ وقدره منازل ﴾           | ﴿ هو الذي جعل الشمس            | ١.       | ٤١٥          | \          | ٩٥         |
|                           | ضياءً والقمر نوراً وقدره       | -        | -            | <b>-</b> . | . –        |
|                           | منازل ﴾                        | <u>-</u> | _            | _          | _ ]        |

| النص دون زيادة                             | النص بالزيادة التي أتى بها         | السطر | المنفحة | الجزء    | تسلسل |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|----------|-------|
|                                            | ﴿ مظلماً ﴾                         | 1.    | ٤٢٠     | ١        | 47    |
| ﴿ تبلوا كل نفس ﴾                           | ﴿ تبلوا كل نفس ماأسلفت ﴾           | 14    | ٤٢٠     | ١        | ٩٧    |
| الأول                                      | غي الأول                           | ٥     | 373     | ١        | ٩,٨   |
| ﴿ مما أنزلنا إليك ﴾                        | ﴿ في شك مما أنزلنا إليك﴾           | ٩     | ٤٧٧     | ١        | 99    |
| <del></del>                                | فكتب أحكمتءايته ثم فصلت            | ۲     | ٤٢٩     | ١        | ١     |
| ,                                          | من لدن حكيم خبير ﴾                 | -     | -       | -        | -     |
| ﴿ ألا تعبدوا ﴾                             | ﴿ ألا تعبدوا إلا الله ﴾            | ٤     | 279     | ١        | 1.1   |
| لئلا تعبدوا                                | لئلا تعبدوا إلا الله               | 0     | 279     | <b>\</b> | 1.4   |
| و ﴿ استغفروا ربكم ﴾                        | ﴿ وأن استغفروا ربكم                | ٦     | ٤٢٩     | ١        | 1.4   |
| و ﴿ توپوا ﴾                                | ﴿ ثم توبوا ﴾                       |       | 279     | ١        | 1.8   |
| ﴿ يثنون صدورهم ﴾                           | ﴿ أَلَا إِنهم يَثَنُونَ صَدُورِهُم | ۲     | ٤٣٠     | ١        | ١٠٥   |
|                                            | ليستخفوا منه الاحين                | -     | -       | -        | -     |
|                                            | يستغشون ثيابهم 🔖                   | -     | -       | -        | -     |
| ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الذِّينِ آمَنُوا ﴾ | ﴿ وماأنا بطارد الذين آمنوا         | 11    | ٤٣٣     | ١        | 1.7   |
| ·<br>:                                     | إتهم ملقوا ريهم ﴾                  |       | +       | _        | -     |
| يدل أن                                     | ً يدل على أن                       | ۱۸    | ٤٣٦     | ١        | 1.7   |
|                                            | أي لاتزيدونني غير تخسير            | ٧     | £47     | \        | 1.8   |
|                                            | ﴿ بعجل حنيذ ﴾                      | ۱۷    | £77V    | \        | 1.9   |
| ﴿ وأوجس ﴾                                  | ﴿ وأرجس منهم خيفة ﴾                | ٧     | ٤٣٨     | <b>\</b> | - 11. |
|                                            |                                    |       |         |          |       |

|   | النص دون زيادة                 | النص بالزيادة التي أتى بها     | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------|---------|-------|-------|
|   | ﴿ فضحكت ﴾ : أي تعجباً          | ﴿ فَضِحكت فَبَشَرنَهَابِإِسحَق | 1.,9  | 277     | \     | 111   |
|   |                                | ومن وراء إسحق يعقوب            | -     | _       | -     | _     |
|   | <del></del>                    | ضحكت : أي تعجباً               | _     |         | -     |       |
|   | <del></del>                    | ﴿ إِن إِبراهِيم لحليم أواه     | ۱۳    | ٤٣٩     | ١     | 117   |
|   |                                | منیب ﴾                         | -     | _       | · _   | -     |
|   | ﴿ يهرعون ﴾                     | ﴿ يهرعون إليه ﴾                | ۲     | ٤٤.     | \     | 117   |
|   | ﴿ رک <i>ن شدید</i> ﴾           | ﴿ أو ءاوي إلى ركن شديد ﴾       | ٨     | ٤٤.     | ١     | ۱۱٤   |
|   | ﴿ سجيل ﴾                       | ﴿ من سجيل ﴾                    | ١.    | ٤٤.     | \     | 110   |
|   | ﴿ لرجمنــك ﴾                   | ﴿ ولولا رهطك لرجمتك ﴾          | ٩     | ٤٤١     | \     | 117   |
|   | <b>-</b> -                     | ﴿ ومازادوهم غير تتبيب ﴾        | ١٥    | 257     | \     | 117   |
|   | . <b>–</b>                     | ﴿ لهم فيها زفير وشهيق ﴾        | ۲     | 252     | \     | ۱۱۸   |
|   | · _                            | ﴿ وَزَلْقاً مِنَ اللَّيْلِ ﴾   | ۱٥    | ٤٤٥     | 1     | 119   |
|   | ﴿ فلولا كان ﴾                  | ﴿ فلولا كان من القرون من       | ٣     | ११२     | \ \   | 17.   |
| , |                                | قبلكم ﴾                        | -     | _       | _     | _     |
|   | ﴿ إِلَّا قَلِيلاً ممن أنجينا ﴾ | ﴿ إِلا قليلاً ممن أنجينا       | ٨     | ٤٤٦     | \     | 141   |
| 1 |                                | منهم ﴾                         | -,    | -       | -     | _     |
|   | ﴿ واتبع الذين ظلموا            | ﴿ وأتبع الذين ظلموا            | ١١    | १६२     | \     | 177   |
|   | ماأترفوا ﴾                     | ماأترفوا فيه ﴾                 | _     | _       | _     | _     |
|   | -                              | ﴿ رأيتهم لي ساجدين ﴾           | 18    | ٤٤٩     | \     | 177   |
|   | ﴿ وكذلك يجتبيك ﴾               | 🕏 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك      | ٤     | ٤٥٠     | \     | ۱۲٤   |
|   |                                | من تأويل الأحاديث ﴾            |       |         |       |       |

| النص دون زيادة                          | النص بالزيادة التي أتى بها      | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------|---------|-------|-------|
| ﴿ قال بل سوات لكم ﴾                     | ﴿ بِل سوات لكم أنفسكم ﴾         | ٨     | ٤٥٠     | 1     | ۱۲٥   |
| ·<br>-                                  | ﴿ وَلَا بِلَغَ أَشْدِه          | ١     | 204     | ١     | 177   |
| بأمل                                    | أمل إليهن                       | 17    | F03     | 1     | 140   |
| -                                       | 🔸 بضع سنين 🗲                    | ٥     | ٤٥٧     | ١     | ۱۲۸   |
| ﴿ يِغَاثُ ﴾                             | ﴿ فيه يغاث الناس ﴾              | 19    | ٤٥٧     | ١     | 149   |
| ﴿ يعصرون ﴾                              | ﴿ وفيه يعصرون ﴾                 | ٤     | ٨٥٤     | ١     | 14.   |
| ﴿ حصحص الحق ﴾                           | ﴿ النَّنْ حَصْدَصَ الْحَقِّ ﴾   | •     | ٤٥٩     | ١     | 171   |
| ﴿بضعتهم ﴾                               | ♦ ﴿ وَمِدِوا بِضِعتهم ردت إليهم | 11    | ٤٥٩     | 1     | ۱۳۲   |
| <del>_</del>                            | جعل السقاية في رحل أخيه 🗲       | ١.    | 173     | ١     | 177   |
| <u>.</u> —                              | (أيتها العير ﴾                  | 14    | 173     | ١     | 188   |
| ﴿ فلما استيئسوا ﴾                       | ﴿ فلما استيئسوا منه ﴾           | ۱٥    | 275     | \     | 140   |
| ﴿ نجياً ﴾                               | ﴿خلصوا نجياً ﴾                  | ٣     | ٤٦٤     | ١     | 147   |
|                                         | ﴿ فهو كظيم ﴾                    | ۱۳    | ٤٦٤     | 1.    | 180   |
| ﴿حرضاً ﴾                                | ﴿ حتى تكون حرضاً ﴾              | ١ ١   | ٤٦٦     | ١     | ۱۳۸   |
| ﴿ فتحسسوا ﴾                             | ﴿ ادْهبوا فتحسسوا ﴾             | ٩     | ٤٦٦     | ١     | ١٣٩   |
| ﴿مزجة ﴾                                 | 🕹 وجئنا ببضعة مزجه              | 1,7   | 277     | ١     | ١٤٠   |
| ﴿ نزغ الشيطـن ﴾                         | ﴿ من بعد أن نزغ الشيطن﴾ ﴿       | ٩     | 473     | \     | ١٤١   |
| · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · | وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾           | 11    | ٤٦٩     | `     | 187   |
| ﴿ وما تغيض الأرحام ﴾                    | 🕏 وما تغيض الأرحام وما          | 11    | ٤٧٢     | ١     | 128   |
|                                         | 🤊 تزداد 🔖                       | _     | -       | ·     |       |

| النص دون زيادة           | النص بالزيادة التي أتى بها              | السطر        | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|-------|-------|
| ﴿ وسارب                  | ﴿ وسارب بالنهار ﴾                       | 19           | ٤٧٢    | 1.    | 188   |
| ﴿ معقبت ﴾                | ﴿ له معقبت ﴾                            | ٤            | ٤٧٣ -  | 1.5   | ١٤٥   |
| ﴿ من وال ﴾               | ﴿ ومالهم من دونه من وال                 | 11           | ٤٧٣    | ١     | 187   |
| ﴿ شديد المحال ﴾          | ﴿ وهو شديد المحال ﴾                     | 18           | ٤٧٣    | \     | ١٤٧   |
| ﴿ كبسسط كفيه إلى الماء ﴾ | ﴿ إِلا كَبِسَطَ كَفَيهِ إِلَى الْمَاءَ﴾ | ٣            | ٤٧٤    | 1     | ١٤٨   |
| <del></del>              | ﴿ أوقطعت به الأرض                       | ۱۳           | ٤٧٥    | ١     | 189   |
|                          | أو كلم به الموتى بل لله                 | _            | -      | -     | -     |
|                          | الأمر جميعاً ﴾                          | <del>-</del> | -      | _     | _     |
|                          | ﴿ في السمـوات ولا في                    | ٤            | ٤٧٧    | 1     | ١٥٠   |
| إلزاماً تقسيمياً         | الأرض الزامأ وتقسيما                    | 14           | ٤٧٧    | ١     | ١٥١   |
|                          | ﴿ وعنده أم الكتب ﴾                      | ٠ ٣          | ٤٧٩    | \     | 107   |
| ﴿ الله الذي له مافي      | ﴿ الله الذي له مافي السموات             | ۲,           | ٤٨١    | \     | 108   |
| السموات ﴾                | ومافي الأرض ﴾                           | <b>-</b> .   | -      | _     | -     |
|                          | ﴿ الذين يستحبون الحيــوة                | ٨            | ٤٨١    | 1     | ١٥٤   |
| ﴿ الذين يستحبون ﴾        | الدنيا ﴾                                | -            | -      | ·-    | -     |
| أذن وأعلم                | أذن وتأذن : أعلم                        | 14           | ۲۸۱    | \     | ١٥٥   |
|                          | ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحْيٍ ﴾         | ٩            | ٤٨٤    | \     | ١٥٦   |
| 🗦 ايــت الكتــب وقرءان   | ﴿ تلك عليت الكتب وقرعان                 | ۲            | ٤٨٩    | N.    | ۱۵۷   |
| مبين ﴾                   | مبين 🕈                                  | -            |        | -     | -     |
| ﴿ شيع الأولين ﴾          | ﴿ في شيع الأولين ﴾                      | <b>v</b>     | ٤٨٩    | \     | ١٥٨   |

| النص دون زيادة        | النص بالزيادة التي أتى بها   | السطر        | المنفحة      | الجزء    | تسلسل |
|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------|-------|
| والذكر ـــ القرآن     | والذكر والقرآن               | 11           | ٤٨٩          | ١        | ١٥٩   |
| <b>-</b>              | ﴿ ولقد علمنا المستقدمين منكم | ٣            | ٤٩٣          | ١        | ١٦.   |
| -                     | ولقد علمنا المستنخرين ﴾      | -            | -            | <b>—</b> | -     |
| · _                   | ﴿ واقد خلقنا الإنســن من     | 4            | 297          | . 🔨      | 171   |
| -                     | صلصــل من حمة مسنون ﴾ ﴿      | -            | -            | <u>-</u> | _     |
| ﴿ دابر هؤلاء ﴾        | أن دابر هؤلاء مقطوع ﴾        | ٥            | १९१          | ١        | 177   |
| <del>-</del>          | ﴿ وإن كان أصحاب الأيكة       | ۱۸           | १९१          | ١        | ۱٦٣   |
| <b>-</b>              | لظالمين ﴾                    | -            | <del>-</del> | -        | -     |
| -                     | ﴿ كذب أمنح ب الحجر           | ٣            | ٤٩٥          | ١        | ١٦٤   |
| -                     | المرسلين ﴾                   | _            | -            | -        |       |
| ﴿سبعاً من المثاني ﴾   | ﴿ ولقد ءاتيناك سبعاً من      | ٧            | ٤٩٥          | ١,       | ١٦٥   |
| -                     | المثاني والقرءان العظيم ﴾    | <del>-</del> | <b>-</b> ,   | -        | -     |
| ﴿ المقتسمين ﴾         | ﴿ كما أنزلنا على المقتسمين ﴾ | ۲            | ٤٩٦          | ,        | 177   |
| -                     | ﴿ فوريك لنسئلنهم أجمعين عما  | ٣            | ٤٩٧          | ١ ،      | 177   |
| _                     | کانوا يعملون 🗲               | -            | _            | _        | _     |
| الموعود               | الموعود به                   | ١١           | ٤٩٨          | \        | ۸۲۱   |
| -                     | ﴿ ينزل الملئكة بالروح من     | ٨            | ٤٩٩          | \        | 179   |
| -                     | أمره ﴾                       | _            | _            | -        | -     |
| ﴿ وبَرى الفلك مواخر ﴾ | ﴿ وبترى الفلك مواخرفيه ﴾     | 11           | ٥٠٢          | \        | ۱۷۰   |
| ﴿ مفرطون ﴾            | ﴿ وأنهم مفرطون ﴾             | ١٤           | ٥٠٦          | \        | ۱۷۱   |

| النص دون زيادة                      | النص بالزيادة التي أتى بها            | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| ﴿ نسقيكم ﴾                          | ﴿ نسقيكم مما في بطونه ﴾               | ۲     | ٥٠٧    | ١     | 177   |
| ﴿ سنكراً ﴾                          | ﴿ تتخذون منه سكراً ﴾                  | ١٣    | ٥٠٧    | ١     | ۱۷۳   |
| -                                   | ﴿ فاسلكي سبل ربك ذللاً ﴾              | ۱۱ ا  | ٥٠٨    | ١     | 175   |
| ﴿ بخادً ﴾                           | ﴿ دخلاً بينكم ﴾                       | ۲     | ٥١٢    | ١     | 1٧0   |
| ﴿ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِي أُربِي ﴾ | ﴿ أَنْ تَكُونَ أَمَةً هِي أُربِي مِنْ | ٤     | ٥١٢    | ١     | ۱۷٦   |
| _                                   | أمة ﴾                                 | _     | -      | -     | -     |
| ﴿ فجاسوا ﴾                          | ﴿ فجاسوا خلــل الديار ﴾               | 1.    | ٧      | ۲     | 177   |
| ﴿ وايتبروا                          | ﴿ وليتبروا ما علوا تتبيراً ﴾          | ١٥    | ٧      | ۲     | 177   |
| ﴿حصيراً ﴾                           | وجعلنا جهنم للكافرين                  | ۱۷    | ٧      | ۲     | 174   |
| -                                   | حصيراً ﴾                              | -     | -      | -     | _     |
| محبسا                               | أي : محبسا                            | ١٨    | ٧      | ۲     | ۱۸۰   |
| ﴿ ففسقوا ﴾                          | ﴿ ففسقوا فيها ﴾                       | ۳.    | ٩      | ۲     | ۱۸۱   |
| _                                   | ﴿ كان خطئاً كبيراً ﴾                  | ٣     | ١٠,    | ۲     | ١٨٢   |
| ﴿ إلا قتنة ﴾                        | ﴿ إِلَّا فَتَنَّةَ لَلْنَاسُ ﴾        | \     | 14     | ۲     | ۱۸۳   |
| ﴿ والشجرة الملعونة ﴾                | ﴿ والشجرة الملعونة في                 | ٦     | 17     | ۲     | ۱۸٤   |
| · -                                 | القرآن 🦫                              | -     |        | -     | -     |
| ﴿ واستفزز ﴾                         | ﴿ واستفزز من استطعت                   | ٧     | ۱۳     | ۲     | ۱۸۵   |
| -                                   | منهم ﴾                                | -     | -      | -     | _     |
| -                                   | ﴿ أَو يرسَل عليكم حاصباً ﴾            | ١     | ١٥     | ۲     | ۲۸۱   |
| -                                   | ﴿ فيرسل عليكم قاصفاً من               | ٨     | ١٥     | ۲     | ۱۸۷   |
| \                                   | الريح ﴾                               |       |        |       |       |

| النص دون زيادة   | النص بالزيادة التي أتى بها  | السطر | المبقحة  | الجزء      | تسلسل    |
|------------------|-----------------------------|-------|----------|------------|----------|
| <del>-</del>     | < ثم الاتجدوا لكم علينا به  | ٧.    | ۱٥       | · Y        | ١٨٨      |
| -                | بيعاً ♦                     | _     | -        | _          | -        |
| <del>-</del>     | ﴿ لدلوك الشمس ﴾             | ٤     | ۱۸       | ۲          | 189      |
| ﴿ فتهجد ﴾        | 븆 ومن الليل فتهجد به        | ١٥    | ۱۸       | ۲          | 19.      |
| ﴿ شاكلته ﴾       | ﴿ على شاكلته ﴾              | ٥     | ۲.       | ۲          | 191      |
| -                | ﴿ من زخرف ﴾                 | ١٦    | ۲۱.      | ۲          | 197      |
| -                | ﴿ أم حسبت أن أصحب           | ٦     | 48       | ۲          | 198      |
| <del>-</del>     | الكهف والرقيم ﴾             | -     | -        | · <u> </u> | <u>·</u> |
| ﴿ فجرة ﴾         | ﴿ وهم في فجرة منه ﴾         | ٦     | ۲٥       | ۲          | 198      |
| <del>-</del> .   | ﴿ سيقولون ثلثة رابعهم       | ١٥    | ۲٥       | ۲          | 190      |
| · ·-             | کلبهم 🔖                     | _     | <u>-</u> | _          | -        |
| المهل            | 🗲 بماء كالمهل               | ١,    | ٣.       | ۲          | 197      |
| · _              | ﴿ يحلون فيها من أساور من    | ٥     | ٣.       | ۲          | 197      |
|                  | دهب ﴾                       | _     | -        | _          | -        |
| -                | ﴿ متكئين فيها على الأرائك ﴾ | ٧     | ٣.       | ۲          | 194      |
| ﴿ لم تظلم ﴾      | ﴿ ولم تظلم منه شيئًا ﴾      | \     | ٣١       | ۲          | 199      |
| ﴿ حسباناً ﴾      | ﴿ ويرسل عليها حسباناً ﴾     | ۰     | . 71     | ۲          | ۲.,      |
| ﴿ صعيداً زلقاً ﴾ | ﴿ فتصبح صعيداً زلقاً ﴾      | ٩     | ٣١       | ۲          | ۲۰۱ ٔ    |
| ﴿ يقلب كفيه ﴾    | 🕏 فأصبح يقلب كفيه           | ١٤    | ٣١       | ۲.         | 7.7      |
| _                | ﴿ لكنا هو الله ربي ﴾        | 17    | ٣١       | ۲.         | 7.7      |

| النص دون زيادة           | النص بالزيادة التي أتى بها | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل      |
|--------------------------|----------------------------|-------|---------|-------|------------|
| ﴿ كماء أنزلنـــه ﴾       | ﴿ كماء أنزلن من السماء     | ١٨    | ٣٢      | ۲     | ۲۰٤        |
| ﴿ فأصبح هشيماً ﴾         | ﴿ فأصبح هشيماً تنوره       | ٤     | ٣٣      | ۲     | ۲۰0        |
| -                        | الريـح ﴾                   | _     | -       | _     | _          |
| ﴿ موئلا ﴾                | ﴿ لن يجدوا من دونه موئلا﴾  | ٩     | 72      | ۲     | ۲.٦        |
| ﴿ حقباً ﴾                | ﴿ أَن أَمضي حقباً ﴾        | ٤     | ۲.۷     | ۲     | ۲.۷        |
| ﴿ فاتخذ سبيله في البحر ﴾ | ﴿ فاتخذ سبيله في البحر     | ٩     | ٣٧      | ۲,    | ۲.۸        |
| <del></del>              | سرياً ﴾                    | _     | -       | -     | -          |
| · – .                    | ﴿ تيخي ﴾                   | ٦     | ۳۸      | ۲     | 7.9        |
| 🕹 يريد أن ينقض 🗲         | < يريد أن ينقض فأقامه ♦    | 1     | 44      | ۲     | ۲۱.        |
| ﴿ جِزاء الحسني ﴾         | ﴿ فله جزاءً الحسنى ﴾       | ٣     | ٤٠      | ۲     | , ۲۱۱      |
| -                        | ﴿ ولم أك بغيا ﴾            | ٨     | ٤٥      | ۲     | 717        |
| -                        | ﴿ تسـقط ﴾                  | ٥     | ٤٧      | ۲     | 717        |
| ﴿ فرياً ﴾                | ﴿ لقد جئت شيئاً فرياً ﴾    | ٩     | ٤٨      | ۲     | 317        |
| ﴿ يلقون غياً ﴾           | ﴿ فسوف يلقون غياً ﴾        | ۱۲    | ۰۰      | ۲     | ۲۱۰        |
| , ﴿حتماً ﴾               | ﴿ حتماً مقضياً ﴾           | ٤     | ۲٥      | ۲     | 717        |
| قال: أخفيها ﴿ لتجزى كل   | قال: أخفيها لتجزي          | 14.11 | ۲ه ٠    | ۲     | ۲۱۷        |
| نفس ♦                    | ﴿ لتجزى كـل نفس بما تسعى   | -     | _       | -     | _          |
| وذلك لأن من الحكمة       | ♦ لأن من الحكمة            | -     | -       | -     | -          |
| أن البيت                 | أن في البيت                | ٦     | ٥٧      | ۲.    | . ۲۱۸      |
| ﴿ اتوكؤا ﴾               | ﴿ أتوكق عليها ﴾            | ۹.    | ٥٧      | ۲     | <b>۲19</b> |

| النص دون زيادة                 | النص بالزيادة التي أتى بها    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل    |
|--------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|----------|
| ﴿ وأهش ﴾                       | ﴿ وأهش بها على غنمي ﴾         | 11    | ٥٧     | ۲     | ۲۲.      |
| فيذود بها غنمه                 | فيذود بها عن غنمه             | ١٤    | ٥٧     | ۲     | 441      |
| ﴿ ءايـتنا الكبرى ﴾             | ﴿ من ءايـتنا الكبرى ﴾         | ١.,   | ٥٩     | ۲     | 777      |
| قال                            | قال الشاعر                    | ۲     | ٦٤     | ۲     | 777      |
| ﴿ فأوجس ﴾                      | ﴿ فأرجس في نفسه خيفة          | ٨     | ٦٤     | ۲     | 377      |
| <del>-</del>                   | موسى ﴾                        | -     | _ '    | -     | -        |
| ﴿ ثريقاً ﴾                     | ﴿ ونحشر المجرمين يومئذ        | ٨     | 77     | ۲     | 770      |
|                                | زرقاً ﴾                       | _     | _      |       | -        |
| -                              | ﴿ لاترى فيها عوجاً ولاأمتاً ﴾ | ۱۷    | 77     | ۲     | 777      |
| ﴿ همساً ﴾                      | ﴿ فلا تسمع إلا همسا ﴾         | ٤     | ٦٧     | ۲     | 777      |
| ﴿ وعنت الوجوه ﴾                | ﴿ وعنت الوجـوه للحــي         | ٦     | ₹٧ -   | ۲     | 777      |
|                                | القيوم ﴾                      | _     | _      | -     | -        |
| 🕏 ولا تعجل بالقرآن 🗲           | ولاتعجل بالقرآن من قبل أن     | ٨     | ٦٧     | ۲     | 779      |
| -                              | يقضى إليك وحيه 🕈              | -     | _      | _     | -        |
| ﴿ وَلُولًا كُلُمَةً سَبِقَتٍ ﴾ | ﴿ واولا كلمة سبقت من ربك      | ٤     | ٦٨     | ۲     | ۲۳.      |
|                                | لكان لزاماً وأجل مسمى ﴾       | _     | _      | -     |          |
| ﴿ محدث ﴾                       | 🕏 مایاتیهم من ذکر من ربهم     | ٥     | ٦٩     | ۲     | 777      |
|                                | محدث ﴾                        | _     | _      | _     | _        |
| ﴿ لا مية ﴾                     | ﴿ لاهية قاريهم ﴾              | ٧     | ٦٩     | ۲     | 777      |
| ﴿ فيه ذكركم ﴾                  | ﴿ لقد أنزلنا إليكم كتباً فيه  | ٣     | ٧.     | ۲     | 777      |
|                                | نکرکم ﴾                       |       | ·      |       | ·<br>  . |

| النص يون زيادة                   | النص بالزيادة التي أتى بها                  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| ﴿ نفحة ﴾                         | ﴿ وائن مستهم نفحة ﴾                         | ٧     | ٧٢     | ۲     | 772   |
| ﴿جِذَاذاً ﴾                      | ﴿ فجعلهم جداداً ﴾                           | . 14  | ٧٢     | ۲     | 770   |
| -                                | ﴿ وعلمنه صنعة ليوس لكم                      | ١٥    | ۷۳     | ۲     | 441.  |
| ﴿ في الظلمات ﴾                   | ﴿ فنادى في الظلمات ﴾                        | ٥     | ٧٥     | ۲     | 777   |
| ليناً                            | أي ديناً                                    | ١.    | ٧٥     | ۲     | 777   |
| ﴿ من كل حدب ﴾                    | ﴿ وهم من كل حدب ﴾                           | ٣     | ٧٦     | ۲     | 779   |
| ﴿ الفرع الأكبر ﴾                 | <ul> <li>لايحزتهم الفزع الأكبر ﴾</li> </ul> | ١٤    | ٧٦     | ۲     | 72.   |
| ﴿ كطي السجل ﴾                    | ﴿ كملي السجل للكتب ﴾                        | ۲     | VV.    | ۲     | 781   |
| ﴿ كل مرضعة ﴾                     | ﴿ تَدْهَلَ كُلُّ مَرْضَعَةً ﴾               | ۲     | ٧٩     | ۲     | 737   |
| ﴿ مخلقة ﴾                        | ﴿ مضنفة مخلقة ﴾                             | ٥     | ۸۰     | ۲     | 737   |
| ﴿ هامدة ﴾                        | ﴿ وبترى الأرض هامدة ﴾                       | 11    | ۸۰     | ۲     | 788   |
| ﴿ وكذلك أنزلنه ﴾                 | ﴿ وكذلك أنزلنه ءايت بينت ﴾                  | ٣     | ۸۳     | ۲     | 720   |
| <del>-</del>                     | ﴿ إِنَ الله يقصل بينهم يوم                  | ٧     | ۸۳     | ۲     | 737   |
| <del>-</del>                     | القيمة ﴾                                    | -     | -      | -     | -     |
| ﴿يصهر﴾                           | ﴿ يصهر به مافي بطونهم                       | ۱۵۰   | ۸۳     | ۲     | 787   |
| _                                | والجلود ﴾                                   | -     | -      | -     | -     |
| ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا          | ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا منها                | ٣     | ۸٤     | ۲     | 787   |
| <b>-</b> .                       | من غم أعيدوا فيها ♦                         | -     | -      | -     | -     |
| ﴿ إِنَ الذينَ كَفَرُوا ويصدونَ ﴾ | ﴿ إِنْ الذِّينَ كَفَرُوا ويصدونَ عَنْ       | ٦     | Λ٤     | ۲     | 789   |
| -                                | سبيل الله 🗲                                 | _     | -      |       | - J   |

| النص دون زيادة                    | النص بالزيادة التي أتى بها                | السطر | الصفحة | الجزء    | تسلسل      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|----------|------------|
| ﴿ سواء العكف فيه ﴾                | ﴿ سواء العكف فيه والباد ﴾                 | ٩     | ٨٤     | ۲        | ۲٥٠        |
| ﴿ وإِذْ بِوَأَنَا ﴾               | هم مكان٤١٣ وإذ بوأنا لإبراهي              | ٤     | ۸٥     | ۲        | 701        |
| -                                 | البيت 🗲                                   | -     | -      | -        | -          |
| ﴿ يُعِالاً ﴾                      | ﴿ يَاتُوكَ رَجَالًا ﴾                     | ٨     | ۸۵۰    | ۲        | Y0Y        |
| -                                 | ﴿ وعلى كل ضامر يأتين ﴾                    | ١.    | ۸٥     | ۲        | ۲۵۳        |
| -<br>-                            | ﴿ من كل فج عميق ﴾                         | 14    | ۸٥     | ۲        | 408        |
| ﴿ الرجس من الأوثان ﴾              | ﴿ فاجتنبوا الرجس من                       | ١٥    | ۸٦     | ۲        | <b>Y00</b> |
| · <u>-</u>                        | الأوثان ﴾                                 | -     | -      |          |            |
| 🕏 ومن يشرك بالله 🗲                | ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خر                | 1-17  | 7%     | ۲        | 707        |
| -                                 | من السماء فتخطفه الطير أو                 | -Λ    |        |          | -          |
| -                                 | تهوي به الريح في مكان                     | -     | _      | _        | -          |
|                                   | سحيق 🦫                                    | -     | _      | -        | _          |
| ﴿منواف ﴾                          | ﴿ فاذكروا اسم الله عليها                  | ١     | ٨٨     | ۲        | Y0V        |
|                                   | صواف ﴾                                    | -     | -      | <b>.</b> |            |
| ﴿ وجبت                            | ﴿ فإذا وجبت جنوبها ﴾                      | ٣     | ۸۸     | ۲        | ۸۵۲        |
| ﴿ أَذَنَ لَلَّذِينَ يَقْتَلُونَ ﴾ | ﴿ أَذِنَ لَلَّذِينَ يَقْتَلُونَ بَأَنْهُم | ١     | ۸۹     | ۲        | 409        |
| -                                 | ظلموا وإن الله على نصرهم                  | -     | _      | -        | -          |
| ·<br>-                            | لقدير ﴾                                   | -     | _      | _        | -          |
| الأنباري                          | ابن الأنباري                              | ٧     | ۸۹     | ۲        | ۲٦.        |
| ﴿ كَالْفَ سِنْةَ ﴾                | ﴿ وإن يوماً عند ربك كالف سنة              | ١.    | ٩.     | ۲        | 771        |
|                                   | مماتعدون 🗲                                |       |        |          |            |

| النص يون زيادة   | النص بالزيادة التي أتى بها             | السطر | المنفحة  | الجزء | تسلسل       |
|------------------|----------------------------------------|-------|----------|-------|-------------|
| ﴿ معاجزين ﴾      | ﴿ والذين سعوا في ءَيتنا                | ١٣    | ٩.       | ۲     | 777         |
| -                | معاجزين ﴾                              | _     | <b>-</b> | -     |             |
| ﴿ فلا ينزعنك ﴾   | ﴿ فلا ينزعنك في الأمر ﴾                | V     | 98       | ۲     | 777         |
| <b>-</b> .       | ﴿ وإن يسلبهم الذباب شيئاً              | ۱.۱۰  | 94       | ۲     | 377         |
| _                | لايستتفنوه منه 🕈                       | -     | -        | -     | _           |
| ﴿ مابين أيديهم ﴾ | ﴿ يعلم مابين أيديهم ﴾                  | ۱۳    | 97       | ۲     | <b>۲</b> 70 |
| ﴿ خاشعون ﴾       | ﴿ في صلاتهم خاشعون ﴾                   | ٤     | ٩٥       | ۲     | 777         |
|                  | ﴿ يرثون الفردوس ﴾                      | ٩     | ٩٥       | ۲     | 777         |
| -                | ﴿ ثم جعلنه نطفة ﴾                      | ١.    | 47       | ۲     | ۸۲۲         |
| <del>-</del>     | ﴿ ثُم خلقنا النطفة علقة ﴾              | ١     | ۹۷       | ۲     | 479         |
| <b>-</b>         | ﴿ فَخَلَقِنَا الْعَلَقَةُ مَضَعْقَةً ﴾ | ٥     | ٩٧       | ۲     | ۲۷.         |
| -,               | ﴿ فَخَلَقْنَا الْمَسْعَةُ عَظُماً ﴾    | ٩     | 97       | ۲     | 771         |
| ﴿ سبع طرائق ﴾    | ﴿ ولقد خلقنا فوقكم سبع                 | ٤٠    | ٩,٨      | ۲     | 777         |
| -                | طرائق ﴾                                | -     | -        | -     | _           |
| ﴿ وصِيغ          | ﴿ وصبغ للآكلين                         | ۲     | ١        | ۲ ا   | 777         |
| ﴿ يتفضل عليكم ﴾  | 🕏 يريد أن يتفضل عليكم                  | ٥     | ١        | ۲     | 475         |
| _                | ﴿ فاسلك فيها مــن كل                   | ١     | 1.1      | ۲     | <b>Y</b> Vo |
| <u> </u>         | زوجين ﴾                                | -     | -        | -     | _           |
| ﴿ عما قليل ﴾     | ﴿ عما قليل ليصبحن                      | ٣     | 1.1      | ۲     | 777         |
| _                | نادمين 🦫                               |       |          |       | _ ]         |

| النص يون زيادة           | النص بالزيادة التي أتى بها                   | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|
| ﴿ قيمداً ﴾               | ﴿ فبعداً للقوم الظالمين ﴾                    | ٨          | 1.1    | ۲     | 444   |
| ﴿نترًا ﴾                 | ﴿ ثُمْ أَرْسَلْنَا رَسَلْنَا تَتَرَّا ﴾      | 11         | 1.1    | ۲     | 444   |
| ﴿ بِاباً ذا عذاب شدید ﴾  | حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا                 | ٦.         | 1.8    | ۲.    | 479   |
| _                        | عذاب شدید ♦                                  | <b>-</b> , | -      | . –   | -     |
| ·<br>-                   | ﴿ تلفح وجههم النار ﴾                         | ١٤         | 1.8    | ۲     | ۲۸.   |
| -                        | . ﴿ وهم فيها كالحون ﴾                        | 17         | ١٠٤    | ۲.    | 7.81  |
| ﴿سخريا ﴾                 | ﴿ فاتخذتموهم سخريا ﴾                         | . •        | ١٠٥    | ۲     | . YAY |
| ﴿سورة ﴾                  | ﴿ سورة أنزلناها ﴾                            | ۲          | 1.7    | ۲     | 777   |
| -                        | ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل                 | ٨          | 1.4    | ۲     | 387   |
| -                        | واحد منهما مائة جلدة 🗲                       | -          | -      | -     | _     |
| ﴿ بِالْإِفْكِ ﴾          | ﴿ إِن الذين جاء بالإفك ﴾                     | ١٤         | 1.4    | ۲     | ۲۸۵   |
| ﴿ ولايأتل أولوا الفضيل ﴾ | <ul> <li>ولايأتل أولوا الفضل منكم</li> </ul> | ٧          | 1.9    | ۲.    | 7AY   |
| -<br>-                   | والسعة أن يؤتوا أولي القربى                  | <u> -</u>  |        | _     | _     |
| -                        | والمساكين والمهاجرين في                      | _          | _      | _     | _     |
| -                        | سبيل الله 🗲                                  | -          | _      | _     | -     |
| 🗲 يوفيهم الله دينهم 🗲    | ﴿ يوفيهم الله دينهم الحق ﴾                   | ۱۷         | 1.9    | ۲     | 747   |
| ﴿ من بعد إكراههن غفور    | ﴿ قَإِنَ الله مِنْ بِعِد إِكْرَاهِهِنَ       | ٣          | 111    | ۲     | YAA   |
| ﴿ ميص                    | غفور رحيم 🕈                                  | -          | _      | -     | _     |
| يعني                     | أي : يعني                                    | ١٦         | 117    | ۲     | 474   |
| -                        | ﴿ لاتلهيهم تجارة ولابيع عن                   | ۱۷         | 117    | ۲     | 79.   |
| · .                      | ذكر الله 🗲                                   |            |        |       |       |

| النص دون زيادة                 | النص بالزيادة التي أتى بها                  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|
| ﴿ يزجي سحاباً ﴾                | ﴿ أَلَم تَر أَنَ اللَّهُ يَرْجِي سَحَابًا ﴾ | ٩     | ۱۱٤    | ۲     | 791         |
| ﴿ ركاما                        | ﴿ ثم يجعله ركاماً ﴾                         | ١٤    | 118    | ۲,    | 791         |
| <u> </u>                       | ﴿ فترى الودق يخرج من خلله ﴾                 | ١     | ۱۱٥    | ۲     | 797         |
| ♦وينزل من السماء من جبال       | وينزل من السماء من جبال                     | ٤     | ۱۱۰    | ۲     | 798         |
| _                              | فيها من برد ♦ «من جبال »                    | _     | -      | -     | ,<br>-      |
| ﴿ والقواعد ﴾                   | ﴿ والقواعد من النساء التي                   | ١     | 117    | ۲     | 498         |
| _                              | لا يرجون نكاحاً ﴾                           |       | -      |       |             |
| ﴿ لاتجعلوا دعاء الرسول         | ﴿ لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم                | 77    | 117    | ۲     | <b>79</b> 0 |
| بينكم ﴾                        | كدعاء بعضكم بعضاً ﴾                         | -     | -      | -     | -           |
| ﴿ يتسللون منكم لواذاً ﴾        | ﴿ قد يعلم الله الذين                        | ٣     | 114    | ۲     | 797         |
| <del>-</del>                   | يتسللون منكم لواذاً ﴾                       | -     | _      |       | ٠ –         |
| ﴿ يَخَالَفُونَ عَنْ أَمْرِهُ ﴾ | ﴿ فليحذر الذين يخالفون                      | ٧     | 114    | ۲     | <b>79</b> V |
| -                              | عن أمره ﴾                                   | -     | -      | _     | -           |
| -                              | ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان                    | ۲     | 119    | ۲     | ۸۶۲         |
| . –                            | على عبده ﴾                                  | -     | -      | -     | -           |
| ﴿ يعلم السر في السموات         | ﴿ قل أنزله الذي يعلم السر في                | ٩     | 119    | ۲.    | 799         |
| والأرض ﴾                       | السموات والأرض 🗲                            | -     | -      | -     |             |
| ﴿ وعداً مسئولاً ﴾              | ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَــداً             | ٩     | 17.    | ۲     | ٣٠٠         |
|                                | مسئولاً ﴾                                   |       |        |       |             |
|                                |                                             |       |        |       | J           |

| النص دون زيادة            | النص بالزيادة التي أتى بها             | السطر    | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------------|----------------------------------------|----------|--------|-------|-------|
| ﴿ بوراً ﴾                 | ﴿ وكانوا قوماً بوراً ﴾                 | 11       | ١٢٠    | ۲     | 7.1   |
| ﴿ إلا إنهم ليأكلون ﴾      | ﴿ إلا إنهم ليأكلون الطعام ﴾            | ٨        | 171    | ۲     | ٣٠٢   |
| هي أبي …                  | نزلت في أبي                            | ٨        | 175    | ۲     | ٣٠٣   |
| ﴿ هذا القرآن مهجورا ﴾     | ﴿ اتخنوا هذا القرآن                    | ١.       | ١٢٣    | ۲     | ۲۰٤   |
| _                         | مهجورا 🐤                               | -        | -      | _     |       |
| ﴿ورتلنه ﴾                 | ﴿ ورتلنه ترتيلاً ﴾                     | 17       | ١٢٣    | ۲     | ۳.٥   |
| و ﴿ القرية التي أمطرت مطر | ﴿ ولقد أتوا على القرية التي            | ٤        | 178    | ۲     | ٣.٦   |
| السوء ﴾                   | أمطرت مطر السوء 🕈                      | 1        | -      | -     | · _   |
| ﴿ مد الطّل ﴾              | ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى رَبُّكُ كَيْفُ مَدْ | <b>A</b> | ١٢٤    | ۲     | ۳.۷   |
| _                         | الظل 🦫                                 | -        |        | -     | -     |
| · <u>-</u>                | ﴿ وأناسي كثيراً ﴾                      | ٣        | ۱۲۵    | ۲     | ٣٠٨   |
| ﴿ هوناً ﴾                 | ﴿ يمشون على الأرض                      | ۱۸       | ۱۲٥    | ۲     | ٣.٩   |
| _                         | هـــوناً ﴾                             | -        | _      | -     |       |
| ﴿ كان غرامًا ﴾            | ﴿ إن عذابها كان غرامًا ﴾               | ۲        | ١٢٦    | ۲     | ٣١.   |
| <b>€ ไ</b> ล่เรื่≯        | ﴿ يلق أثامًا ﴾                         | 0        | 177    | ۲     | 711   |
| ﴿ قل مايعبق بكم ﴾         | ﴿ قل ما يعبؤا بكم ربي ﴾                | ٥        | ۱۲۸    | ۲     | 717   |
| ﴿ مستمعون ﴾               | ﴿ إِنَا مَعَكُمُ مُسْتَمَعُونَ ﴾       | ١٢       | ١٢٩    | ۲     | 717   |
| ﴿ وأنا من الضالين ﴾       | ﴿ فعلتها إذاً وأنامن الضالين ﴾         | ٦        | 18.    | ۲     | 317   |
| ﴿ لشر ذمة قليلون ﴾        | ﴿ إِن هؤلاء لشرذمة قليلون﴾             | ٣        | 171    | ۲     | ۳۱۰   |
|                           |                                        |          |        |       |       |

| النص دون زيادة  | النص بالزيادة التي أتى بها    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل        |
|-----------------|-------------------------------|-------|--------|-------|--------------|
|                 | ﴿ وإنا لجميع حذرون ﴾          | 9     | 171    | ۲     | 717          |
| ﴿ مشرقين ﴾      | ﴿ فاتبعوهم مشرقين ﴾           | ١٣    | 171    | ۲     | ۳۱۷          |
| ﴿ لسان صدق ﴾    | ﴿ واجعل لي لسان صدق في        | ٦     | 177    | ۲     | ٣١٨          |
| <b>-</b>        | الآخرين ﴾                     | _     | -      | -     | -            |
| ﴿ واغفر لأبي ﴾  | ﴿ واغفر الأبي إنه كان من      | ٩     | 177    | ۲     | 719          |
| <u>-</u>        | الضالين ﴾                     | _     | . –    | _     | _            |
| ﴿ فكبكبوا ﴾     | ﴿ فكبكبوا فيها ﴾              | ١٤    | ١٣٢    | ۲     | ۳۲.          |
| ﴿ صديق حميم ﴾   | ﴿ ولاصديق حميم ﴾              | ۱۸    | 184    | ۲     | 771          |
| <del>-</del>    | ﴿ أَتَبَنُونَ بِكُلُّ رِيعٍ ﴾ | ٥     | ١٣٣    | ۲     | 777          |
|                 | ﴿ إِن هذا إلا خلق الأولين ﴾   | 1.    | ١٣٣    | ۲     | 777          |
| -               | ﴿ بيوتاً فارهين ﴾             | ١     | ١٣٤    | ۲     | 377          |
| ﴿ المسحرين ﴾    | ﴿ إِنما أنت من المسحرين ﴾     | ٨     | ١٣٤    | ۲     | ۳۲٥ -        |
| _               | ﴿ كذب أصحب لئيكة ﴾            | ١٢    | ۱۳٤    | ۲     | 441          |
| ﴿ بالقسطاس ﴾    | ﴿ وزنوا بالقسطاس              | ١٤    | ١٣٤    | ۲     | <b>۳</b> ۲ ۷ |
| -               | المستقيم ﴾                    | _     | -      |       | -            |
| <del>-</del>    | القسطاس                       | ١٥٠   | ١٣٤    | ۲     | 777          |
| ﴿ من المخسرين ﴾ | ﴿ ولاتكونوا من المخسرين       | ۲     | ١٣٥    | ۲     | 779          |
| _               | ﴿ كذلك سلكنه في قلوب          | 11    | ١٣٥    | ۲     | 77.          |
| _               | المجرمين ﴾                    | -     | -      |       | -            |
| ﴿ الغاوون ﴾     | ﴿ يتبعهم الغاوون ﴾            | ٣     | 177    | ۲     | 771          |

| النص دون زيادة       | النص بالزيادة التي أتى بها | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسل    |
|----------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|
| ﴿ يهيمون             | ﴿ في كل واد يهيمون ﴾       |       | 177    | ۲          | 777      |
| ﴿ بشهاب قبس ﴾        | ﴿ أَو ءاتيكم بشهاب قبس ﴾   | ۲     | 180    | ۲          | 777      |
| ﴿ ولم يعقب ﴾         | ﴿ ولى مدبراً ولم يعقب ﴾    | ١٨    | ۱۳۸    | ۲          | 44.5     |
| ﴿مبصرة ﴾             | ﴿ فلما جاءتهم ءايتنا       | ۲     | ١٣٩    | ۲          | ۳۳٥      |
| -                    | مبصرة ﴾                    | _     | -      | -          | 1        |
| ﴿ يوزعون ﴾           | ﴿ فهم يوزعون ﴾             | ٩     | 149    | ۲          | 777      |
| . –                  | ﴿ لاأذبحنه أوليأتيني       | ١.    | ١٤.    | ۲          | ٣٣٧      |
| -                    | بسلطان مبين 🦫              |       | -      | <b>-</b> . | -        |
| ﴿ من سبأ ﴾           | ﴿ وجئتك من سبأ             | ۱٥    | ١٤.    | ۲          | 777      |
| ﴿ أَلَا يُسْجِدُوا ﴾ | ﴿ ألا يسجدوا لله ﴾         | ۱۷    | 18.    | ۲          | 444      |
| ﴿ في السموات ﴾       | ﴿ في السموات والأرضُ       | ٤     | ١٤١    | ۲          | ٣٤.      |
| -                    | ﴿حسبته لجة ﴾               | ١     | 127    | ۲          | 781      |
| <u>-</u>             | ﴿ صدرح معرد ﴾              | ٣     | 127    | ۲          | 737      |
| ﴿ تفتنون ﴾           | ﴿ بِل أَنتم قوم تَفتنون ﴾  | ٥     | 127    | ۲          | ۳٤۳      |
| -                    | ﴿ عقبة مكرهم أنا دمرنهم ﴾  | ٩.    | 187    | ۲          | 337      |
| ﴿ حدائق ذات بهجة ﴾   | ﴿ فأنبتنا به حدائق ذات     | ١١ .  | 127    | ۲          | 720      |
|                      | بهجة ﴾                     |       |        | -          | <b>–</b> |
| ﴿ بِل هم في شك ﴾     | ﴿ بل هم في شك منها ﴾       | ٣     | 127    | ۲          | ٣٤٦      |
| -                    | ﴿ أخرجنا لهم دابة من الأرض | 17    | 128    | ۲          | ۳٤٧      |
| _                    | تكلمهم ﴾                   | _     | _      |            | J        |

| النص دون زيادة          | النص بالزيادة التي أتى بها  | ألسطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل        | - ' |
|-------------------------|-----------------------------|-------|------------|-------|--------------|-----|
| ﴿ أعيش ﴾                | ﴿ وجعل أهلها شيعاً ﴾        | ۲     | 120        | ۲     | ٣٤٨          |     |
| ﴿ وأوحينا إلى أم موسى ﴾ | ﴿ وأوحينا إلى أم موسى أن    | ۸–٦   | 127        | ۲     | 454          |     |
| الآية                   | أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه | _     |            | -     | <del>-</del> |     |
| -                       | في اليم ولا تخافي ولاتحزني  | -     | -          | -     | -            |     |
| -                       | إنا رادوه إليك وجاعلوه من   | _     | _          | -     | -            |     |
| <b>-</b> ·              | المرسلين ﴾                  | -     | -          | -     | _            |     |
| ﴿ فرغاً ﴾               | ﴿ وأصبح فؤاد أم موسى        | 14    | 127        | ۲     | ٣٥٠          |     |
| -                       | فرغاً ﴾                     | _     | -          | -     | -            |     |
| ﴿قصيه ﴾                 | 🗟 وقالت لأخته قصيه          | ٣     | ١٤٧        | ۲     | ٣٥١          | •   |
| ﴿ عن جنب                | ﴿ فبصرت به عن جنب ﴾         | ٥     | 187        | ۲.    | ٣٥٢          |     |
| ﴿ وحرمنا عليه ﴾         | ﴿ وحرمنا عليه المراضع       | ١١    | ۱٤٧        | ۲     | ٣٥٣          |     |
| _                       | ﴿ ولما بلغ أشده             | ١     | ١٤٨        | ۲.    | 307          |     |
| ﴿ على حين غفلة ﴾        | ﴿ ودخل المدينة على حين      | ٧     | ١٤٨        | ۲     | ٣٠٥          | * . |
| _                       | غفلة ﴾                      | _     | · _        | -     | -            |     |
| ﴿ نبوکزہ ﴾              | ﴿ فوكزه موسى ﴾              | ٩     | ١٤٨        | ۲     | 707          |     |
| ﴿ تنودان ﴾              | ﴿ ووجد من دونهم امرأتين     | ٤     | 189        | ۲     | <b>70</b> 7  |     |
| <del>-</del>            | تنودان 🗲                    |       | -          | _     | _            |     |
| ﴿ يصدر الرعاء ﴾         | ﴿ لانسقي حتى يصدر           | ٩     | 189        | ۲     | ۳۰۸          |     |
| <b>-</b>                | الرعـاء ﴾                   | -     | . <b>-</b> | -     | · <b>-</b>   |     |
| ﴿ على أن تأجرني ﴾       | ﴿على أن تأجرني ثمني حجج ﴾   | ۱۳    | 189        | ۲     | 709          |     |

| النص دون زيادة      | النص بالزيادة التي أتى بها  | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|
| · <u></u>           | ﴿ لعلي ءاتيكم منها بخبر أو  | 17    | 189     | ۲     | ٣٦.   |
| -<br>-              | جذوة من النار ﴾             |       |         | -     | _     |
| ﴿ رَدَاً ﴾          | ﴿ فأرسله معي ردءاً ﴾        | 17    | ١٥٠     | ۲     | 471   |
| ﴿ وجعلنهم أئمة      | ﴿ وجعلنهم أئمة يدعون إلى    | ٧     | 107     | ۲     | ۳٦٢   |
| -                   | النار ﴾                     | _     | -       |       | -     |
| ﴿ هم من المقبوحين ﴾ | ﴿ ويوم القيمة هم من         | ١٤    | ١٥٢     | ۲     | ٣٦٣   |
| - <b>-</b>          | المقبوحين ﴾                 | -     | -       | _     | -     |
| ﴿ واولا أن تصييهم ﴾ | ﴿ واولا أن تصيبهم مصيبة     | ١     | ١٥٣     | ۲     | 47.8  |
| ﴿ من المحضرين ﴾     | ﴿ ثم هو يوم القيمة من       | ٧     | ١٥٣     | ۲     | ۳٦٥   |
| <del></del> ,       | . المحضرين ﴾                | -     | -       |       | _     |
| المزعجين            | من المزعجين                 | ٨     | ۱۰۳     | ۲     | 777   |
| ﴿ لتنوء بالعصبة ﴾   | ﴿ ماإِن مفاتحه لتنوء        | ١.    | ١٥٣     | ۲     | 414   |
| _                   | بالعصبة ﴾                   | -     | -       | -     | -     |
| ﴿ في زينته ﴾        | ﴿ فخرج على قومه في          | ۲     | ١٥٥     | ۲     | 777   |
| <b>-</b> ·          | زينته 🕈                     |       | -       | -     | -     |
| ﴿ فضيفنا بِه ﴾      | ﴿ فحسفنا بــه وبداره        | ٤     | ١٥٥     | ۲     | 779   |
| _                   | الأرض ﴾                     | -     | -       | -     | -     |
| ﴿ ويكأن الله ﴾      | ﴿ ويكأن الله يبسط الرزق     | v     | ١٥٥     | ۲     | ۳٧.   |
| · <b>-</b>          | لمن يشاء ﴾                  | -     | -       | -     | -     |
| ﴿ فرض عليك القرآن ﴾ | ﴿إِن الذي فرض عليك القرآن ﴾ | 14    | ۱۵۷     | ۲     | ۳۷٦   |

| النص دون زيادة              | النص بالزيادة التي أتى بها                | السطر  | الصفحة     | الجزء      | تسلسل |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|------------|------------|-------|
| ﴿ إِلا رحمة ﴾               | ﴿ وماكنت ترجوا أن يلقى                    | ,      | ۸٥٨        | ۲          | ۳۷۷   |
| _                           | إليك الكتب إلا رحمة مــن                  | _      |            | _          |       |
| -                           | ربك 🧚                                     | -      |            | _          | -     |
| ﴿ وَإِلَّا لِحِهِهِ ﴾       | ﴿ كُلُّ شَيَّءَ هَالُكَ إِلَّا وَجِهِهُ ﴾ | ۳ -    | ۸۵۸        | ۲          | ۳۷۸   |
| ﴿ فليعلمن الله ﴾            | ﴿ فليعلمن الله الذين صدقوا                | ٧      | ١٥٩        | ۲.         | TV9   |
| ~                           | وليعلمن الكذبين ﴾                         | _      |            | _          | -     |
| ﴿ أَن يسبقونا ﴾             | ﴿ أم حسب الذين يعملون                     | ١١.    | 109        | ۲          | ٣٨.   |
| -                           | السيئات أن يسبقونا ﴾                      | _      | -          | _          | -     |
| معل فتنة الناس كعذاب        | ﴿ فإذا أو ذي في الله جعل فتنة             | ۱۳     | 109        | ۲          | ۳۸۱   |
| الله ﴾                      | الناس كعذاب الله ﴾                        | -      | · .        |            | -     |
| ﴿ وانحمل خطيكم ﴾            | ﴿ اتبعوا سبيلنا وانحمل                    | ۲      | 17.        | ۲          | ۲۸۲   |
|                             | خطیکم 🦫                                   | ·<br>- | · <b>-</b> |            | -     |
| ﴿ ألف سنة إلا خمسين عاماً ﴾ | ﴿ فلبِث فيهم ألف سنة إلا                  | ٨.     | 17.        | ۲,         | ۳۸۳   |
| <u>-</u>                    | خمسين عاماً ﴾                             | _      | ~          | _          | -     |
| ﴿ ينشىء النشأة ﴾            | ﴿ ثم الله ينشيءِ النشأة                   | 11     | 17.        | ٠          | ٣٨٤   |
| · <b>-</b>                  | الآخرة ﴾                                  |        | -          | -          | -     |
| ﴿ مودة بينكم ﴾              | ﴿ اتخذتم من دون الله أوثناً               | ۲-3    | 171        | ۲ .        | ۳۸۰   |
| <u>.</u>                    | مودة بينكم في الحيوة الدنيا ثم            | -      | -          | -          | -     |
| -<br>-                      | يوم القيامة يكفر بعضكم                    | -      | -          | -          | _     |
| _                           | ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ﴾                  | _      | _          | · <b>-</b> | -     |

| النص دون زيادة                 | النص بالزيادة التي أتى بها               | السطر          | الصفحة     | الجزء | تسلسل                      |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------|----------------------------|
| ﴿ إِلَّا بِاللَّتِي هِي أحسن ﴾ | ﴿ ولاتجداوا أهل الكتب إلا                | ٩              | 177        | ۲     | ۳۸٦                        |
| . <del>-</del>                 | بالتي هي أحسن ﴾                          | -              | -          | -     | _                          |
|                                | ﴿ فِي أَدْنَى الأَرضُ وَهُمْ مِنْ بِعِدُ | ٣              | ١٦٥        | ٠, ٢  | ۳۸۷                        |
|                                | غلبهم سيغلبون 🗲                          | <del>-</del> . | -          | -     | -                          |
| ﴿ إلا بالحق ﴾                  | ﴿ مَاخُلُقَ اللهِ السَّمُواتِ            | ۱۲             | ۱٦٥        | ۲.    | ٣٨٨                        |
| <u>-</u>                       | والأرض ومابينهما إلا بالحق               | <u></u>        | _          | _     | -                          |
| ﴿ يحبرون ﴾                     | ﴿ فهم في روضة يحبرون ﴾                   | ٦              | 177        | ۲     | <b>* * * * * * * * * *</b> |
| ﴿ فسيحن الله ﴾                 | ﴿ فسبحان الله حين تمسون                  | ٩              | 177        | ۲     | 44.                        |
| <b>-</b>                       | وحين تصبحون ﴾                            | -              | _          | _     | -                          |
| ﴿ ضرب لكم مثلاً من             | ﴿ ضرب لكم مثلاً من أنفسكم                | 1-17           | 177        | ۲     | 891                        |
| أنفسكم﴾                        | هل لكم من ماملكت أيمنكم من               | -٤             | _          | -     | -                          |
| -                              | شركاء في مارزقناكم 🗲                     |                | <b>-</b> ' | -     | _                          |
|                                | فكيف شركاؤكم ﴿ تَخَافُونَهُم.            | -              | _          | _     | -                          |
| فكيف ﴿ تَخَافُونَهُم           | ﴿من قبله لمبلسين ﴾                       | ۱٥             | 177        | ۲     | 797                        |
| ﴿من قبله ﴾                     | ﴿ ومن الناس من يشتري لهو                 | ٩              | ١٦٨        | ۲     | 797                        |
| ﴿ لهو الحديث ﴾                 | الحديث ﴾                                 | ۲              | ١٦٩        | ۲     | 798                        |
| _                              | ﴿ إنها إن تك مثقال حبة من                | -              | _          | _     | _                          |
| ﴿ إنها إن تك ﴾                 | خردل فتكن في منخرة أو في                 | o—£            | ۱۷۰        | ۲     | 790                        |
|                                | السموات أو في الأرض يأت                  | _              | -          | _     | _                          |
|                                | بها الله ﴾                               |                | <b>-</b> ; |       |                            |

| النص دون زيادة            | النص بالزيادة التي أتى بها    | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسل  |
|---------------------------|-------------------------------|-------|--------|------------|--------|
| ﴿ لصوت الحمير ﴾           | ﴿ إِنْ أَنكُر الأَصوات لَصوت  | ۱۷    | 17.    | ۲          | 441    |
| -                         | الحمير ﴾                      | -     | -      | <u>-</u>   | -      |
| ·<br>-                    | والبحر يمده من بعده سبعة      | ٣     | 171    | ۲          | 444    |
| <b>-</b>                  | أبحر 🕈                        | -     | _      | <b>–</b> . | -<br>- |
| ﴿ كنفس واحدة ﴾            | ﴿ ماخلقكم ولابعثكم إلا كنفس   | 4     | ۱۷۱    | ۲          | 791    |
| _                         | واحدة ﴾                       | _     |        | _          | -      |
| ﴿ كُلُّ خْتَارٌ ﴾ : جاحد  | ﴿ وما يجد بإياتنا إلا كل      | -17   | ۱۷۱    | ۲          | 444    |
| <u>-</u>                  | ختار كفور ﴾ ختار : جاحد       | ١٤    |        | _          | -      |
| ﴿ أم يقولون ﴾             | ﴿ أم يقولون افتراه ﴾          | ۲     | 177    | ۲          | ٤٠٠    |
| الآخر                     | وقال الآخر                    | ٣     | ۱۷۸    | ۲          | ٤٠١    |
| ألله .                    | ليسأل الله                    | ۳۰    | 1/9    | ۲          | ٤٠٢    |
| و ﴿ أَسفَل مَنْكُم ﴾      | ﴿ وَمِنْ أَسْفَلُ مِنْكُمٍ ﴾  | ١٤    | 1/9    | ۲          | ٤٠٣)   |
| ﴿ تردن الحيوة             | ﴿ إِن كُنتَن تردن الحيوة      | ١     | ۱۸۵    | ۲          | ٤٠٤    |
| شيئين                     | شيئين حتى يكون ثلاثة          | ٨     | ۱۸۵    | ۲,         | ٤٠٥    |
| ﴿ قولاً معروفاً ﴾         | ﴿ وقلن قولاً معروفاً ﴾        | ۱۲    | ۱۸۵    | ۲          | ٤٠٦    |
| ﴿ وما كان لمؤمن والامؤمنة | ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا | 1-17  | 141    | ۲          | ٤٠٧    |
| إذا قضى الله ﴾            | قضى الله ورسوله أمراً أن      | ٤     | _      | _          | -      |
| <u>-</u>                  | يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾    | _     | -      | _          | -      |
| وأخوها .                  | هي وأخوها                     | ۱۷    | 147    | ۲          | ٤٠٨    |
| \                         |                               |       |        |            | ·      |

| النص دون زيادة                   | النص بالزيادة التي أتى بها             | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------|---------|-------|-------|
| ﴿ وإذ تقول للذي أنعم اللـــه     | ﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه         | 7-1   | ۱۸۷     | ۲     | ٤٠٩   |
| عليه ﴾ أيضاً                     | وأنعمت عليه ﴾ زيد أيضاً                | _     | -       | -     | -     |
| ﴿ ترجي ﴾                         | ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾                  | 11    | ١٨٨     | ۲     | ٤١٠   |
| ﴿ وبتؤي ﴾                        | ﴿ وتؤي إليك من تشاء ﴾                  | 18    | ١٨٨     | ۲     | ٤١١   |
| ﴿ فلا جناح ﴾                     | ﴿ فلاجناح عليك ﴾                       | ٥     | 1119    | ۲     | 217   |
| ﴿ إِنَا عَرَضِنَا الْأَمَانَةَ ﴾ | ﴿ إِنَا عَرَضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى   | ٥     | 14.     | ۲     | ٤١٣   |
| <b>-</b>                         | السموات والأرض والجبال                 | -     | -       | -     | -     |
| -                                | ﴿ إِنْ نَشَا نَحْسَفَ بِهِمَ الْأَرْضَ | 14    | 198     | ۲     | ٤١٤   |
| -                                | أو نسقط عليهم كسفاً من                 |       | -       | _     | -     |
| -                                | السماء ♦                               | -     | _       | -     | -     |
| ﴿ أَن بِي معه ﴾                  | ﴿ يجبال أو بي معه ﴾                    | ١     | 198     | ۲     | ٤١٥   |
| ﴿ كالجواب ﴾                      | ﴿ وجفان كالجواب                        | ٦     | ۱۹٥     | ۲     | ٤١٦   |
| ıДə                              | الماء الكثير                           | ٧     | ۱۹٥     | ۲     | ٤١٧٠  |
| ﴿ منساته ﴾                       | ﴿ تَأْكُلُ مِنْسِأَتُهُ ﴾              | ٨     | ١٩٦     | ۲     | ٤١٨   |
| · <del>-</del>                   | ﴿ فأرسلنا عليهم سيل العرم ﴾            | 11 "  | 197     | ۲     | ٤١٩   |
| <u>-</u>                         | ﴿ وأثل وشيء من سدر قليل ﴾              | ٧     | 197     | ۲ .   | ٤٢.   |
| ﴿ وجعلنا بينهم وبين              | 🕏 وجعلنا بينهم وبين القرى              | ١.    | 197     | ۲     | ٤٢١   |
| القرى ﴾                          | التي بركنا فيها قرى                    | -     |         |       | -     |
| <del>-</del>                     | ظهرة 🦫                                 |       |         |       |       |
|                                  |                                        |       |         |       | J     |

| النص دون زيادة                 | النص بالزيادة التي أتى بها        | السطر      | الصفحة  | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------|-------|
| ﴿ باعد بين أسفارنا ﴾           | ﴿ فقالوا ربنا بعد بين             | ٤          | 191     | ۲     | ٤٢٢   |
| -                              | أسفارنا ﴾                         | <b>-</b> . | -       | _     | _     |
| ﴿ وإنا أو إياكم ﴾              | ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في    | ۲          | 199     | ۲     | ٤٢٣   |
| <del>-</del>                   | ضلال مبين 🗲                       | -          | -       | -     | -     |
| ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى ﴾     | ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في    | ١٤         | 1,99    | ۲     | 373   |
| -                              | ضلال مبين 🕈                       | -          | -       | _     |       |
| ﴿ ومن الجبال جدد ﴾ طرائق       | ﴿ ومن الجبال جدد بيض وحمر         | ٩          | ۲۰٥     | ۲     | ٤٢٥   |
|                                | جدد : طرائق                       | -          | -       | _     | -     |
| ﴿ وغرابيب ﴾                    | ﴿ وغرابيب سود ﴾                   | ١٢         | ۲۰۵     | ۲     | ٤٢٦   |
|                                | ﴿ ومنهم مقتصد ﴾                   | ٨          | ۲.٦     | ۲     | ٤٢٧   |
| -                              | ﴿ ومنهم سابق بالخيرات ﴾           | ١.         | ۲.٦     | ۲     | ٨٢٤   |
| ﴿ – أَدْهُبُ عِنَا الْحَرْنُ ﴾ | ﴿ الحمد لله الذي أذهب عنا         | ۱۲         | ۲۰٦     | ۲     | ٤٢٩   |
| · <u>-</u>                     | الحزن 🗲 🔻                         | -          | _       | -     | -     |
| ﴿ على ظهرها …                  | ﴿ ماترك على ظهرها ﴾               | ٣          | ۲.۷     | ۲     | ٤٣٠   |
| ﴿ إِنا جِعلنا في أعنقهم ﴾      | ﴿ إِنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقُهُم | ٧          | 7.9     | ۲     | ٤٣١   |
| -                              | أغلالاً ﴾                         | -          | _       | _     | _     |
| ﴿ مقمحون ﴾                     | ﴿ فهم مقمحون ﴾                    | ٤          | ۲۱.     | ۲     | ٤٣٢   |
| -                              | ﴿ واضرب لهم مثلاً أصحب            | 1-12       | ×11-×1. | ۲     | 277   |
| -                              | القرية إذ جامها المرسلون ،        | _          | _       | _     | _     |
| _                              | إذ أرسلنا إليهم اثنين             | _          | _       | -     | -     |

| النص دون زيادة      | النص بالزيادة التي أتى بها                       | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|
| -                   | إليكم مرسلون ﴾                                   |            | -      | -     | -     |
| _                   | ﴿ قَالُوا إِنَا                                  | ·Vo        | 711    | ۲     | 373   |
| -                   | تطيرنا …المـرسلين﴾                               | <b>-</b> ' | -      | -     | -     |
| ﴿ من جند ﴾          | ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمَهُ مِنْ بِعِدُهُ | ١٤         | 711    | ۲     | ٤٣٥   |
|                     | من جند من السماء ﴾                               | -          | -      | -     | -     |
| ﴿ إِنْ كَانْتَ ﴾    | ﴿ إِن كَانِتِ إِلَّا صَيْحَةً                    | ١٦         | 711    | ۲     | ٤٣٦   |
|                     | واحدة ﴾                                          | _          | -      | -     | _     |
| ﴿خمدون ﴾            | ﴿ فإذا هم خمدون ﴾                                | ١٨ ٔ       | 711    | ۲.    | ٤٣٧   |
| ﴿ والقمر ﴾ نصبه .   | ﴿ والقمر قدرناه منازل                            | -10-18     | 717    | ۲     | 877   |
| -                   | القمر : نصبه                                     | -          | -      | -     | -     |
| ﴿ كالعرجون القديم ﴾ | ﴿ حتى عاد كالعرجون                               | ٦          | 717    | ۲     | ٤٣٩   |
| -                   | القديم ﴾                                         | -          | _      | -     | -     |
| ﴿ يسبحون ﴾          | ﴿ وكلُّ في فلك يسبحون ﴾                          | ٤          | ۲۱٥    | ۲     | ٤٤.   |
| ﴿ مِنْ مِثْلُه ﴾    | ﴿ وخلقنا لهم من مثله ﴾                           | ١٤         | ۲۱۰    | ۲     | ٤٤١   |
| ﴿ من مرقدنا ﴾       | ﴿ مَن بعثنا من مرقدنا ﴾                          | ۲          | 717    | ۲     | 223   |
| ﴿ ما يدعون ﴾        | ﴿ ولهم ما يدعون ﴾                                | ١٣         | . ۲۱٦  | ۲     | 252   |
| ﴿ سلم قولاً ﴾       | ﴿ سلم قولاً من رب رحيم ﴾                         | ۱٥         | 717    | ۲     | ٤٤٤   |
| ﴿ وامتزوا اليوم ﴾   | ﴿ وامتزوا اليوم أيها                             | ۲          | ۲۱۸    | ۲     | ٤٤٥   |
| -                   | المجرمون ﴾                                       | -          | -      | -     | . –   |
|                     |                                                  |            |        |       |       |

| النص دون زيادة          | النص بالزيادة التي أتى بها                        | السطر | المنفحة     | الجزء | تسلسل    |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|-------|----------|
| ﴿ جبلاً كثيراً ﴾        | ﴿ ولقد أضل منكم جبالاً                            | ٤     | <b>41</b> Å | ۲     | ٤٤٦      |
| -                       | کثیراً ﴾                                          | -     | -           | _     | -        |
| ﴿نتكسه ﴾                | ﴿ ننكسه في الخلق ﴾                                | ٣     | 419         | ۲     | £ £ V·   |
| ﴿ مِما عملت أيدينا      | ﴿ أَن لَم يَرُوا أَنَا خُلَقْنَا لَهُم مَمَا      | ٦.    | 414         | ۲     | 888      |
| _                       | عملت أيدينا 🔖                                     | _     | _           | _     | -        |
| ﴿ بزينة الكواكب ﴾       | ﴿ إِنَّا رَيْنَا السَّمَاءَ الدَّنْيَا بَرْيِنَةً | ١٣    | 771         | ۲     | ٤٤٩      |
| <del>-</del>            | الكواكب 🧚                                         | _     | _           | _     | _        |
| ﴿ واصب                  | ﴿ والهم عذاب واصب ﴾                               | 11    | 444         | ۲     | ٤٥٠      |
| ﴿ إلا من خطف ﴾          | ﴿ إلا من خطف الخطفة ﴾                             | ١٣    | 777         | ۲     | ٤٥١      |
| ﴿ شهاب ثاقب ﴾           | ﴿ فأتبعه شهاب ثاقب ﴾                              | 17    | 777         | ۲     | 203      |
| ﴿ أَمْ مِنْ خُلِقْنَا ﴾ | ﴿ أهم أشد خلقاً أم مـن                            | ١     | 777         | ۲     | ۲۵۳      |
| -                       | خلقنا ﴾                                           | _     | _           | _     | _        |
| ﴿ لا زب ﴾               | ﴿ إِنَا خَلَقْنَاهُم مَــنَ طِينَ                 |       | 777         | ۲     | 202      |
| _                       | لازب ﴾                                            | _     | _           | -     | <b>–</b> |
| ﴿ يستسخرون ﴾            | ﴿ وإذا رأوا ءآيــة                                | 11    | 777         | ۲     | ٤٥٥      |
| -                       | يستسخرون 🦫                                        | _     | -           | -     | _        |
| ﴿ مانواجهم ﴾            | أحشرور الذين ظلموا                                | ۱۷    | 777         | ۲     | ٤٥٦      |
| -                       | بأنداجهم ♦                                        | -     | -           | _     | -        |
| ﴿ وقفوهم ﴾              | ﴿ وقفوهم إنهم مسئولون ﴾                           | ٩     | 775         | ۲     | ٤٥٧      |
| ﴿ قصرات الطرف ﴾         | ﴿ وعندهم قصرات الطرف ﴾                            | ١٤    | 777         | ۲.    | ٤٥٨      |

| النص دون زيادة             | النص بالزيادة التي أتى بها               | السطر    | الصفحة | الجزء | تسلسل      |
|----------------------------|------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|
| ﴿ سواء الجحيم ﴾            | ﴿ فرءاه في سواء الجحيم ﴾                 | ١٤       | ***    | ۲     | ٤٥٩        |
| ﴿ طلعها ﴾                  | ﴿ طلعها كأنه رءوس                        | ٥        | 777    | ۲     | ٤٦.        |
| <del>-</del>               | الشيطين ﴾                                | -        | -      | -     | -          |
| معناها                     | ثم معناها                                | ۲        | 779    | ۲     | 173        |
| ﴿ بقلب سليم ﴾              | ﴿ ميلس بِلقِ مِي                         | ١.       | 779    | ۲     | ٤٦٢        |
| ﴿ فراغ عليهم ﴾             | ﴿ فراغ عليهم                             | ٤        | 377    | ۲     | ٤٦٣        |
| -                          | ضرباًباليمين ﴾                           | <u> </u> | _      | _     | _          |
| ﴿ يزفون ﴾                  | ﴿ فاتتبلوا إليه يزفون ﴾                  | 14       | 772    | ۲     | ٤٦٤        |
| ﴿ ويتله ﴾                  | ﴿ وتله للجبين                            | ٣        | 770    | ۲     | ٤٦٥        |
| ﴿ إِن هذا لهِي الْبِلُقُ ﴾ | ﴿ إِنْ هَذَا لَهِنَ الْبِلِقُ الْمِينَ ﴾ | 11       | 770    | ۲     | ٤٦٦        |
| ﴿ إِل ياسين ﴾              | ﴿ سلم على إل ياسين ﴾                     | ١        | 777    | ۲     | ٤٦̈٧       |
| مثل                        | ومثل                                     | ٦        | 777    | ۲     | ٨٦٤        |
| ﴿ من يقطين ﴾               | ﴿ وأنبتنا عليه شجرة من                   | 14       | 777    | ۲,    | ٤٦٩        |
| -<br>-                     | يقطين ﴾                                  | -        | - ·    | -     | · <b>–</b> |
| ﴿ أَو يزيدون ﴾             | ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف                  | ۱۷       | 777    | ۲     | ٤٧٠        |
| -                          | أويزيدون ﴾                               | -        | -      | -     | ~          |
| ﴿ ولات حين ﴾               | ﴿ ولات حين مناص                          | \        | 727    | ۲     | ٤٧١        |
| ﴿ ذَا الأَيْدِ ﴾           | ﴿ واذكر عبدنا داود ذا                    | ٨        | 755    | ۲     | ٤٧٢        |
| ·                          | الأيد ﴾                                  | -        | -      | -     |            |
| ﴿تسوروا ﴾                  | ﴿ إِذْ تَسْوِرُوا الْمُحْرَابِ ﴾         | ٦        | 720    | ۲.    | ٤٧٣        |

| النص دون زيادة      | النص بالزيادة التي أتى بها        | السطر | المنفحة       | الجزء | تسلسل |
|---------------------|-----------------------------------|-------|---------------|-------|-------|
| ﴿خصمان ﴾ إلى قوله   | خصمان بغى بعضنا على               | ۲۱-۲۰ | 720           | ۲     | ٤٧٤   |
| ﴿ ولِي نعجة واحدة ﴾ | بعض فاحكم بيننا بالحق             | _     |               | _     | -     |
| · <del>-</del>      | ولاتشطط واهدنا إلى سواء           | _     | · <b>_</b>    | -     | _     |
| -                   | الصراط ، إن هذا أخي له            | _     | -             | -     | -     |
| -<br>-              | تسع وتسعون نعجة ولي               | _     | -             | -     | -     |
| -                   | نعجة واحدة 🕈                      | _     | _             | -     | - ·   |
| نعجتك               | نعجتك إلى نعاجه                   | ١     | 757           | ۲     | ٤٧٥   |
| <u>-</u> ·          | ﴿ إِذْ عَرضَ عَلَيْهُ بِالْعَشْيِ | ۰     | 787           | ۲     | ٤٧٦   |
| _                   | الصفنت الجياد ﴾                   |       |               |       | -     |
| ﴿ أحببت حب الخير ﴾  | ﴿ فقال إني أحببت حب الخير         | ٧     | 727           | ۲     | ٤٧٧   |
| <br>_               | عن نکر ربي ﴾                      | _     |               | _     | -     |
| ﴿ توارت بالحجاب ﴾   | ﴿حتى توارت بالحجاب ﴾              | -18   | 787           | ۲     | ٤٧٨   |
| _                   | ﴿ وهب لي ملكاً لاينبغي لأحد       | 17    | ` <b>Y</b> £A | ۲.    | ٤٧٩   |
| <del>-</del>        | من بعدي ♦                         | _     | _             | _     | -     |
| ﴿ وغساق ﴾ بالتخفيف  | ﴿ فليذوقوه حميم وغساق ﴾           | ٦     | 701           | ٠٢.   | ٤٨٠   |
| -                   | غساق : بالتخفيف                   | _     | _             | _     | -     |
| ﴿ والحر من شكله ﴾   | ﴿ وَآخِر مِنْ شَكِلُهُ أَرُواجٍ ﴾ | 14    | 701           | ۲     | ٤٨١   |
| ﴿ فالحق ﴾ نصبه      | ﴿ قال فالحق والحق أقول ﴾          | 3-0   | <b>70</b> 7   | ۲     | ۲۸٤   |
| -<br>-              | الحق : نصبه                       | _     |               | _     |       |
|                     |                                   |       |               |       |       |

| النص دون زيادة                | النص بالزيادة التي أتى بها                 | السطر          | الصفحة     | الجزء          | تسلسل      |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| ﴿ من دونه أولياء مانعبدهم     | ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء             | ٤              | <b>Y00</b> | ۲              | 27.3       |
| -                             | مانعبدهم إلاليقربونا إلى الله ﴾            | -              | -          | -              | -          |
| ﴿ إِنَ الله لايهدي ﴾          | ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي مِنْ هُو كُذُب | ٧              | <b>Y00</b> | ٠٢             | ٤٨٤        |
| <u></u>                       | کفار ﴾                                     | <del>-</del> . | -          | . <del>-</del> | -          |
| ﴿ أمن هو قنت ﴾                | ﴿ أَمَنْ هُو قَنْتُ ءَانَاءُ اللَّيْلُ     | Y-1            | 707        | ۲              | ٤٨٥        |
| <b></b>                       | سناجداً وقائماً يحذر الآخرة                | -              | -          | _              | -          |
| · <u> </u>                    | ويرجوا رحمة ربه ﴾                          |                |            |                | <u> </u>   |
| ﴿ أَفْمَنْ يَتَقَى بُوجِهِه ﴾ | ﴿ أَفْمَنْ يَتَقَى بِوجِهِهِ سَوَّء        | 11             | <b>707</b> | ۲              | ٤٨٦        |
| -                             | العذاب يوم القيامة ﴾                       | <b>-</b>       | -          | _              | -          |
| ﴿ خسرو أنفسهم ﴾               | ﴿ قَلَ إِنَ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ        | ۱۷             | 707        | ۲              | ٤٨٧        |
| <u>-</u>                      | خسروا أنفسهم 🔖                             | -              | -          | -              | -          |
| ﴿ متشكسون ﴾                   | ﴿ شركاء متشكسون ﴾                          | ۲.             | ۸۵۲        | ۲              | ٤٨٨        |
| ﴿ إنك ميت ﴾                   | ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾                    | ٩              | ۸٥٢        | ۲              | ٤٨٩        |
| -                             | ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت                | ٨              | Y09        | ۲              | ٤٩٠        |
| _                             | قلوب الذين لايؤمنون ﴾                      | -              | -          | -              | <b>-</b> , |
| ﴿ بمفارتهم ﴾                  | ﴿ وينجى الله الذين اتقوا                   | ٦              | ۲٦.        | ۲, ۲           | ٤٩١        |
| <u>-</u>                      | بمفازتهم ﴾                                 | -              | -          | -              | _          |
| ﴿ فصعق ﴾                      | ﴿ فصعق من في السموات ومن                   | 11             | ۲٦.        | ۲.             | ٤٩٢        |
|                               | في الأرض ﴾                                 |                |            |                | 1.         |
|                               |                                            |                |            |                |            |

| النص دون زيادة   | النص بالزيادة التي أتى بها       | السطر          | المنفحة      | الجزء | تسلسل |
|------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| ﴿ زمراً ﴾        | ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى      | •              | 771          | ٠     | ٤٩٣   |
| -                | الجنه زمراً ﴾                    | -              | <del>-</del> |       | -     |
| ﴿ حافين ﴾        | ﴿ حافين من حول العرش ﴾           | ۱۲             | 771          | ۲     | ٤٩٤ - |
| ﴿ خائنة الأعين ﴾ | ﴿ ويعلم خائنة الأعين ﴾           | ٩              | 47.5         | ۲     | ٤٩٥   |
| ﴿ يعرضون ﴾       | ﴿ النار يعرضون عليها غدواً       | ۱۳             | 47.5         | ۲     | ٤٩٦   |
| -                | وعشياً ﴾                         | -              |              | -     | -     |
|                  | فصلت                             | ۲              | 770          | ۲     | ٤٩٧   |
| ﴿ لايسمعون ﴾     | ﴿ فهم لايسمعون ﴾                 | ٣              | ۲٦٥          | ۲     | ٤٩٨   |
| ﴿ ممنون ﴾        | ﴿ لهم أجر غير ممنون ﴾ غير        | 1-11           | 770          | ۲     | १९९   |
| ﴿ أقواتها ﴾      | ﴿ وقدر فيها أقواتها ﴾            | 717            | 770          | ۲     | ٥٠٠   |
| -                | ﴿ فأرسلنا عليهم ريحاً            | ١.             | 777          | ۲     | ٥٠١   |
| -                | مبرمبراً ﴾                       | <del>-</del> . | _            | -     | _     |
| ﴿نحسات ﴾         | ﴿ في أيام نحسات ﴾                | ۱۲             | 777          | ۲     | ٥٠٢   |
| -                | ﴿ فأخذتهم صعقة العذاب            | ۲              | 777          | ۲     | ٥٠٣   |
| -                | الهون 🗲                          | _              | _            | _     | _     |
| ﴿ يوزعون ﴾       | ﴿ فهم يوزعون ﴾                   | ٧              | 777          | ۲ .   | ٥٠٤   |
| ﴿ وقيضنا لهم ﴾   | ﴿ وقيضنا لهم قرناء ﴾             | ۱۲             | 777          | ۲     | ٥٠٥   |
| ﴿ مابين أيديهم ﴾ | ﴿ فزينوا لهم مابين أيديهم ﴾      | ١٤             | <b>Y7V</b>   | ۲     | ٦٠٥   |
| أنسوهم .         | ما أنسوهم                        | ٣              | ۸۶۲          | ۲     | ٥٠٧   |
| ﴿ ثم استقاموا ﴾  | ﴿ إِنَ الذينَ قالوا ربنا الله ثم | ١٣             | 77.          | ۲     | ۸۰۵   |
| \                | استقاموا 🗲                       |                |              |       |       |

| النص يون زيادة        | النص بالزيادة التي أتى بها                  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| ﴿ نو حظ عظیم ﴾        | ﴿ ومايلقها إلا نو حظ عظيم                   | ٨     | 779    | . ۲   | ٥٠٩   |
| ﴿ الذي خلقهن ﴾        | ﴿ واسجدوا لله الذي خلقهن ﴾                  | ١.    | 779    | ۲     | ٥١٠   |
| ﴿خاشعة ﴾              | ﴿ ترى الأرض خشعة ﴾                          | ١٢    | 779    | ۲     | ۱۱ه   |
| ﴿ إِن ربك لنو مغفرة ﴾ | ﴿ إِنْ رِيكَ لَنُو مَغْفَرَةً وَنُو عَقَابٍ | 17    | 779    | ۲     | ٥١٢   |
| . , <del>-</del>      | أليم ﴾                                      | -     | -      | 1     | -     |
| ﴿ من محيص             | ﴿ مالهم من محيص                             | 11    | ۲۷.    | ۲     | ٥١٣   |
| ﴿ وجنى                | وقوله ﴿ وجنى                                | ١٨    | ۲۷.    | ۲     | ٥١٤   |
| <del>-</del> ,        | وقوله تعالى                                 | ۲.    | ۲۷.    | ۲     | ٥١٥   |
| و                     | وقوله تعالى                                 | ۱–ع   | 771    | ۲     | ٥١٦   |
| و ﴿ في الأفاق ﴾       | ﴿ ءايتنا في الآفاق                          | ٥     | 771    | ۲     | ۱۷ه   |
| سورة عسق .            | سورة حم عسق ﴿ الشوري﴾                       | Y-1   | 777    | ۲     | ۸۱۵   |
| ﴿ يتفطرون ﴾           | ﴿ تكاد السموات يتفطرن ﴾                     | ٣     | 777    | ۲     | ٥١٩   |
| ﴿ ليغوا ﴾             | ﴿لبغوا في الأرض ﴾                           | 11    | ۲۷٥    | ۲     | ٥٢٠   |
| <del>-</del>          | ﴿ ويعلم الذين يجادلون في                    | ٦     | 777    | ۲     | ٥٢١   |
| <u> </u>              | ءايتنا مالهم من محيص 🕈                      | -     | -      | -     | -     |
| ﴿ من طرف خفي ﴾        | ﴿ ينظرون من طرف خفي ﴾                       | ۲.    | 444    | ۲     | ٥٢٢   |
| ﴿ أِيدِي ﴾            | وما كان لبشر ان يكلمه الله                  | ٤     | 777    | Ý     | ٥٢٣   |
|                       | إلا وحياً ﴾                                 | -     | -      | -     | _     |
| <del>-</del>          | ﴿ وإنه في أم الكتاب لدينا                   | ۲     | 779    | ۲     | 370   |
| ﴿ مقرنين ﴾            | < وما كناله مقرنين ﴾                        | \     | ۲۸.    | Ÿ     | ٥٢٥   |

| النص دون زيادة            | النص بالزيادة التي أتى بها      | السطر      | المنفحة  | الجزء | تسلسل |
|---------------------------|---------------------------------|------------|----------|-------|-------|
| ﴿ من عباده جزءاً ﴾        | ﴿ وجعلوا له من عباده جزءاً      | ٣          | ۲۸۰      | ۲     | ۲۲٫٥  |
| إن                        | وإن                             | ٧          | ۲۸۰      | ۲     | ٥٢٧   |
| _                         | ﴿ إنني براء مما تعبدون ﴾        | ٨          | ۲۸۰      | ۲     | ۸۲۵   |
| ﴿ كلمة باقية في عقبه ﴾    | ﴿ وجعلها كلمة باقية فسي         | 11         | ۲۸۰      | ۲     | ٥٢٩   |
| -                         | عقبه ﴾                          | -          | <u>-</u> | -     | _     |
| ﴿ بِل متعت ﴾              | ﴿ بل متعت هؤلاء وءاباءهم﴾       | 14         | ۲۸۰      | ۲     | ٥٣٠   |
| _                         | ﴿ ستقفاً من فضة ﴾               | ۲          | 7.1      | ٠,    | ٥٣١   |
| -                         | ﴿ ومعارج عليها يظهرون           | ٨          | 7.8.1    | ۲     | ٥٣٢   |
| ﴿ ومن يعش ﴾               | ﴿ ومن يعش عـن ذكر               | ۱۳         | 7.8.7    | ۲     | ٥٣٣   |
| -                         | الرحمن ﴾                        | <b>-</b> , | . –      | -     | -     |
| ﴿نقيض﴾                    | ﴿ نقيض له شيطاناً ﴾             | 17         | 7.1      | ۲     | 370   |
| ﴿ المشرقين ﴾              | ﴿ ياليت بيني وبينك بعد          | ۲          | 7,7      | ۲     | ٥٣٥   |
| . <del>-</del>            | المشرقين ﴾                      | -          | _        | -     | _     |
| الأخيلية                  | ليلي الأخيلية                   | ١٥         | 7,7      | ۲     | ٥٣٦   |
| <del>-</del> ·            | ﴿ أسورة من ذهب ﴾                | ٣          | ۲۸۳      | ۲     | ٥٣٧   |
| ﴿ أَو جِاء معه المُلئكة ﴾ | ﴿ أَو جاء معه الملئكة مقترنين ﴾ | ٩          | 7,7      | ۲     | ۸۳۸   |
| ﴿ ءاسفونا ﴾               | ﴿ فلما ءاسفونا ﴾                | ۱۲         | 7,7      | ۲     | ٥٣٩   |
| ﴿يمدين                    | ﴿ إذا قومك منه يصدون ﴾          | 17         | 474      | ۲     | ٥٤٠   |
| <u> -</u>                 | ﴿ ماضربوه لك إلا جدلاً ﴾        | ۲.         | 7,7      | ۲     | ٥٤١   |
|                           |                                 |            |          |       |       |

| النص دون زيادة           | النص بالزيادة التي أتى بها              | السطر | المنفحة     | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|
| ﴿ بعضهم لبعض عدق ﴾       | ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض              | ١٣    | 3.77        | ۲     | 0 8 Y |
| -                        | عدق ﴾                                   | _     | -           | _     | -     |
| ﴿ أول العابدين ﴾         | ﴿ قل إن كان للرحمن ولد فأنا             | ٣     | <b>۲۸</b> ۵ | ۲     | 088   |
| -                        | أول العابدين ﴾                          | -     | _           | -     | -     |
| ﴿ وقد جاءهم رسول ﴾       | ﴿ وقد جاءهم رسول مبين ﴾                 | ۲     | YAA         | ۲     | 33.0  |
| ﴿ البطشةِ الكبرى ﴾       | ﴿ يــوم نبطش البطشة                     | ٤     | YAA         | ۲     | 0 2 0 |
| -                        | الكبرى ﴾                                | ľ     | _           | -     | _     |
| ﴿ ءایت ﴾                 | ♦ءايت لقوم يوقنون                       | ۲     | . ۲۹۱       | ۲     | ٥٤٦   |
| ﴿ وسخر لكم مافي السموت ﴾ | ﴿ وسخر لكم ما في                        | 11    | 791         | ۲     | ٥٤٧   |
| -                        | السموات وما في الأرض                    | -     | -           | -     | _     |
| -                        | جميعاً ﴾                                |       | -           | -     | _     |
| ﴿ اتخذ إلهه هيه ﴾        | ﴿ من اتخذ إلهه هيه ﴾                    | ١.    | 797         | ۲     | ٥٤٨   |
| ﴿ إلى كتبها ﴾            | ﴿ كُلُ أُمَّةُ تَدعَى إِلَى كَتَبِهَا ﴾ | ۱۲    | 797         | ۲     | 0 8 9 |
| ﴿ نستنسخ ﴾               | ﴿ إِناكِنا نستنسخ ﴾                     | 17    | 797         | ۲     | ٥٥٠   |
| 🗦 فيدخلهم ريهم           | ﴿ فأما الذين آمنوا وعملوا               | ۲.    | 797         | ۲     | ۱٥٥   |
| <del>-</del>             | مناحت فيدخلهم ربهم                      | -     | _           | _     | _     |
| ﴿حملته [ أمه ] كرها ﴾    | ﴿ حملته أمه كرهاً ووضعته                | ٩     | 797         | ۲     | ۲٥٥   |
| -                        | کرها ﴾                                  | _     | _           | _     | · -   |
| 🕹 أن أشكر نعمتك 🗲        | ﴿ أَن أَشكر نعمتك التي أنعمت            | 17    | 797         | ۲     | ٥٥٣   |
| _                        | على وعلى والدي ﴾                        | -     | -           | _     | . –   |

| النص دون زيادة                       | النص بالزيادة التي أتى بها                  | السطر    | الصفحة      | الجزء | تسلسل    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|-------|----------|
| ﴿ والذي قال لوالديه ﴾                | ﴿ والذي قال لوالديه أف                      | ١        | 797         | ۲     | 300      |
| _                                    | لكما ﴾                                      | _        | <b>-</b>    | _     | -        |
| ﴿ أَذَهَبَتُم طَيبَتُكُم ﴾           | ﴿ أَذَ هَبِتُم طَيِبِتُكُمْ فَي حَيَاتُكُمْ | ٥        | 797         | ۲     | 000.     |
| -                                    | الدنيا ﴾                                    |          | - :         | -     | -        |
| ﴿ بالأحقاف ﴾                         | ﴿ إِذْ أَنْذُر قَوْمِهُ بِالْأَحْقَافُ ﴾    | ١.       | <b>79</b> V | ٠,    | F00      |
| ﴿عارض﴾                               | ﴿ هذا عارض ﴾                                | ۱۲       | 797         | ۲     | ٥٥٧      |
| ﴿ فيما إن مكنكم فيه ﴾                | 🕏 ولقد مكنهم فيما إن مكنكم                  | \        | <b>۲9</b> A | ۲     | ۸۵۵      |
| -                                    | نىيە ﴾                                      | _        | <b>-</b>    | -     | -        |
| ﴿ أُولُوا الْعَرْمُ مِنْ الرَّسِلُ ﴾ | ﴿ فاصبر كما صبر أولوا العزم                 | 11       | 49.8        | ۲     | ٥٥٩      |
| _                                    | من الرسل ﴾                                  | <u> </u> |             | -     | -        |
| ﴿ عرقها ﴾                            | ﴿ ويدخلهم الجنة عرفها لهم ﴾                 | ۱۳       | 799         | ۲     | ۰۳۰      |
| تكدح                                 | وتكدح                                       | ٨        | ٣           | ۲     | 170      |
| ﴿غير ءاسن ﴾                          | ﴿ فيها أنهر من ماء غير                      | ۱۲       | ٣           | ۲     | 770      |
| -                                    | ءاسن ﴾                                      | -        | · <u> </u>  | _     | <b>-</b> |
| ﴿ من لبن لم يتغير طعمه ﴾             | ﴿ وأنهر من لبن لـم يتغير                    | ٣        | 7.1         | ۲     | 770      |
| -                                    | طعمه ﴾                                      | _        | -           | -     | -        |
| ﴿ إِن تَوَالِيتُم ﴾                  | ﴿ إِن توليتم أن تفسدوا في                   | ٨        | ٣.٢         | ۲     | ٤٢٥      |
| <u>-</u>                             | الأرض وتقطعوا أرحامكم ﴾                     | _        | -           | _     | -        |
| ﴿ وجوههم وأدبرهم ﴾                   | ﴿ يَضْرِيونَ وَجُوهُهُمْ                    | ١١       | ٣.٢         | ۲     | ٥٧٥      |
|                                      | وأدبارهم                                    | _        | -           | -     | - ]      |

| النص بون زيادة                     | النص بالزيادة التي أتى بها                  | السطر      | الصفحة     | الجزء    | تسلسل         |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
| ﴿ يتركم ﴾                          | ﴿ وإن يتركم أعمالكم ﴾                       | 17         | ٣.٢        | ۲        | ٥٦٦           |
| ﴿ إِنَا فَتَحَنَا ﴾                | ﴿ إِنَا فَتَحَنَّا لِكَ فَتَحَّا مِبِينًا ﴾ | ۲          | ٣٠٣        | ۲        | ٥٦٧           |
| ﴿ أنزل السكينة ﴾                   | ﴿ هو الذي أنزل السكينة في                   | ٣          | 3.8        | ۲        | ۸۲٥           |
| -                                  | قلوب المؤمنين ﴾                             | -          | <b>-</b> · | -        | · _           |
| لكته                               | ولكته                                       | ٩          | 4.8        | ۲        | ०७९           |
| ﴿ وتسبحوه                          | ﴿ وتسبحوه بكرة وأصيلاً ﴾                    | 11         | ۲۰٤        | ۲        | ۰۷۰           |
| ﴿ إِنْمَا بِيَايِعُونَ اللَّهُ ﴾   | ﴿ إِن الذين يبايعونك إنما                   | ١٥         | ۲۰٤        | ۲        | ٥٧١           |
| <del>-</del>                       | يبايعون الله ﴾                              | , <b>-</b> | -          | -        |               |
| ﴿ ولولا رجال مؤمنون ﴾              | ﴿ واولا رجال مؤمنون ونساء                   | ٦          | ٣٠٧        | ۲        | ٥٧٢           |
| -                                  | مؤمنت ﴾                                     | -          | -          | -        |               |
| ﴿ لعدَّبِنا الذين كفروا ﴾          | ﴿ لعذبنا الذين كفروا منهم                   | ٨          | ۳.۷        | ۲        | ٥٧٣           |
| -                                  | عذاباً أليماً ﴾                             | -          | -          | -        | -             |
| ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ ﴾ | ﴿ فأنزل الله سكينته على                     | ١.         | ۳.۷        | ۲        | ٥٧٤           |
| -                                  | رسوله وعلى المؤمنين﴾                        | -          | -          | <u> </u> | -             |
| ﴿ كُلِمَةِ التَّقْوِي ﴾            | ﴿ وألزمهم كلمة التقوى ﴾                     | 17         | ٣.٧        | ۲        | ٥٧٥           |
| ﴿ إِنْ شَاءَ الله ءَامَنِينَ ﴾     | ﴿ لتد خلن المسجد الحرام إن                  | ١٤         | ٣.٧        | ۲        | ٥٧٦           |
| -                                  | شاء الله ءامنين ﴾                           | -          | -          | -        | -             |
| ﴿مثلهم ﴾                           | ﴿ ذلك مثلهم ﴾                               | ١.         | ٣٠٨        | ۲        | ٥٧٧           |
| ﴿ شطئه ﴾                           | ﴿ أخرج شطئه ﴾                               | 11         | ٣٠٨        | ۲        | - <b>۵</b> ۷۸ |
| ﴿ لا تقدموا ﴾                      | ﴿ لاتقدموا بين يدي الله                     | ۲          | 711        | ۲        | ٥٧٩           |
|                                    | ورسوله ﴾                                    |            |            |          |               |

| النص دون زيادة       | النص بالزيادة التي أتى بها                  | السطر  | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| _                    | ﴿ من وراء العجرات ﴾                         | 1      | 717    | ۲     | ٥٨٠   |
| ﴿ لحم أخيه ميتاً ﴾   | ﴿لحم أخيه ميتاً فكرهتموه﴾                   | ٨      | ۳۱٦٠   | ۲.    | ۱۸۵   |
| ~                    | ﴿ لايلتكم من أعملكم ﴾                       | 11     | ۳۱۷    | ۲     | ۲۸٥   |
| ﴿ أَ إِذَا مِتِنَا ﴾ | ﴿ أَ إِذَا مِنْنَا وَكُنَا تَرَابِأُ ذَلَكَ | ٤      | 719    | ۲     | ۸۲۳   |
| <b>-</b>             | ﴿ عيعهِ عجى                                 |        | -      | _     | -     |
| ﴿ مريج ﴾             | ﴿ فهم في أمر مريج ﴾                         | ١      | ۳۲۰    | ۲     | ٥٨٤   |
| ﴿باسقتِ ﴾            | ﴿ والنخل باسقت ﴾                            | \<br>\ | 771    | ۲     | ە٨ە   |
| -                    | ﴿نضيد ﴾                                     | ٥      | 441    | ۲     | ۲۸٥   |
| ﴿ أفعيينا            | ﴿ أَفْعِينِنَا بِالْخَلِقِ الأَوْلِ ﴾       | 14     | 441    | ۲     | ٥٨٧   |
| , <del>-</del>       | ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَّقِيانَ ﴾        | 1٧     | 441    | ۲     | ۸۸ه   |
| على                  | على معنى                                    | ١٤     | ٣٢٥    | ۲.    | ٥٨٩   |
| ﴿ والذاريت ﴾         | ﴿ وَالدَّارِيتِ دُرِواً ﴾                   | ۲      | 777    | ۲     | ۰۹۰   |
| ﴿ فالحملت ﴾          | ﴿ فالحملت وقرأ ﴾                            | ٤,     | ***    | ۲ .   | ۱۹٥   |
| ﴿ فالجريت ﴾          | ﴿ فالجريت يسراً ﴾                           | ٦      | 844    | Υ .   | ۲۹٥   |
| ﴿ فالمقسمت ﴾         | ﴿ فالمقسمت أمراً ﴾                          | ٨      | 844    | ٠ ٢   | ٥٩٣   |
| ﴿ ذات الحِبك ﴾       | ﴿ والسماء ذات الحبك ﴾                       | ١٤     | 777    | ۲     | ٥٩٤   |
| ﴿ والمحروم ﴾         | ﴿ للسائل والمحروم ﴾                         | ۱۷     | 779    | ۲     | ٥٩٥   |
| الذي                 | المحروم: الذي                               | \      | 44.    | ۲     | ۲۹٥   |
| تنطقون .             | ماتنطقون                                    | 11     | 77.    | ۲     | ٥٩٧   |
|                      |                                             | :      |        |       | J     |

| النص دون زيادة          | النص بالزيادة التي أتى بها                      | السطر        | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-------|
| <u>-</u>                | ﴿ فَأَقْبِلْتَ امْرَأْتُهُ فَي صَارَةً ﴾        | ٤            | 771     | ۲     | ۸۹۵   |
| ﴿ كالرميم ﴾             | ﴿ جعلته كالرميم ﴾                               | ۱۲           | 771     | ۲     | ٥٩٩   |
| ﴿ ننوباً ﴾              | ﴿ فَإِنَ لَلَذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا ﴾          | •            | 377     | ۲     | ٦     |
| ﴿ تمور السماء           | ﴿ يوم تمور السماء                               | ٧            | **1     | ٠ ٢   | ٦.١   |
| ﴿ فويل يومئذ ٍ ﴾        | ﴿ فويل يومئذ للمكذبين ﴾                         | 11           | 441     | ۲.    | 7.7   |
| <b>( أدي</b>            | ﴿ يوم يدعون إلى نار جهنم دعًا ﴾                 | ۱۳           | 441     | ۲     | ٦.٣   |
| ﴿ أَفْسَحَنَ هَذَا ﴾    | ﴿ أَفْسَحَنَ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ                | ۳            | ***     | ۲     | ٦٠٤   |
|                         | لاتبصرون ﴾                                      | <del>-</del> | -       | _     | -     |
| ﴿ يتنزع <i>ون</i> ﴾     | ﴿ يتنزعون فيها كأساً ﴾                          | ٥            | 777     | ۲     | ٦٠٥   |
| من قوسين                | من قاب قوسين                                    | ٦            | 337     | ۲     | ٦.٦   |
| ﴿ أَلَّكُمُ الذَّكِرُ ﴾ | ﴿ أَلَكُمُ الذِّكُرُ وَلِهُ الْأَنْثَى ، تَلَكُ | -11          | 850     | ۲,    | ٦.٧   |
| ﴿ قسمة ضيزى ﴾           | إذا قسمة ضيزي 🕈                                 | ۱۲           | -       | _     | -     |
| تأنيث                   | في تأنيث                                        | ٣            | 757     | ۲     | ٦٠٨   |
| ﴿ وَلِمُؤْمِنَا ﴾       | ﴿ والمؤتفكة أهوى ﴾                              | 1٧           | 789     | ۲     | ٦.٩   |
| ﴿ سامدون ﴾              | ﴿ وأنتم سامدون ﴾                                | ٤            | ٣٥٠     | ۲     | ٦١٠   |
| -                       | خاشعأ                                           | ۱۳           | ۲۵۲     | ۲     | 711   |
| ﴿ودسر ﴾ : المسامير      | ﴿ على ذات ألواح ودسر ﴾                          | 1.,9         | 408     | ۲     | 717   |
| _                       | دستر : المسامير                                 | -            | -       | _     | -     |
| ﴿مدكر ﴾                 | ﴿ قهل من مدكر ﴾                                 | ٥            | ٣٥٥     | ۲     | 715   |
| <u> </u>                |                                                 |              |         |       |       |

| النص دون زيادة         | النص بالزيادة التي أتى بها                | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسىل |
|------------------------|-------------------------------------------|-------|------------|-------|--------|
| ﴿ يوم نحس ﴾            | ﴿ في يوم نحس ﴾                            | ٧     | <b>700</b> | ۲     | ٦١٤    |
| ﴿ أعجاز نخل ﴾          | ﴿ كأنهم أعجاز نخل ﴾                       | ١٤    | 700        | ۲     | ٦١٥    |
| ﴿ ضَلَلَ وَسَعَرَ ﴾    | ﴿ لَفِي ضَلِلْ وَسِعْرٍ ﴾                 | ,     | ٣٥٦        | ۲     | 717    |
| ﴿ المحتضر ﴾            | ﴿ كهشيم المحتظر ﴾                         | 11    | ۲۵٦        | ۲     | 717    |
| ﴿ أم يقولون نحن جميع ﴾ | ﴿ أم يقولون نحن جميع منتصر ﴾              | ١٤    | ۲۵٦        | ۲     | ٦١٨    |
| _                      | ﴿ سيهرم الجمع ﴾                           | 17    | ۳۵٦        | ۲     | 719    |
| ﴿ خلقنه بقدر ﴾         | ﴿ إِنَا كُلُّ شَيَّ خُلَقَتُهُ بِقَدْرُ ﴾ | ۲ .   | ٣٥٧        | ۲     | ٦٢.    |
| ﴿ أشياعكم ﴾            | ﴿ ولقد أهلكنا أشياعكم                     | ٦     | ۳٥٧        | ۲     | 771    |
| ابن الخطيم             | قيس بن الخطيم                             | ٩     | ٣٥٧        | ۲     | 777    |
| ﴿ تكذبان ﴾             | ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾                | ۰     | 777        | ۲     | 777    |
| ﴿ رب المشرقين ﴾        | 🕏 رب المشرقين ورب المغربين                | ٦٠    | 777        | ۲     | 375    |
| -                      | ﴿ من مارج ﴾                               | ١.    | 777        | ۲     | 'ه۲۲   |
| ﴿ والمرجان ﴾           | ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ                       | ١٣    | 777        | ۲     | 777    |
| _                      | والمرجان ﴾                                | -     | -          | -     | -      |
| -                      | المرجان                                   | ١٤    | 777        | ۲     | ٦٢٧    |
| -                      | ﴿ وله الجوار المنشئات في                  | 17    | 777        | ۲     | AYF    |
| -                      | البحر كالأعلام ﴾                          | -     | -          | -     | ·-     |
| ﴿ سنفرغ لكم ﴾          | ﴿ سنفرغ لكم أيه الثقلان ﴾                 | ٤     | 778        | ۲     | 779    |
| ﴿ فكانت وردة ﴾         | 🕹 فكانت وردة كالدهان 🕈                    | ١.    | 770        | ۲     | ٦٣.    |
| \                      |                                           |       |            |       | J      |

| النص دون زيادة          | النص بالزيادة التي أتى بها        | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسىل |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|------------|-------|--------|
| <b>﴿ عن ذنبه</b>        | ﴿عن ذنبه إنس ولاجان ﴾             | ,     | 777        | ۲.    | 771    |
| ﴿ ءان ﴾                 | ﴿ وبين حميم ءان ﴾                 | ٣     | 777        | ۲     | 777    |
| الدنيا .                | في الدنيا                         | ١٤    | ۳٦٧        | ۲     | 777    |
| ﴿ فيهما عينان ﴾         | 🗦 فيهما عينان تجريان 🗲            | ۲     | ٨٢٧        | ۲     | 377    |
| ﴿ لم يطمثهن ﴾           | لم يطمثهن إنس قبلهم               | ١.    | X7X        | ٠ ٢   | 770    |
| -                       | ولاجان ﴾                          | -     | <b>-</b> . | -     | -      |
|                         | ﴿ متكنين على رفرف خضر             | ٦     | ٣٧٠        | ۲     | 747    |
| :<br><del>-</del>       | وعبقري حسان 🗲                     | -     | -          | -     | -      |
| -                       | ﴿ إِذَا وَقَعَتَ الْوَاقِعَةَ ﴾   | ۲.    | 771        | ۲     | 787    |
| ﴿ كاذبة ﴾               | ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾             | ٥     | 471        | ۲     | A7F    |
| ﴿ رجت ﴾                 | ﴿ إِذَا رَجِتَ الْأَرْضُ رَجّاً ﴾ | ٧     | 771        | ۲.    | 789    |
| ﴿ويست ﴾                 | ﴿ ويست الجبال بساً ﴾بست ﴿         | 19    | 771        | ۲     | ٦٤٠    |
| ﴿ أَنْوَاجِأً ثَلثَةً ﴾ | وكنتم أزواجاً ثلثة ﴾              | ۲     | 777        | Ÿ     | 781    |
| · <b>-</b>              | ﴿ والسابقون السابقون ﴾            | ٨     | 777        | ۲.    | 787    |
| <b>∢</b> as≯            | ﴿ ثَلَةً مِنَ الأُولِينَ ﴾        | ۸٤    | 777        | ٠٢    | 727    |
| ﴿ مرضونة ﴾              | ﴿ على سرر موضونة ﴾                | ٤     | 777        | ۲     | ٦٤٤    |
| ﴿ مخلدون ﴾              | ﴿ يطوف عليهم ولدان مخلدون ﴾       | ٦     | 777        | ۲     | ٦٤٥    |
| ﴿ إِلا قيلاً سلماً ﴾    | ﴿ إِلا قيادُ سلماً سلماً ﴾        | ١.    | 777        | ۲     | 787    |
| ﴿ وقرش ﴾                | ﴿ وفرش مرفوعة ﴾                   | 11    | 475        | ۲ .   | ٦٤٧    |
|                         |                                   |       |            |       |        |

| النص دون زيادة               | النص بالزيادة التي أتى بها                  | السطر | المنفحة    | الجزء | تسلسل |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|
| ﴿ أنشأنهن ﴾                  | ﴿ إِنَا أَنْشَانُهِنَ إِنْشَاءً ﴾           | ۲     | ۳۷٥        | ۲     | ۸3۲.  |
| ﴿عرباً ﴾                     | ﴿ عرباً أتراباً ﴾                           | ٤     | ۳۷٥        | ۲     | 789   |
| ﴿ وأصحاب الشمال ﴾            | ﴿ وأصحاب الشمال ماأصحب                      | ١٤    | ۳۷٥        | ۲     | ٦٥٠   |
| _                            | الشمال ﴾                                    | -     | -          | _     |       |
|                              | ﴿ لابارد ولاكريم ﴾                          | ٥     | 777        | ۲     | 107   |
| ﴿ ماتمنون ﴾                  | ﴿ أَفْرِعِيتُم مَا تَمْنُونَ ﴾              | ١     | ***        | ۲     | 707   |
| ﴿حطماً ﴾                     | ﴿ لجعلنه حطماً ﴾                            | ٥     | ***        | ۲     | 707   |
| ﴿ تفكهون ﴾                   | ﴿ فظلتم تفكهون ﴾                            | ٧     | 400        | ۲     | 301   |
| ﴿ تورين ﴾                    | ﴿ أَفْرِعِيتُمُ النَّارِ الَّتِي تُورُونَ ﴾ | 1.1   | ***        | ۲     | ٦٥٥   |
| _                            | خنص جعلنها تذكرة ومتعاً                     | 18    | <b>***</b> | ۲۰    | 707   |
| -                            | للمقوين ﴾                                   | _     | -          | -     | -     |
| ﴿ بمواقع النجوم ﴾            | ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾                  | ٦     | ۸۷۳        | ۲     | ۷۵۲   |
| ﴿ مدهنون ﴾                   | < أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ﴾               | 17    | ۳۷۸        | ۲     | ٨٥٢   |
| ﴿ بشراكم اليوم ﴾             | ﴿ بشراكم اليوم جنت ﴾                        | ١٥    | ۳۸۲        | ۲     | 709   |
| < فإن الله هو الغني ﴾        | ﴿ ومن يتول فإن الله هو الغني                | ۲     | ۲۸۶        | ۲     | 77.   |
| _                            | الحميد ﴾                                    | -     | -          | -     | -     |
| ﴿ أَنْهُمْ، ﴿ إِنَّا نَحَنَّ | و ﴿ أَنْهُم، ﴿ إِنَّا نَحَنْ                | ٧     | ۲۸٦        | ۲     | ודד   |
| ﴿ وأنزلنا الحديد ﴾           | ﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأس                    | 14    | ۲۸۳        | ۲     | 777   |
| _                            | شديد ومنقع للناس ♦                          | _     | -          | -     | _     |
|                              |                                             |       |            |       | J     |

| النص دون زيادة           | النص بالزيادة التي أتى بها                   | السطر | الصفحة         | الجزء | تسلسل      |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------|-------|------------|
| ﴿ ورسله ﴾                | ﴿ ورسله بالغيب ﴾                             | ٥     | ۳۸۷            | ۲     | 774        |
| ﴿ ورهبانية ﴾             | ورهبانية ابتدعوها ماكتبنها                   | ٩     | ۳۸۷            | ۲     | ٦٦٤        |
| -                        | عليهم إلا ابتغاء رضوان الله                  | 1     | -              | _     | -          |
| ﴿ كفلين من رحمته ﴾       | ﴿ يؤتكم كفلين من رحمته ﴾                     | 11    | ۳۸۷            | ۲     | 770        |
| ﴿ قد سمع الله ﴾          | ﴿ قد سمع الله قول التي تجدلك                 | ٣     | <b>7</b> 89    | ۲     | 777        |
| .—                       | في زوجها وتشتكي إلى الله ﴾                   | -     | _              | _     | -          |
| ﴿ « ۱۰۰۰ ﴾               | ﴿ بالله ورسوله ﴾                             | 1     | 441            | ۲     | 777        |
| -                        | ﴿ إِنَ الذينَ يحادونَ الله                   | ٤     | 791            | ۲.    | ٦٦٨        |
| -                        | ورسوله كبتوا كما كبت الذين                   | _     | _              | -     | · <b>-</b> |
| <u>-</u>                 | من قبلهم ♦                                   | -     | <del>-</del> . | -     | -          |
| ﴿نهوا                    | ﴿ أَلَم تَر إِلَى الذِّينُ نَهِواً           | ٧     | 791            | ۲     | 779        |
| 🕯 الكتب 🦫                | أ الكتب من ديرهم الأول                       | ۲     | 494            | ۲     | ٦٧٠        |
|                          | المشر ﴾                                      | _     | _              | _     | -          |
| ﴿ بأيديهم ﴾              | <ul> <li>♦ بأيديهم وأيدي المؤمنين</li> </ul> | ٦     | 797            | ۲     | ۱۷۲        |
| ﴿ من لينة ﴾              | ﴿ ماقطعتم من لينة ﴾                          | 17    | 797            | ۲     | ٦٧٢        |
| ﴿ أَن جَفْتُم عَلَيْهُ ﴾ | ﴿ فما أُوجِفتم عليه من خيل ولا               | ١٦    | . 498          | ۲     | ٦٧٣        |
| _                        | رکاب 🗲                                       | _     | -              | -     | _          |
| 🔸 دولة                   | ﴿ دولة بين الأغنياء منكم ﴾                   | ٣     | 790            | ۲     | ٦٧٤        |
| ﴿نسوا الله ﴾             | ﴿ نسوا الله فأنسهم أنفسهم ﴾                  | ٨     | 441            | ۲     | ۱۷۰        |
|                          |                                              |       |                |       | <u> </u>   |

| النص دون زيادة            | النص بالزيادة التي أتى بها                  | السطر        | المنفحة     | الجزء | تسلسل    |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|-------|----------|
| ﴿ أَنْ خَشْعًا ﴾          | ﴿ خشِعاً متصدعاً من خشية                    | 11           | ۳۹٦         | ۲     | 177      |
| -                         | €सा                                         | -            | -           | _     | -        |
| ﴿ نضريها ﴾                | 🖈 نضريها للناس لعلهم                        | ١٦           | 441         | ۲     | 700      |
| <u>-</u>                  | يتفكرون 🕈                                   | -            | -           | -     | -        |
| _                         | ﴿ هو الملك القدوس السلم                     | <b>A-V</b>   | <b>٣9</b> ٧ | ۲     | ۸۷۶      |
| _ ·                       | المؤمن المهيمن العزيز الجبار                | _            | -           | _     | -        |
| . <del>-</del>            | المتكبر ﴾                                   | _            | _           | -     | -        |
| ﴿ أسوة حسنة ﴾             | ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة ﴾                   | ۲            | 799         | ۲     | ٦٧٩      |
| -                         | ﴿ لقد كان لكم فيهم أسوة                     | 11           | 444         | ۲     | ٦٨٠      |
| -                         | حسنة 🕈                                      | -            | -           | -     | -        |
| ﴿ عاديتم ﴾                | 🗲 عاديتم منهم مودة 🗲                        | 1.           | ٤           | ۲     | 147      |
| ♦ عن الذين لم يقتلوكم     | ﴿ لاينهكم الله عن الذين لم                  | ٥            | ٤           | ۲ .   | 785      |
| _                         | يقتلوكم في الدين ﴾                          | -            | -           | -     | -        |
| ﴿ الذين قتلوكم ﴾          | ﴿ إِنما ينهكم الله عن الذين                 | ٧            | ٤٠٠         | ۲     | ٦٨٢      |
| -                         | قتلوكم في الدين ﴾                           | <del>-</del> | _           | -     | -        |
| ﴿ فامتحنوهن ﴾             | ﴿ إِذَا جَامِكُمُ المُؤْمِنْتُ مِهَاجِراتُ  | ٩            | ٤٠٠         | ۲     | ٦٨٤      |
| _                         | فامتحنوهن 🗲                                 | <b>-</b>     | -           | -     | <u>-</u> |
| ﴿ فلاترجعوهن إلى الكفار ﴾ | ـ ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهِنْ مَؤْمِنْتُ فَلَا | 11           | ٤٠٠         | ۲     | ٥٨٦      |
| -                         | ترجعوهن إلى الكفار ﴾                        |              |             | -     | -        |
| ﴿ مزصوص ﴾                 | ﴿ كأنهم بنين مرصوص ﴾                        | ۲            | ٤٠٣         | ۲ .   | ۲۸۲      |

| النص دون زيادة        | النص بالزيادة التي أتى بها                      | السطر       | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-------|
| ﴿ أَقِ لَهِوًا﴾       | ﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةً أُولِهُوا ً ﴾        | 11          | ٤٠٦    | ۲     | ٦٨٧   |
| ﴿ فأصدق وأكن ﴾        | ﴿ فأصدق وأكن من المبلحين                        | ٧           | ٤٠٨    | ۲     | ۸۸۶   |
| ﴿ وأولدكم عدواً ﴾     | ﴿ وإن من أزواجكم وأولادكم                       | ١٤          | ٤٠٩    | ۲     | ٦٨٩   |
| -                     | عدواً لكم ﴾                                     | -           | -      | -     | -     |
| 🕻 وتصفحوا 🐤           | الله وتصفحوا وتغفروا فإن                        | ١           | ٤١٠    | ۲     | ٦٩.   |
| <b></b>               | الله غفور رحيم ﴾                                | -           | -      | -     | -     |
| ﴿ إِن ارتبتم فعدتهن ﴾ | ﴿ إِن ارتبتم فعدتهن ثلثة                        | <b>V</b>    | ٤١٢    | ۲     | 791   |
| <del>-</del>          | أشهر ﴾                                          | _           | _      | -     |       |
| ﴿ وإن تعاسرتم ﴾       | ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له                         | ٩           | ٤١٢    | ۲     | 797   |
| <u>-</u>              | أخرى ﴾                                          |             | _      | _     | -     |
| ﴿ رسولاً ﴾            | ﴿ رسولاً يتلوا عليكم ﴾                          | 14          | ٤١٢    | ۲     | 798   |
| ﴿ لم تحرم ﴾           | ﴿ ياأيها النبي لم تحرم ما                       | ۲           | ٤١٥    | ۲     | 798   |
| <b>-</b> ·            | أحل الله لك 🗲                                   | -           | -      |       | -     |
| ﴿ تربة نصرحاً ﴾       | ﴿ توبوا إلى الله توبة                           | ٧           | ٤١٦    | ۲     | 790   |
| <b>-</b> '            | نصوحا ﴾                                         | . –         | _      | -     | -     |
| ﴿ جِهِدِ الكِفَارِ ﴾  | <ul> <li>﴿ ياأيها النبي جهد الكفار ﴾</li> </ul> | 11          | ٤١٦    | ۲     | 797   |
| ﴿ سموات طباقاً ﴾      | ﴿ خلق سبع سموات طباقا ﴾                         | ٣           | ٤١٧    | ۲     | 797   |
| ﴿ من تفاوت ﴾ وتفوت    | ﴿ ماترى في خلق الرحمن                           | <b>A-</b> V | ٤١٧    | ۲     | ٦٩٨   |
| -                     | من تفوت ﴾                                       | _           | -      | _     | -     |
|                       |                                                 |             |        | !     |       |

| النص دون زيادة      | النص بالزيادة التي أتى بها                 | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|---------------------|--------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------|
| _                   | تفاوت وتفوت                                | _          | -      | _     |             |
| ﴿ خاسناً ﴾          | ﴿ ينقلب إليك البصر خاستاً ﴾                | ١.         | ٤١٨    | ۲.    | 799         |
| ﴿ شهيقاً ﴾          | ﴿ سمعوا لها شهيقاً ﴾                       | 17         | ٤١٨    | ۲     | ٧.,         |
| ﴿ تفور ﴾            | ﴿ وهِي تفور ﴾                              | . 1        | ٤١٩    | ۲     | ٧٠١         |
| ﴿تميز ﴾             | ﴿ تكاد تميز من الغيظ ﴾                     | ٣          | ٤١٩    | ۲     | ٧٠٢         |
| ﴿ يخشون             | ﴿ إِن الذين يخشون                          | ٥          | ٤١٩    | ۲     | ٧٠٣         |
| ﴿ جعل لكم           | ﴿ هو الذي جعل لكم                          | ٨          | ٤١٩    | ۲     | ٧٠٤.        |
| ﴿ في مناكبها ﴾      | ﴿ فامشوا في مناكبها ﴾                      | ١.         | ٤١٩    | ۲     | ۷۰٥         |
| ﴿صفت﴾               | ﴿ أَو لَم يرو إِلَى الطير فوقهم            | <b>\</b>   | ٤٢.    | ۲     | ٧.٦         |
| <u>-</u>            | صفت ويقبضن ﴾                               |            | ·      | -     | -           |
| ﴿ لَجُوا ﴾          | ﴿ بِل لَجُوا فِي عَنَّو وَنَفُور ﴾         | 11         | ٤٢٠    | ۲     | ٧٠٧         |
| ﴿ مكباً على وجهه ﴾  | ﴿ أَفْمَنْ يَمْشَى مَكَباً عَلَى وَجِهِه ﴾ | ۱٥         | ٤٢٠    | ۲     | ٧٠٨         |
| ﴿ تنان ﴾            | ﴿ قلما رأوه زلفة ﴾                         | <b>V</b> . | ٤٢١    | ۲.    | V- <b>9</b> |
| ﴿ سيئت ﴾            | ﴿سيئت وجوه الذين كفرالله                   | ۳.         | ٤٣١    | ۲     | ۷۱۰         |
| -                   | ﴿ بِماء معين ﴾                             | 18         | 173    | ·Y    | ۷۱۱         |
| ﴿غير ممنون ﴾        | ﴿ وإن لك الأجرأ غير ممنون                  | ۲          | ٤٢٣    | ۲     | ۷۱۲         |
| مال .               | مال وبنين                                  | 11         | 575    | ۲     | ۷۱۳         |
| ﴿ فطاف عليها طائف ﴾ | ♦ فطاف عليها طائف من ربك                   | \          | ٤٢٦    | ۲.    | ۷۱٤         |
| _                   | وهم نائمون 🗲                               | -          | -      | -     | -<br>-      |
|                     |                                            | :          |        |       | J           |

| النص دون زيادة         | النص بالزيادة التي أتى بها     | السطر | المنفحة | الجزء      | تسلسل |
|------------------------|--------------------------------|-------|---------|------------|-------|
| ﴿ كالصريم ﴾            | ﴿ فأصبحت كالصريم ﴾             | ٣     | ٤٢٦     | ۲          | ۷۱٥   |
| ﴿ وغدوا على حرد        | ﴿ وغدو على حرد قادرين ﴾        | ۱۲    | ٤٣٦     | ۲          | ۷۱٦   |
| <del>-</del> .         | ﴿ وهو مكثلوم ﴾                 | ٣     | ٨٢٤     | ۲          | ۷۱۷   |
| ﴿ ليز لقونك بأبصارهم ﴾ | ﴿ وإن يكاد الذين كفروا         | ٦     | ٨٢٤     | ۲          | ۷۱۸   |
| -                      | ليزلقونك بأبصاهم ﴾             | _     | _       | <b>-</b> . | _     |
| . <del>-</del>         | ﴿ الحاقة ماالحاقة ﴾            | ۲     | ٤٢٩     | ۲          | ٧١٩   |
| ﴿ بالقارعة ﴾           | ﴿ كذبت ثمود وعاد بالقارعة ﴾    | ٧     | ٤٢٩     | ۲          | ۷۲۰   |
| ﴿ بالطاغية ﴾           | ﴿ فأماثم ود فأهلكوا بالطاغية ﴾ | ٩     | ٤٢٩     | ۲          | . ۷۲۱ |
| ﴿حسوماً ﴾              | 🕯 سخرها عليهم سبع ليال         | 17    | ٤٢٩     | ۲          | ٧٢٢   |
| -                      | وتمنية أيام حسومًا ﴾           | -     | _       | _          | -     |
| ﴿خارية ﴾               | ﴿ كأنهم أعجاز نخل خاوية﴾       | ٣     | ٤٣٠     | ۲          | ۷۲۳   |
| ﴿ مَنْ بِاقِيةٍ ﴾      | ﴿ فهل ترى لهم من باقية ﴾       | ٥     | ٤٣٠     | ۲          | ۷۲٤   |
| 🗟 ومن قبله 🗲           | ﴿ وجاء فرعون ومن قبله ﴾        | ٨     | ٤٣.     | ۲ ا        | ٧٢٥   |
| ﴿ والمؤتفكت ﴾          | ﴿ والمؤتفكت بالخاطئة ﴾         | 14    | ٤٣٠     | ۲          | · ٧٢٦ |
| ﴿ رابية ﴾              | ﴿ فأخذهم أخذة رابية ﴾          | ١٥    | ٤٣.     | ۲          | ٧٢٧   |
| ﴿ ثمانية ﴾             | ويحمل عرش ربك فوقهم            | ٣     | ٤٣١     | ۲          | VYA   |
| _                      | يومئذ ثمانية ﴾                 | _     | _       | -          | _     |
| ﴿ عيشة راضية ﴾         | ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾          | \     | 2773    | ۲          | VY9   |
| ﴿ حميم ﴾               | ﴿ فليس له اليوم ههناحميم ﴾     | ١.    | ٤٣٢     | ۲          | ۷۳۰   |
| _                      | ﴿ ولاطعام إلا من غسلين ﴾       | 17    | 2773    | ۲          | ٧٣١   |

| النص دون زيادة            | النص بالزيادة التي أتى بها           | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|
| ﴿ إنه لقول رسول ﴾         | ﴿ إنه لقول رسول كريم ﴾               | \     | 277    | ۲     | ٧٣٢         |
| - ,                       | ﴿ ثم لقطعنا منه الوتين ﴾             | ١١    | 277    | ۲     | ٧٣٣         |
| كما في                    | كما مر في                            | ١٢    | ٤٣٣    | ۲     | ٧٣٤         |
| ﴿ سَأَلُ سَائِلُ ﴾        | ﴿ سَأَلُ سَائِلُ بِعَدَابِ وَاقْعَ ﴾ | ۲     | 270    | ۲     | ٧٣٥         |
| إن كان                    | اللهم إن كان                         | ٤     | ٤٣٥    | ۲     | <b>/</b> ٣٦ |
| ٍ ﴿ ذي المعارج ﴾          | ﴿ الله ذي المعارج ﴾                  | ٧     | 270    | ۲     | ٧٣٧         |
| ﴿ کالمِل ﴾                | ﴿ يوم تكون السماء كالمهل ﴾ ﴿         | ٥     | ٤٣٦    | ۲ .   | ۷۳۸         |
| . –                       | وتكون الجبال كالعهن ﴾                | ٨     | ٤٣٦    | ۲     | ٧٣٩         |
| ﴿ وفصيلته ﴾               | ﴿ وفصيلته التي تؤيه ﴾                | 11    | ٤٣٦    | ۲     | ٧٤٠         |
| _                         | وفصيلة                               | ۱۵    | ٤٣٦    | ۲     | ٧٤١         |
|                           | ﴿ كلا إنها لظى ﴾                     | ۲     | 287    | ۲     | 737         |
| ﴿ خلق هلوعاً ﴾            | ﴿ إِن الإنسان خلق هلوعًا ﴾           | ١٦    | ٤٣٧    | ۲     | ٧٤٣         |
| ﴿ عزی <i>ن</i> ﴾          | 븆 عن اليمين وعن الشمال عزين 🗲        | ٨     | ٤٣٨    | ۲     | ٧٤٤         |
| <del>-</del>              | ﴿ إلى نصب يوفضون ﴾                   | 14    | ٤٣٨    | ۲     | ٥٤٧         |
| ﴿ أَطُواراً ﴾             | ﴿ وقد خلقكم أطواراً ﴾                | ١٤    | 289    | ۲     | ۲٤٦         |
| ﴿ والله أنبتكم من الأرض ﴾ | ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتاً ﴾     | ١.    | ٤٤.    | ۲     | V8V         |
| ﴿ سفيهنا ﴾                | ﴿ وأنه كان يقول سفيهنا ﴾             | ٦     | 133    | ۲     | ٧٤٨         |
| ﴿ يعوذون برجال ﴾          | ﴿ يعوذون برجال من الجن               | ١.    | ٤٤١    | ۲     | V£9         |
| ﴿ رَهْقاً ﴾               | ﴿ فزادوهم رهقاً ﴾                    | ٣     | 233    | ۲     | ٧٥٠         |
|                           |                                      | ŀ     |        |       | J           |

| النص دون زيادة      | النص بالزيادة التي أتى بها                     | السطر | الصفحة  | الجزء | تسلسل |
|---------------------|------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|
| 11 25 65 5          | استان باریاده اسی اس به                        |       |         | · J.  |       |
| ﴿حرساً ﴾            | ﴿ فوجدتها ملئت حرساً ﴾                         | ٣     | 233     | ۲     | ۷۵۱   |
| ﴿ على الطريقة ﴾     | ﴿على الطريقة لأسقينهم ماء                      | ٧     | ٤٤٤     | ۲     | ٧٥٢   |
| -                   | غدقاً ﴾                                        | -     | _       | -     | _     |
| ﴿ صعداً ﴾           | ﴿عذاباً صعداً ﴾                                | ٦     | ٤٤٥     | ۲     | ٧٥٣   |
| ﴿ من رسول ﴾         | ﴿ إلا من ارتضى من رسول ﴾                       | ١٥    | ٤٤٥     | ۲     | ۷٥٤   |
| ﴿ أَبِلَقُوا ﴾      | ﴿ أَبِلَغُوا رَسَالَاتَ رَبِهُمْ ﴾             | ٥     | ११८     | ۲     | ۷٥٥   |
| ﴿ وأحاط بما لديهم ﴾ | ﴿ وأحاط بما لديهم وأحصى                        | ۱۲    | ٤٤٦٠    | ۲     | ٧٥٦   |
| <del>-</del>        | کل شیء عدداً 🔖                                 | -     | _       | -     | -     |
| -                   | ﴿ياأيها المزمل ﴾                               | ۲     | . £ £ V | ۲     | ٧٥٧   |
| ﴿ ورتل ﴾            | ﴿ ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ رتل                    | \     | ٤٤٨     | ۲     | ٨٥٧   |
| ﴿ قرادً القيادُ ﴾   | ﴿ إِنَا سَنَلَقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تُقْيِلًا ﴾ | ٣     | ٤٤٨     | ۲     | V09   |
| -                   | ﴿ أشد وطناً ﴾                                  | ١.    | ٤٤٨     | ۲     | ٧٦.   |
| ﴿ سبحاً طويلاً ﴾    | ﴿ إِن لك في النهار سبحاً                       | 17    | ££A     | ۲     | V11   |
| <u> -</u>           | طويلاً ﴾                                       | _     | _       | _     | _     |
| ﴿ وبتبتل إليه       | ﴿ وتبتل إليه تبتيلاً ﴾                         | ١٩    | ~ ££A   | ۲.    | 777   |
| ﴿ يُعِيلًا ﴾        | ﴿ فاتخذه وكيلاً ﴾                              | \     | ٤٤٩     | ۲     | 777   |
| ﴿ נוצול             | ﴿ إِن لدينا أنكالاً ﴾                          | ٣     | ٤٤٩     | ۲.    | 475   |
| ﴿غصة ﴾              | ﴿ وطعاماً ذا غصة ﴾                             | ٥     | ٤٤٩     | ۲     | ٧٦٥   |
| ﴿ وبيلاً ﴾          | ﴿ فَأَخَذَتُهُ أَخَذًا وَبِيلاً ﴾              | ١.    | ٤٤٩     | ۲     | 777   |
|                     |                                                |       |         |       |       |

| النص دون زيادة                   | النص بالزيادة التي أتى بها            | السطر | الصفحة        | الجزء | تسلسل       |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|-------|-------------|
| ﴿ السماء منقطر ﴾                 | ﴿ السماء منقطر به ﴾                   | ١٥    | ٤٤٩           | ۲     | <b>V</b> 1V |
| ﴿ مالاً ممدوداً ﴾                | ﴿ وَجِعَلَتَ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا ﴾ | 11 -  | ٤٥٤           | ۲     | ٧٦٨         |
| ﴿ سارهقه ﴾                       | ﴿ سارهقه صعوداً ﴾                     | 17    |               | ۲     | V74         |
| ﴿ مستنفرة ﴾                      | ﴿ كأنهم حمر مستنفرة ﴾                 | ۲     | ٤٥٧           | ۲     | ٧٧٠         |
| -                                | ﴿ فرت من قسورة ﴾                      | ٥     | ٧,٥ ٤         | ۲     | ٧٧١         |
| ﴿ لا أقسم ﴾                      | ﴿ لاأقسم بيوم القيمة ﴾                | ۲     | ٤٥٩           | ۲     | ٧٧٢         |
| ِ قَالَ                          | وقال                                  | ٤     | ٤٥٩           | ۲     | ۷۷۳         |
| ﴿ بِالنفسِ اللوامة ﴾             | ﴿ والأقسم بالنفس اللوامة ﴾            | ٤     | ٤٦.           | ۲     | <b>YY</b> £ |
| ﴿ ليفجر أمامه ﴾                  | ﴿ بِل يريد الإنسن ليفجر أمامه ﴾       | 17    | ٤٦.           | ۲     | ۷۷٥         |
|                                  | ﴿ بِمَا قَدِمُ وَأَخْرَ ﴾             | ۲     | ` <b>٤</b> ٦٢ | ۲     | ٧٧٦         |
| ﴿بمبيرة ﴾                        | ﴿ بِلِ الإِنسانِ على نفسه             | ٤     | ۲۲٤           | ۲     | <b>Y</b> YY |
| -                                | بصبيرة ﴾                              | _     | -             | -     | -           |
| ﴿ إِنْ عَلَيْنَا جَمَعَهُ ﴾ أي : | ﴿ إن عليناجمعه وقرءانه ﴾              | ١٤    | 773           | ۲     | ۷۷۸         |
| <u>-</u>                         | جمعه : أي                             |       | -             | -     | -           |
| ﴿ناضرة ﴾                         | ﴿ وجوه يومئذ ٍ ناضرة ﴾                | ۱۷    | 277           | ۲     | ٧٧٩         |
| ﴿ فاقرة ﴾                        | ﴿ تظن أن يفعل بها فاقرة ﴾             | . 1   | ٤٦٣           | ۲     | ٧٨٠         |
| ﴿ من راق ﴾                       | ﴿ وقبيل من راق ﴾                      | ٣     | ٤٦٣           | ۲     | ۷۸۱         |
| ﴿يتمطى ﴾                         | ﴿ ثم ذهب إلى أهله يتمطى﴾              | ١٥    | 275           | ۲     | ٧٨٢         |
| هو قول                           | هو مڻ قول                             | ٦     | ٤٦٣           | ۲.    | ٧٨٣         |
| ·                                |                                       |       |               |       |             |

| النص دون زيادة        | النص بالزيادة التي أتى بها          | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل              |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|--------|-------|--------------------|
| ﴿ هل أتى على الإنسن ﴾ | ﴿ هل أتى على الإنسن                 | ۲.    | ٤٦٥    | ۲     | ۷۸٤                |
| -                     | حين من الدهر لم يكن                 |       | -      | _     | -                  |
| -                     | شيئاً مذكوراً ﴾                     | -     | -      | _     | -                  |
| ﴿ سلسنادٌ ﴾           | ﴿ سلسلاً وأغلالاً وسعيراً ﴾         | ۹-۸   | ٤٦٦    | ۲     | ۷۸٥                |
| بالتنوين              | سلاسلاً بالتنوين                    |       | -      | -     | -                  |
| ﴿ يِفْجَرِونِها ﴾     | ﴿ يفجرونها تفجيراً ﴾                | ٩     | ٤٦٧    | ۲.    | ٧٨٦                |
| ﴿ مستطيراً ﴾          | ﴿ كان شره مستطيراً ﴾                | 11    | ٤٦٧    | ۲     | ٧٨٧                |
| حراً ويردأ            | حراً ولابرداً                       | ۴     | £\λ    | ۲     | · VAA              |
| ﴿ سلسبيلاً ﴾          | ﴿ تسمى سلسبيلاً ﴾                   | ۲     | ٤٧٠    | ۲     | ٧٨٩                |
| -                     | ﴿ عليهم ثياب سندس ﴾                 | ٤     | ٤٧٠    | ۲     | ٧٩.                |
| ﴿ فالعصفت ﴾           | ﴿ فالعصفت عصفاً ﴾                   | ٦     | ٤٧١    | ۲     | V <b>9</b> 1       |
| ﴿ والنشرت ﴾           | ﴿ والنشرات نشراً ﴾ الناشرات         | ١     | ٤٧٢    | ۲     | ٧٩٢                |
| ﴿ فالفرقت ﴾           | ﴿ فالفرقت فرقاً ﴾                   | ٥     | ٤٧٢    | ۲     | ۷۹۳                |
| ﴿ طمست ﴾              | ﴿ فَإِذَا النَّجُومِ طَمْسَتَ ﴾     | ١     | ٤٧٣    | ۲     | ٧٩٤                |
| ﴿ فرجت ﴾              | ﴿ وإذا السماء فرجت ﴾                | ٣     | ٤٧٣    | ۲     | ٧٩٥                |
| ﴿نسفت ﴾               | ﴿ وإذا الجبال نسفت ﴾                | ٥     | ٤٧٣    | ۲     | V97                |
| ﴿ أقتت ﴾              | ﴿ وإِذَا الرسل أقتت ﴾               | ٧     | ٤٧٣    | ۲     | <b>V9</b> <u>V</u> |
| ﴿ كفاتاً ﴾            | ﴿ أَلَم نَجِعَلَ الأَرضَ كَفَاتًا ﴾ | ٨     | ٤٧٣    | ۲     | ۷۹۸                |
| ﴿ ذي ثلث شعب ﴾        | ﴿ انطلقوا إلى ظل ذي ثلث             | ٦     | ٤٧٤    | ۲     | V99                |
| -                     | شعب ﴾                               | -     | -      | -     | -<br>-             |

| النص دون زيادة           | النص بالزيادة التي أتى بها               | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسىل |
|--------------------------|------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|
| ﴿ بشرر كالقصر ﴾          | ﴿ إنها ترمي بشرر كالقصر ﴾                | ١٥    | ٤٧٤     | ۲     | ۸۰۰    |
| _                        | ﴿ كأنه جملت صفر ﴾                        | . ,   | ٤٧٥     | ۲     | ۸۰۱    |
| ﴿ فبأي حديث ﴾            | ﴿ فبأي حديث بعدِه يؤمنون ﴾               | ٦     | ٤٧٥     | ۲     | ٨٠٢    |
| ﴿ نومكم سباتاً ﴾         | ﴿ وجعلنا نومكم سباتاً ﴾                  | ۳     | ٤٧٧     | ۲     | ۸۰۳    |
| ﴿ مِنْ المعصرات ﴾ السحاب | ﴿ وأنزلنا من المعصرات ﴾                  | 17-17 | £VA     | ۲     | ۸٠٤    |
| _                        | المعصرات : السحاب                        | _     | _       | -     | -      |
| ﴿ ٱلفِافاً ﴾             | ﴿ وَجِنْتِ ٱلْفَافَأَ ﴾                  | ۴     | ٤٧٩     | ۲     | ه ۱۸   |
| ﴿ ميقتاً ﴾               | ﴿ إِنْ يَوْمُ الْفُصِلُ كَانَ مِيقَتاً ﴾ | ٦     | ٤٧٩.    | ۲     | ۸۰٦    |
| ﴿ مرصاداً ﴾              | ﴿ إِنْ جِهِنْم كَانْتُ مُرْصَاداً ﴾      | ١٩    | ٤٧٩     | ۲     | ۸۰۷    |
| <u> </u>                 | مرصاد                                    | -     | -       | _     | -      |
| ﴿ لا يذوقون فيها برداً ﴾ | ﴿ لايذوقون فيها برداً ولاشراباً ﴾        | 14-11 | ٤٧٩     | ۲     | ۸۰۸    |
| قيل :                    | برداً قيل :                              | -     | -       | -     | -      |
| ﴿ كِرَابًا ﴾             | ﴿ وكذبوا باَيتنا كذاباً ﴾                | ٣     | ٤٨٠     | ۲     | ۸۰۹    |
| ﴿ مقاراً ﴾               | ﴿ إِن المتقين مِفَارًا ﴾                 | ٦     | ٤٨٠     | ۲     | ۸۱۰    |
| ﴿ والنزعت ﴾              | ﴿ والنزعت غرقاً ﴾ النازعات               | ٣-٢   | ٤٨١     | ۲     | ۸۱۱    |
| ﴿ والنشطت ﴾              | ﴿ والنشطتِ نشطاً ﴾                       | ٥     | ٤٨١     | ۲     | ۸۱۲    |
| ﴿ والسَّيْحَتُ ﴾         | ﴿ والسبحت سبحاً ﴾:                       | ۸۷    | ٤٨١     | ۲     | ۸۱۳    |
|                          | السابحات                                 | -     | - '     | _     | -      |
| ﴿ فالسبقت ﴾              | ﴿ فالسبقت سبقاً ﴾                        | 14    | 183     | ۲     | ۸۱٤    |
| ﴿ الراجِئة ﴾             | ﴿ يوم ترجف الراجفة ﴾                     | \     | 283     | ۲     | ۸۱۰    |

| النص دون زيادة                | النص بالزيادة التي أتى بها      | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| و ﴿ الرادفة ﴾                 | ﴿ تتبعها الرادفة ﴾              | ٣     | ۲Ä۲    | ۲     | ۸۱٦   |
| ﴿ واجفة ﴾                     | ﴿ قلوب يومئذ ٍ واجفة ﴾          | ٥     | ۲۸۲    | ۲     | ٨١٧   |
| ﴿ في الحافرة ﴾                | ﴿ يقولون أعنا لمردودون في       | ٨     | ۲۸٤    | ۲.    | ۸۱۸   |
| -                             | الحافرة ﴾                       | _     | -      | -     | -     |
| ﴿نخرة ﴾                       | ﴿ أعدًا كنا عظماً نخرة ﴾        | 11    | ۲۸٤    | ۲     | ۸۱۹   |
| ﴿ بالسامرة ﴾                  | ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهُرَةُ ﴾ | ١٥    | ٤٨٢    | ۲     | ۸۲۰   |
| ﴿ وَالْأَرْضُ بِعَدُ ذَلِكُ ﴾ | ﴿ والأرض بعد ذلك دحها ﴾         | ٩     | 283    | ۲     | ۸۲۱   |
| ﴿ عتل بعد ذلك ﴾               | 🗦 عتل بعد ذلك زنيم              | ١.    | ٤٨٣    | ۲     | ۸۲۲   |
| ﴿ الطامة الكبرى ﴾             | ﴿ فإذا جات الطامة الكبرى ﴾      | 14    | ٤٨٣    | ۲     | ۸۲۳   |
| ﴿ الأعمى ﴾                    | ﴿ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾     | ۲     | ٤٨٥    | ۲     | AYE   |
| ﴿ تصدی ﴾                      | ﴿ فأنت له تصدى ﴾                | ٤     | ٤٨٥    | ۲     | ۸۲٥   |
| ﴿ تلهی ﴾                      | ﴿ فأنت عنه تلهى ﴾               |       | ٤٨٥    | ۲     | ۸۲٦   |
| ﴿ تذكرة ﴾                     | ﴿ كلا إنها تذكرة ﴾              | ٩     | ٤٨٥    | ۲ .   | ۸۲۷   |
| ﴿ فأقبره ﴾                    | ﴿ ثم أماته فأقبره ﴾             | ١.    | ٤٨٦    | ۲     | ۸۲۸   |
| ﴿ أنشره ﴾                     | ﴿ ثُم إِذَا شَاءَ أَنْشُرُهُ ﴾  | 18    | ٤٨٦    | ۲     | ۸۲۹   |
| ﴿ وقضباً ﴾ القت               | ﴿ وعنباً وقضباً                 | ٣-٢   | ٤٨٧    | ۲     | ۸۳۰   |
| <u>-</u>                      | القضب : القت                    | -     | _      | _     | -     |
| ﴿غلباً ﴾                      | ﴿ وحدائق غلباً ﴾                | ٤     | £AV    | ۲     | ۸۳۱   |
| -                             | ﴿ أَبِأَ ﴾                      | 11    | £.AV   | ۲     | ۸۳۲   |
| ﴿ الضاغة ﴾                    | ﴿ فَإِذَا جَاتَ الْمِنَاخَةَ ﴾  | ٤     | ٤٨٨    | ۲     | , 177 |

| النص دون زيادة       | النص بالزيادة التي أتى بها      | السطر      | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|---------------------------------|------------|---------|-------|-------|
| ﴿ شأن يغنيه ﴾        | ﴿ لكل امرىء منهم يومئذ شأن      | 7          | ٤٨٨     | ۲     | ٤٣٨   |
| -                    | يغنيه ﴾                         | · <u>-</u> | -       | -     |       |
| -                    | ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتَ ﴾     | ۲.         | ٤٨٩     | ۲     | ۸۳٥   |
| ﴿ انكدرت ﴾           | ﴿ وإذا النَّجِيمِ انكدرت ﴾      | ٥          | ٤٨٩     | ۲     | ۸۳٦   |
| ﴿ وإذا العشار ﴾      | ﴿ وإذا العشار عطلت ﴾            | ۸۷         | ٤٨٩     | ۲     | ۸۳۷   |
| -                    | العشار                          | <b>~</b> . | -       | -     | -     |
| ﴿ سجِرت ﴾            | ﴿ وَإِذَا الْبِحَارِ سَجِرَتَ ﴾ | ١٤         | ٤٨٩     | ۲     | ۸۳۸   |
| ﴿ <sub>زيجت</sub> ﴾  | ﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾            | ۲          | ٤٩٠     | ٠٢    | ۸۳۹   |
| ﴿ وإِذَا الْمُودِة ﴾ | ﴿ وإذا المؤودة سئلت ﴾           | ٦.         | ٤٩٠     | ۲     | ٨٤٠   |
|                      | المؤودة                         | -          | · .     | -     | -     |
| ﴿ كشطت ﴾             | ﴿ وإذا السماء كشطت ﴾            | ٩          | ٤٩٠     | ۲     | ٨٤١   |
|                      | ·                               |            |         |       |       |
|                      |                                 |            |         |       |       |
|                      |                                 |            |         | _     |       |
|                      |                                 |            |         | ·     |       |
|                      |                                 |            |         |       |       |
|                      |                                 |            |         |       |       |
| <b></b> '            |                                 |            |         |       |       |
| ·                    |                                 |            |         |       |       |
|                      |                                 |            |         | ·     |       |

## جدول رقم (٣) الاسقاط

| أصل العبارة في المخطوط        | النص كما نكره المحقق     | السطر  | الصفحة | الجزء        | تسلسل |
|-------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| وهو الرحمن ولايشارك           | وهو الرحمن               | ١٦     | 91     | ١            | 1     |
| وأن في كل واحد منهما ٠        | وأن في كل منهما          | ۱۲     | ٩٣     | ١            | ۲     |
| هذا الموضيع شعر               | هذا الموضع               | . v    | 111    | Ň            | ٣     |
| مثل عبدنا من رجل              | مثل عبدنا رجل            | ١٢     | 117    | ١,           | ٤     |
| علمه الله لا أبالي            | علمه لا أبالي            | ٦      | ١٢٦    | ١            | ٥     |
| لم أفعل لا أنه ٠              | لم أفعل لأنه             | ·<br>V | 177    | ١            | ٦ ٦   |
| أمر مشروط على                 | أمر على                  | ٤      | ۱۲۷    | ١            | . ٧   |
| بن الأشرف وغيره مأكلة٠        | بن الأشرف مأكلة          | 17     | ١٣٢    | ١            | ٨     |
| ولاتهين                       | لاتهين                   | ٦      | ١٣٣    | ١            | ٩     |
| الله عز وجل جعل يخلقه ٠       | الله عز وجل يخلقه        | ٤      | ١٣٩    | ١            | ١.    |
| : الخالص الصفرة               | سقطت عبارة والفاقع       | بعد ه  | 188    | ١            | 11    |
| ف« أو » فيهما أيضًا           | ف « أو » فيهما على أصلها | 11     | ١٤٦    | ١            | ١٢    |
| على أصلها ٠                   | -                        | _      | _      | _            | -     |
| الحسن والحسن كلاهما           | الحسن والحسن كالعرب      | ١.     | 189    | ١            | ۱۳    |
| إسمًا كالعرب والعرب           | والعرب                   | _      | _      | <del>-</del> | -     |
| فعلها سليمان عليه السلام لثلا | فعلها سليمان لئلا        | ١٢     | ١٥٣    | Ň            | ١٤    |
| أفهما ، وقيل : انظر           | أفهمنا ، وقيل : انتظرنا  | 1      | ۸٥٨    | ١            | ١٥    |
| إلينا، وقيل: انتظرنا •        | -                        | _      | _      | _            | -     |
| الإعراض بها إقبال             | الإعراض إقبال            | ١٦     | 171    | ١            | ١٦    |

| أصل العبارة في المخطوط         | النص كما ذكره المحقق                  | السطر  | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| ت من الأديان الباطلة إلى الحق) | سقطت عبارة (فكأن الملة الحنيفة ما     | بعد ۱۱ | ۱۷۳    | ١     | ۱۷    |
| شعرت وعلمت ٠                   | شعرت : علمت                           | ١١     | ۱۸۰    | . 1   | ١٨    |
| أ <i>ي</i> : ومثل              | أ <i>ي</i> : مثل                      | ۲      | 174    | ١     | ١٩    |
| و ﴿ الرفث ﴾                    | ﴿ الرقث ﴾                             | 1      | 19.    | ١     | ۲.    |
| و ﴿ يسئلونك عن الأهلة ﴾        | ﴿ يسئلونك عن الأهلة ﴾                 | ١      | 194    | ١     | ۲۱    |
| وقيل: إنه من اجتماع.           | وقيل: من اجتماع                       | ٧      | 197    | ١     | 77    |
| الفاعل للواجب في الحال         | الفاعل للواجب مأمور                   | ١٥     | ۲      | ١     | 77    |
| مأمور ٠                        | -                                     | -      | -      | _     | -     |
| يقرض الله ، والنصب             | يقرض، والنصب                          | `0     | 717    | ١     | 45    |
| و ﴿ إِن الله مبتليكم بنهر ﴾    | ﴿ إن الله مبتليكم بنهر ﴾              | ١٤     | 717    | ١     | ۲٥    |
| وفي القمر من جهة ٠             | وفي القمر جهة                         | 11     | 777    | ١     | 77    |
| إما لأنه لما جاء               | إما لأنه جاء                          | ٤      | 777    | ١     | ۲۷    |
| وقال الفراء ٠                  | قال القراء                            | ١.     | 777    | \     | 44    |
| والرمز :                       | الرمز :                               | ١٢     | 751    | ١     | 79    |
| ويه سمي الدجال ، والمسيح:      | ويه سمي الدجال لأنه مسح               | ١.     | 727    | \     | ٣.    |
| الصديق ويه سمي عيسى            | بالبركة ٠                             | -      | -      | -     | . –   |
| عليه السلام وقيل : إنه سمي     |                                       | _      | -      | -     | -     |
| به لأنه مسح بالبركة ٠          |                                       | -      | -      | _     | -     |
| تعالوا – بضم اللام –           | تعالوا إشارة إلى حركة                 | ١.     | 720    | \     | 771   |
| إشارة إلى حركة                 |                                       | -      | . –    | _     | -     |
|                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |        | ]     | j     |

| أصل العبارة في المخطوط     | النص كما ذكره المحقق | السطر | الصفحة      | الجزء        | تسلسل |
|----------------------------|----------------------|-------|-------------|--------------|-------|
| عمت النفي من ابتداء ٠      | عمت من ابتداء        | ١٣    | 727         | ١            | 77    |
| ولام لتؤمنن                | لام لتؤمنن           | ٨     | 789         | ١            | 77    |
| من خوف السيف في حالة       | من خوف في حالة       | ٧     | ۲0٠         | ١            | 37    |
| الكاف وزن كعين ٠           | الكاف كعين           | ۲     | ۲٦.         | ١            | ٣٥    |
| رعنا خيراً لأنفسهم         | سقط أي لا تحسبوا إما | ١.    | 777         | ١            | ٣٦    |
| يطلع أنبياءه ﴿ على الغيب ﴾ | يطلع أنبياءه على بعض | ۲     | 777         | ١            | ٣٧    |
| على بعض الغيب              | الغيب                | _     | -           | -            | -     |
| و ﴿ لا تحسبن الذيـــن      | ﴿ لاتحسبن الذيـــن   | ١.    | <b>77</b> 0 | 1            | ٣٨    |
| يفرحون ٠٠٠                 | يفرحون ٠٠٠           | _     | _           | -            | _     |
| أي : أيها السامع ٠         | أيها السامع          | ٣     | AFY         | ١            | 49    |
| المشتركة على آحاد غير      | المشتركة غير منقسمين | ٤     | 777         | \            | ٤٠    |
| منقسمين                    |                      | -     | -           | _            | -     |
| و ﴿خنوا حذركم ﴾            | ﴿خنوا حنركم ﴾        | ۱۲    | 7.8.2       | ١            | ٤١    |
| ♦ ومايتلى عليكم في الكتب ﴾ | ﴿ ومايتلى عليكم في   | ۱٥    | 797         | ١            | ٤٢    |
| موضعه رفع بالابتداء وخبره  | الكتاب ♦ مبين        | -     |             | _            | -     |
| محذوف ، على تقدير ومايتلى  | <del>-</del>         | -     |             | <del>-</del> | _     |
| عليكم في الكتاب مبين       | · _                  | -     | -           | -            | -     |
| ﴿ وإِن تلووا ﴾             | ﴿ إِنْ تَلُووا ﴾     | ٧     | 387         | ١            | ٤٣    |
| أي: إلى حيث أمرني ٠        | أي : حيث أمرني       | ۱۲    | <b>۲۹</b> ۷ | 1            | ٤٤    |
| أنشد الأصمعي شعر           | أنشد الأصمعي         | ٣     | ٣٠٥         | 1            | ٤٥    |
| ·                          | •                    |       |             |              | J     |

| أصل العبارة في المخطوط       | النص كما ذكره المحقق                     | السطر | الصفحة   | الجزء | تسلسل |
|------------------------------|------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|
| فإن كان ذكراً أكله الرجال    | فإن كان ذكرًا وأنثى قالوا:               | ٨     | 719      | \     | ٤٦    |
| وإن كـان أنثى أرسلت في       | وصلت أخاها ٠                             | _     | <b>–</b> | _     | -     |
| الغنم وكذلك إن كان ذكرًا     | -                                        | _     | -        | _     | -     |
| وأنثى وقالوا: وصلت أخاها ٠   | _                                        | _     |          | _     | -     |
| ﴿ شهدة بينكم إذا             | ﴿ شهدة بينكم إذا حضر                     | ١.    | ۳۲٬۰     | ١     | ٤٧    |
| حضر أحدكم الموت 🗲            | أحدكم 🦫                                  | _     | _        | -     | _     |
| شهادة اثنين ذوي عدل          | شهادة اثنين                              | ۱۲    | ٣٢.      | \     | ٤٨    |
| و ﴿ مافرطنا في الكتب ﴾       | ﴿ مافرطنا في الكتب ﴾                     | ٦     | 771      | \     | . ٤٩  |
| لام العاقبة أي               | لام العاقبة ﴿ درست ﴾                     | ٤, ه  | 727      | 1     | ٥٠    |
| ﴿ وليقولوا درست              | قرأت وكتبت ٠٠ الخ                        | _     | · _      | _     | . –   |
| قرأت وكتبت ٠٠٠ الخ           | _                                        | _     | _        | _     | _     |
| ولئلا يقولوا                 | لئلا يقولوا                              | ٧,    | 727      | \     | ۱ه    |
| ﴿ قل ء الذكرين حرم ﴾         | ﴿ قل ءالذكرين ﴾                          |       | 701      | \     | ٥٢    |
| إذ كان العود                 | إذ العود                                 | ۲.    | 417      | \     | ٥٣    |
| كقولهم: جئته صباح مساء       | كقولهم: صباح مساء                        | ۱۷    | 777      | \     | ٥٤    |
| ﴿ ويضع عنهم إصرهم ﴾          | ﴿ ويضع عنهم إصرهم                        | ٥     | .٣٦٧     | \     | ٥٥    |
| ويقطع عنهم إصرهم ،           | والأغلل ﴾: أي المواثيق                   | _     | -        | -     | _     |
| ﴿ والأغلال ﴾: أي المواثيق    | . –                                      | _     | _        | -     | _     |
| وقيل: تأذن أمر وأعلم         | وقيل: أمر وأعلم                          | ١٢    | 77.8     | \     | ۲٥    |
| ﴿ يسئلونك عن الأنفال ﴾ الآية | <ul> <li>♦ يسئلونك عن الأنفال</li> </ul> | ٥     | 777      | \     | ٧٥    |
| l                            |                                          | `     |          |       |       |

| أصل العبارة في المخطوط    | النص كما ذكره المحقق     | السيطر | الصفحة | الجزء     | تسلسل |
|---------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|-------|
| وقيل معنى الآية حوله      | سقطت عبارة :             | قبل٤   | ۳۸۲    | ١         | ۸٥    |
| تعالى بين القلب ومايعزم   | _                        | _      | _      | _         | _     |
| عليه وفي معناه :          | -                        | -      | _      | -         | -     |
| مايحول به ۰               | يحول به                  | ٦      | ۲۸۲    | ١         | ٥٩    |
| لا الذي هو خلاف ٠         | لا الذي خلاف             | ١٤     | 497    | ١         | ٦.    |
| بن رميلة شعر ٠            | بن رميلة                 | ۱۲     | ٤٠٢    | ۲         | 71    |
| ﴿ ورضوان من الله أكبر ﴾   | ﴿ ورضـوان مـن الله أكبر﴾ | ١٥     | ٤٠٢    | ١ ،       | 77    |
| من جميع النعم ٠           |                          | -      | · · -  | -         | · _   |
| ﴿ قربت عند الله وصلوات    | ﴿ قربت عند الله وصلوات   | ١.     | ٤٠٧    | ١         | 77    |
| الرسبول ﴾ عليه السلام٠    | الرسول 🗲                 | · -    |        | -         | -     |
| ابتداء وخبره ﴿ لا تقم فيه | ابتداء وخبره             | 1      | ٤٠٩    | \         | ٦٤    |
| أبدًا ﴾وكانوا نفرًا       | كانوا نفرًا              | ۲      | ٤٠٩    | \         | ٦٥    |
| وقيل: مسجد قباء ٠         | وقيل: قباء               | \      | ٤١.    | ١         | 77    |
| جرف الماء أصله فبقى ٠     | جرف الماء فبقي           | ٣      | ٤١.    | \         | ٦٧    |
| لأنه إنما يشتري ٠         | لأنه يشتري               | 11     | ٤١١    | \         | ٦٨    |
| وافرِبما قدموا            | وافٍ قدموا               | ٤      | ٤١٥    | \         | 79    |
| أي : ويقواون ٠            | أي : يقولون              | ٦      | ٤١٦    | \         | ٧.    |
| كذلك كما                  | كذلك ٠                   | 17     | ٤١٩    | $ \cdot $ | ۷۱    |
| ﴿ أمن يهدي ﴾٠             | ﴿ من يهدي ﴾              | ٤      | 173    | \         | ٧٢    |
| عطفًا على موضع قوله ٠     | عطفًا على قوله           | \      | 277    | \         | ٧٣    |
|                           | ·<br>                    |        |        |           | J     |

| أصل العبارة في المخطوط      | النص كما ذكره المحقق | السطر | الصفحة | الجزء | ساسيل |
|-----------------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| دنك : بدرعك                 | سقطت عبارة بب        | ۱۳    | ٤٢٦    | •     | ٧٤    |
| تاء اد ولم أجمع             | ولم أجمع             | ۱ ٦   | ٤٣٠    | ١     | ٧٥    |
| والحنيذ                     | الحنيذ               | ١     | ٨٣٤    | ١     | ٧٦    |
| والأواه و                   | الأواه               | 18    | ٤٣٩    | Λ     | ٧٧    |
| نبذتم ثم أمره ٠             | نبذتم أمره           | 1.8   | ٤٤١    | ١     | ٧٨    |
| لما ليوفينهم فحذفت          | لما فحذفت            | \     | ٤٤٥    | ١     | ٧٩    |
| فيمن لايعقل ٠               | فيمن يعقل            | 17    | ٤٤٩    | \     | ٨٠    |
| ﴿ قال بل سوات ٠٠٠           | ﴿ بِل سوات ٠٠٠ ﴾     | ٨     | ٤٥٠    | \     | ۸۱    |
| ولكن على الوجه              | لكن على الوجه        | ٣     | ٤٥٥    | ١     | ۸۲    |
| قال الشاعر :                | قال :                | ٨     | ٤٦.    | ١     | ۸۲    |
| والعير ٠                    | العير                | 14    | ٤٦١    | \     | ٨٤    |
| تدبير خفي خارج              | تدبير خارج           | ١٤    | ۲۳۶    | \     | ٨٥    |
| والكظيم ٠                   | الكظيم               | ١٤    | १८६    | \     | ٨٦    |
| تفتأ : لاتفتق ، أي : لاتنفك | تفتأ ، أي : لاتنفك   | ٨     | १९०    | \     | ۸۷    |
| وأخطأ: ثم لم يتعمد ٠        | وأخطأ: لم يتعمد      | 10.   | ٤٦٧    | \     | ~     |
| ﴿ ولدار الاخرة ﴾ ولدار      | ﴿ ولدار الاخرة ﴾     | ٥     | ٤٦٩    | ١     | ۸۹    |
| الحال الآخرة ٠              |                      | -     | -      | -     | -     |
| أي: في أبوارها              | أي أدوارها           | ٩     | ٤٧١    | \     | ۹.    |
| سورة إبراهيم عليه السلام    | سورة إبراهيم         | \     | ٤٨١    | \     | 91    |
| ﴿ في يوم عاصف ﴾             | ﴿ يوم عاصف ﴾         | ١٥    | 27.3   | 1     | 91    |

| أصل العبارة في المخطوط                           | النص كما ذكره المحقق    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|
| أي الشعار الأديم                                 | _ سقطت عبارة            | بعد٠  | ٤٨٧    | ١     | 98    |
| أسماء من ذي                                      | أسماء ذي                | ۸۱    | ٤٩٢    | ١     | 9 8   |
| وأصحاب الأيكة                                    | أصحاب الأيكة            | ١     | ٤٩٥    | ١     | ٩٥    |
| والحجر ٠                                         | الحجر                   | ٤     | ٤٩٥    | ١     | - 97  |
| تقاسموا أو تحالفوا                               | تقاسموا وتحالفوا        | ٨     | ٤٩٦    | ١     | ٩٧    |
| إذا ماجارتي ٠                                    | إذا جارتي               | ١٦    | ٤٩٧    | ١     | ٩٨    |
| فكأنهن ٠                                         | كأنه <i>ن</i>           | ٩     | ٤٩٨    | ١     | 99    |
| طفيل الغنوي للموت لما                            | طفيل الغنوي             | ٤     | ٥٠١    | ١     | ١     |
| كان سبيل كل حي عليه                              |                         | -     |        | _     | -     |
| ﴿ يضرج من بطونها شراب                            | ﴿ يخرج من بطونها ﴾      | ٩     | ٥٠٩    | ١     | 1.1   |
| من بطونها قال: الأمر وإن                         | من بطونها ويكون العسل   | ۱۲    | ٥٠٩    | ١     | 1.7   |
| كان كذلك فهو يخرج من جهة                         | -                       | -     | -      | -     | -     |
| أجوافها وبطونهاويكون العسل                       | -                       | _     | -      | -     | _     |
| إن لم يكن عندك                                   | إن لم عندك              | ١     | ٥١٤    | ١     | 1.8   |
| وأما ٠                                           | أما                     | ٣     | ٦      | ۲     | 1.8   |
| ولاتتبع                                          | لاتتبع                  | ٧     | ١.     | ۲     | ١٠٥   |
| <ul> <li>♦ ومامنعنا أن نرسل بالآيات٠٠</li> </ul> | ﴿ أن نرسل بالآيت ﴾      | ٧     | 11     | ۲     | ۲.۱   |
| والتبيع                                          | التبيع                  | 11    | ١٥     | ۲     | 1.7   |
| َ ﴿ قِلَ الروحِ مِنْ أَمَرَ رَبِيٍ ﴾ .           | ﴿ قل الروح من أمر ربي ﴾ | ٧     | ۲.     | ۲     | ۱۰۸   |
| أي : من خلق ربي لأنهم                            | لأنهم سألوه عنه         | -     | -      | -     | -     |
| سالوه عنه                                        |                         |       |        |       |       |

| أصل العبارة في المخطوط                | النص كما ذكره المحقق   | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسل    |
|---------------------------------------|------------------------|------------|--------|-------|----------|
| ونصب                                  | نصب                    | ٨          | ۲۱     | ۲     | 1.9      |
| ﴿ قبيلاً ﴾ أي : مقابلة                | ﴿ قبيلاً ﴾ وقال القتبي | 14         | ۲١,    | ۲     | 11.      |
| نعاينهم • وقال القتبي :               |                        | _          | -      | -     | <b>-</b> |
| والرقيم                               | الرقيم                 | ٧          | 37     | ۲     | 111.     |
| معنى النسي ٠                          | النسي                  | ٧          | ٤٦     | ۲     | 117      |
| لها في الأرض                          | لها الأرض              | ٩          | ٤٦     | ۲     | 115      |
| و ﴿ عتيًا ﴾                           | ﴿ لِيْتَدِ ﴾           | ٥          | ۱ه     | ۲     | ۱۱٤      |
| ولجوفه                                | لجوفه                  | ۱۷         | ٥٣     | ۲     | ۱۱۵      |
| وذلك لأن من الحكمة                    | لأن من الحكمة          | ١٣         | ٦٥     | ۲     | 117      |
| کاء علیها: اعتمد ۰                    | أعتمد                  | ١.         | ۷٥     | ۲     | 117      |
| وبلحرث بن كعب وخثعم                   | وبلحرث وخثعم           | ١.         | 77     | ۲     | 114      |
| سورة الأنبياء عليهم السلام            | سورة الأنبياء          | ١          | ٦٩     | ۲     | 119      |
| كبيرهم أن لوكان٠                      | كبيرهم لو كان          | 19         | ٧٢     | ۲     | 17.      |
| إطباق باب النار٠                      | إطباق النار            | ١٥         | ٧٦     | ۲     | 171      |
| و ﴿ الذين إذا ذكر                     | . ﴿ الذين إذا ذكر      | ١.         | ۸۷     | ۲     | 177      |
| <ul> <li>وإن هذه أمتكم أمة</li> </ul> | ﴿ وإن هذه أمتكم أمة ﴾  | ١          | 1.4    | ۲     | ۱۲۳      |
| واحدة﴾ على « ما » « إني٠٠             | على: « وإني ٠٠٠        | . <b>V</b> | 1.7    | ۲     | ۱۲٤      |
| ويجوز فتحها ٠                         | يجوز فتحها             | ٨          | 1.7    | . 4   | 170      |
| وإنتصاب « أمة واحدة »٠                | وإنتصاب « أمة »        | ٩          | 1.7    | ۲     | 177      |
| ﴿ مستكبرين به ﴾ ·                     | ﴿ مستكبرين ﴾           | ١٦         | 1.7    | ۲     | ۱۲۷      |
|                                       |                        | :          |        |       |          |

| أصل العبارة في المخطوط     | النص كما ذكره المحقق        | السطر      | الصنفحة | الجزء | تسلسلل |
|----------------------------|-----------------------------|------------|---------|-------|--------|
| ليصيب من طعامك٠            | ليصيب طعامك                 | ١٤         | 11.     | ۲     | ۱۲۸    |
| وإنماجاز وصف               | وإنما وصف                   | ١٨         | ١١.     | ۲     | 179    |
| و ﴿ الودق ﴾ ٠              | الودق                       | ۲          | 110     | ۲     | ١٣.    |
| و ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول  | ﴿ لاتجعلوا دعاء الرسول      | 74         | 117     | ۲     | 177    |
| مسلم ، فعیل بمعنی مفعل     | فعيل بمعنى مفعل             | 17         | 177     | ۲     | ١٣٢    |
| بالميزان٠                  | الميزان                     | ١٥         | ١٣٤     | ۲     | 177    |
| إن كانت النون ثقيلة ٠      | إن كانت ثقيلة               | 11         | 18.     | ۲     | 178    |
| واداركته وأدركته إذا لحقته | وادراكته: إذا لحقته         | ۱۷         | 127     | ۲.    | 170    |
| والأشد                     | الأشد                       | ۲          | ۱٤٨     | ۲     | ١٣٦    |
| من شانها أن تورد ٠         | من شائها توارد              | 11         | ١٥١     | ۲     | 140    |
| يهود المدينة فأخبروهم٠     | يهود فأخبروهم               | ٥          | 104     | ۲     | ۱۳۸    |
| وقيل: معناه إنه٠           | وقيل :إنه                   | ١          | 171     | ۲     | 149    |
| ﴿ وقال إني مهاجر ﴾         | ﴿ إِنِّي مهاجِر إِلَى ربي ﴾ | ١٤         | 171     | ۲     | ١٤.    |
| ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون     | ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون      | ٨          | ٥٦١     | ۲     | 181    |
| بنصرالله ﴾                 | -                           | <b>-</b> · |         | -     | -      |
| ولم يجيء « أن »            | ولم يجئ « أن يريكم البرق »  | ١٥         | 177     | ۲     | 127    |
| فــي ﴿ يريكم البرق ﴾       |                             | -          | -       | -     | -      |
| صباروا فرقًا               | فرقًا                       | ١          | ١٦٨     | ۲     | 127    |
| بلغت٠                      | -                           | ٥          | 14.     | ۲     | ١٤٤    |
| وقيل : إن واو٠             | وقيل : واو                  | ٧          | 171     | ۲     | 120    |

| أصل العبارة في المخطوط    | النص كما ذكره المحقق | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| سورة الم السجدة٠          | سورة السجدة          | 1     | . 104  | ۲     | ١٤٦   |
| وقيل: معناه إنه يدبر      | وقيل: إنه يدبر       | 1     | ۱۷٤    | ۲     | 127   |
| ﴿ من العذاب الأدنى ﴾      | ﴿ العذاب الأدنى ﴾    | ١٢    | ۱۷٥    | ۲     | ۱٤۸   |
| ﴿ إِلَى الأرض الجرز ﴾ .   | ﴿ الأرض الجرز ﴾      | ١٥    | ۱۷٥    | ۲     | 129   |
| أي : حسن مواساة٠          | أي: مواساة           | ١٥    | ١٨٢    | ۲     | ١٥٠   |
| أيضًا فيها ٠              | أيضًا                | ۲     | ۱۸۷    | ۲     | ١٥١   |
| ﴿عرضنا الأمانة﴾ ٠         | عرضنا                | ٤     | 191    | ۲     | 107   |
| جهولاً ضعيفًا بين ٠       | جهولاً بين           | ١٣    | 197    | ۲     | ١٥٣   |
| والأثل.                   | الأثل                | ٨     | 197    | ۲     | ١٥٤   |
| إلى عز طاعته٠             | إلى طاعته            | ١٣    | ۲.٤    | ۲     | ١٥٥   |
| ﴿ على ظهرهامن دابة ﴾      | ﴿ ٠٠٠على ظهرها ﴾     | ٣     | ۲.٧    | ۲     | ١٥٦   |
| أي : ولهم٠                | ولهم                 | 17    | 717    | ۲     | ۱۵۷   |
| أي : لا يتمكنون ·         | لا يتمكنون           | ١٥    | 719    | ۲     | ١٥٨   |
| وقال.                     | قال                  | \     | 777    | ۲     | ١٥٩   |
| وقبح٠                     | قبح                  | ٧     | 777    | ۲     | ١٦.   |
| كما قال٠                  | قال                  | ٨     | 777    | ۲.    | 171   |
| بدليل أنهم                | بدليل                | ٦     | 779    | ۲     | 177   |
| نفسها وعند ذلك يعرف، وجعل | نفسها وجعل           | ۲     | 377    | ۲     | 175   |
| أي أوان السعي في          | في طاعة الله         | ۱۷    | 772    | ۲     | ١٦٤   |
| طااعة الله                | <del>-</del>         | -     | -      | -     | -     |

| أصل العبارة في المخطوط       | النص كما ذكره المحقق | السيطر | المنفحة | الجزء      | تسلسىل |
|------------------------------|----------------------|--------|---------|------------|--------|
| الكئيب به يقال ٠             | الكئيب يقال          | ١٣     | 777     | ۲          | ١٦٥    |
| قيل : خلصناه ٠               | خلصناه               | ۲      | 757     | ۲          | 177    |
| أي : وعذاب                   | وعذاب                | ١٣     | 701     | ۲          | 177    |
| وأنواج∙                      | أنواج                | ١٤     | 701     | ۲          | ۸۲۸    |
| أي: على علم أني سأصيبه       | أي: سأصيبه           | ١١     | 409     | ۲          | ١٦٩    |
| ﴿ قالتا أتينا طائعين ﴾       | ﴿أتينا طائعين ﴾      | 17     | 770     | ۲          | ١٧٠    |
| الكلام وأكثر .               | الكلام               | ٥      | ۸۶۲     | ۲          | ۱۷۱    |
| و ﴿ لاتسمعوا ﴾٠              | « لا تسمعوا »        | ٩      | ሊፖሃ     | ۲          | ۱۷۲    |
| و ﴿ إِدِفْع ٠٠٠٠             | ﴿ إِدفع              | ٤      | 779     | ۲          | ۱۷۳    |
| والمراد ٠                    | المراد               | ٩      | 777     | ۲          | ۱۷٤    |
| على وزن فعلاء ٠              | على فعلاء            | ١.     | ۲۸.     | ۲          | ۱۷٥    |
| والسقف                       | السقف                | ٣      | 7.8.1   | ۲          | ١٧٦    |
| والمعارج٠                    | المعارج              | ٩      | 7.7.1   | ۲          | ۱۷۷    |
| والأمطار وغيرها، فكلها       | والأمطار، فكلها      | 14     | 791     | ۲          | ۱۷۸    |
| ﴿ قال ربي أوزعني٠٠٠          | ﴿ ربي أوزعني ٠٠٠     | 17     | 797     | ۲          | 179    |
| هذه الحجرات في شعره          | هذه الحجرات وعنى     | ٤      | 717     | ۲          | ۱۸۰    |
| وعني٠                        | -                    | _      | -       | . <b>–</b> | -      |
| قوله عز وجل ، ﴿ بل٠٠٠        | قوله ﴿ بل ٠٠٠        | 17     | 717     | ۲          | ۱۸۱    |
| القوم :الرجال ٠              | الرجال               | ٧      | 317     | ۲          | ١٨٢    |
| كالعلم في موضع العلم ، ولهذا | كالعلم ، ولهذا       | ١.     | ٣١٥     | ۲          | ۱۸۳    |

| أصل العبارة في المخطوط          | النص كما ذكره الحقق  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| تحيد : تميل ٠                   | تميل                 | 1     | ٣٢٣    | ۲     | ١٨٤   |
| الكافر : رب إن الملك قد زاد٠    | الكافر: إن الملك زاد | ١٤    | 377    | ۲ ۲   | ۱۸۵   |
| والصرة ٠                        | المبرة               | ٥     | 441    | ۲ ,   | 7.8.1 |
| كما قال٠                        | قال                  | ٤     | 377    | ۲     | ۱۸۷   |
| قال مجاهد: أي بحيث              | <del>-</del>         | بعد١٧ | 727    | ۲     | ۱۸۸   |
| الوترمن القوس مرتين٠            | <del>-</del>         | -     | _      | _     | -     |
| أي :العاص٠                      | العاص                | -17   | 757    | ۲     | ۱۸۹   |
| ارتواء يضرب به٠                 | ارتواء به            | ١     | 779    | ۲     | 19.   |
| صفته التي ٠                     | صفته                 | ١٤    | ۳۷۸    | ۲     | 191   |
| <sup>﴿</sup> م <i>ن</i> قبل٠٠٠  | ﴿ قبل٠٠٠             | 1     | ۳۸٥    | ۲     | 197   |
| ومثلها : قوله : ﴿ وَأَنْزَلُ ٠٠ | ومثلها: ﴿ وأنزل٠٠٠   | ٤     | ٣٨٧    | ۲     | 198   |
| ظهار [ الذمي ]                  | ظهار                 | ٣     | 791    | ۲     | 198   |
| وقد ٠                           | قد                   | ۱٥    | ۳۹٦    | ۲     | 190   |
| ﴿ إِلا قول إِبراهيم ٠٠٠         | ﴿ قول إبراهيم٠٠٠     | ٧     | 499    | ۲     | ۱۹٦   |
| واللهق•                         | اللهو                | 17    | ٤٠٦    | ۲     | 197   |
| وأك <i>ن</i> : عطف ٠            | عطف                  | ٨     | ٤٠٨    | ۲     | ۱۹۸   |
| نصوحًا﴾ كل فعول إذاكان          | نصوحًا ﴾             | ٧     | ٤١٦    | ۲     | 199   |
| بمعنى الفاعل استوى فيه          | -                    | _     | _      | -     | -     |
| المذكروالمؤنث ، فمعنى           |                      | -     | _      | _     | -     |
| وتجاوز ٠                        | تجاوز                | ٩     | ٤١٧    | ۲     | ۲     |

| أصل العبارة في المخطوط   | النص كما ذكره المحقق | السطر | الصفحة   | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|----------------------|-------|----------|-------|-------|
| ﴿ هل ترى من فطور ﴾       | ﴿ من فطور ﴾          | ٣     | ٤١٨      | ۲     | ۲.۱   |
| والمعين ٠                | المعين               | ١٥    | ٤٢١      | ۲     | ۲.۲   |
| من بقاء                  | بقاء                 | ٦     | ٤٣٠      | ۲     | ۲۰۳   |
| والوټين : عرق ٠          | عرق                  | 17    | ٤٣٣      | ۲     | ۲۰٤   |
| ﴿ في يوم كان٠٠٠          | ﴿ يوم كان ٠٠٠        | ٣     | ٤٣٦      | ۲     | ۲۰٥   |
| والعهن: الصوف •          | الصوف                | ٩     | ٤٣٦      | ۲     | ۲.٦   |
| محمد بن عبد الله بن طاهر | محمد بن طاهر         | ۱۷    | ٤٣٧      | ۲     | ۲.٧   |
| وقال ٠                   | قال                  | ٣     | 203      | ۲     | ۲.۸   |
| والقسورة ٠               | القسورة              | ٦     | ٤٥٧      | ۲     | ۲.۹   |
| ضمير في فعل ٠            | ضمير فعل             | ٨     | ٤٦.      | ۲     | ۲۱.   |
| فقواريرها من فضة٠        | فقواريرها فضة        | ۲     | १२९      | ۲     | 711   |
| الارتقاب ، وقيل : الحبس  | الارنقاب             | ١.    | ٤٧٩      | ۲     | 717   |
| و ﴿ الرادفة ﴾            | ﴿ تتبعها الرادفة ﴾   | ٣     | ٤٨٢      | ۲     | 717   |
| قال الهذلي في الساهرة :  | قال الهذلي:          | ٤     | ٤٨٣      | ۲     | 415   |
| والفاكهة ٠               | الفاكهة              | ۱۲    | ٤٨٧      | ۲     | ۲۱٥   |
| وما أروى ولو كرمت        | -                    | بعده  | ٤٩٢      | ۲     | 717   |
| علینا بأدنى من [ موقفة   | -                    | _     |          | _     | _     |
| حرون ] وقيل : معناه :    | -<br>-               | _     |          | _     | _     |
| ليس بضعيف ، كما قال      | -                    | _     | _        | _     | _     |
| الرياحي :                | -                    | -     | -<br>  • | _     | -     |

| أصل العبارة في المخطوط     | النص كما ذكره المحقق | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|----------------------|-------|------------|-------|-------|
| وإن علالتي وجراء حول       | -                    | _     | . –        | _     | _     |
| لذو شق على الضرع الظنين    |                      | -     | -          | -     | _     |
| عذرت البزل إن هي           | -                    | _     | <b>-</b> . | _     | ÷     |
| صاولتني فما بالي وبال ابني | -                    | _     | -          |       | -     |
| لبون٠                      | -                    | -     | -          | _     | -     |
|                            |                      |       |            |       |       |
| ·                          | ·                    |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            | 4.0                  |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            | ·     |       |

جدول رقم (٤) الأخطاء التي ترك تصويبها

| تصويب الخطأ    | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| ويشترك         | ولايشترك              | ١     | 94     | ١     | 1     |
| مما أضيف       | مع ما أضيف            | ٣     | ٩٧     | ١,    | ۲     |
| إلى معرفة      | إليه معرفة            | ٣     | ٩٧     | ١     | ٣     |
| خيرًا          | خبزًا                 | ٨     | 111    | ١     | ٤     |
| الحقيقية       | الحقيقة               | ١٢    | 175    | ١     | ٥     |
| والتوقيف .     | والتوفيق              | 17    | ١٢٦    | ١     | ٦     |
| ارتكاب ٠       | وبارتكاب              | ۱۳    | 171    | ١     | ٧     |
| ملاقوه في كل   | ملاقوا في كل          | ۱۳    | 188    | ١     | ٨     |
| حقيقته         | حقيقة                 | ٣     | ١٣٤    | ١     | ٩     |
| کان کالوعد     | كان كان الوعد         | ١     | 147    | ١     | 1.    |
| الماء من الكوز | الماء ومن الكوز       | ٧     | 149    | ١     | 11    |
| عند الإقدام،   | عند الإقدار           | ٩     | 128    | ١     | 17    |
| وحبس يحبس      | وجلس يجلس             | ٣     | 187    | ١     | 14    |
| إن هبط هنا     | إن يهبط هذا           | ٥     | 187    | ١     | ١٤    |
| إلا أكاذيب ٠   | الأكاذيب              | ٦     | 189    | ١     | ١٥    |
| بئس شيئًا      | بئس شيء               | 11    | ۱٥١    | ١     | 17    |
| إذ كانت ٠      | إذا كانت              | ٧     | ١٥٤    | ١     | ۱۷    |
| للاجتناب       | والاجتناب             | ٦     | ١٥٦    | ١     | ١٨    |
| شرط الفعل ٠    | الشرط القعل           | ١٥    | ۱٥٧    | ١     | 19    |

| تصويب ذلك الخطأ          | الخطأ الذي ترك تصويبه         | السطر | المنفحة    | الجزء      | تسلسل |
|--------------------------|-------------------------------|-------|------------|------------|-------|
| لصالح العباد٠            | المصالح العباد                | ٧     | ۱۰۸        | ١          | ۲.    |
| ولاخوف عليهم ٠           | فلا خوف عليهم                 | ۱۲    | 177        | 1          | ۲۱ ٔ  |
| الاتجاه ٠                | الالتجاء                      | ٩,    | 175        | ١          | 77    |
| إذ كان                   | إذا كان                       | ١.    | ۱۷۷        | ١          | 77    |
| أي لكل                   | إن لكل                        | ٥     | ۱۷۸        | ١          | 72    |
| فيجعله ٠                 | علعي                          | ١٥    | 179        | ١          | ۲٥    |
| غمار ۰                   | عمار                          | ۱۸    | ۱۸۱        | ١          | ۲٦.   |
| فتحقق                    | تحقق                          | ١٦    | ۱۸۳        | ١          | ۲٧    |
| لايهيدنكم ٠              | لايهدينكم                     | ٨     | 19.        | ١          | ۲۸    |
| أرفاغ                    | أدفاع                         | ٤     | 1,91       | ١          | 49    |
| حبس ، قال الهذلي •       | حبس وأحصر قال الهذلي٠         | ۱۷    | 198        | ١          | ٣.    |
| وأحصر عرض للحبس          | في المرض والحصر في            | ٣     | 198        | ١          | ٣١    |
| على الأصل كقوله: أقتله • | العدو وقال المبرد: عرض المحبس | -     | · <b>_</b> | _          | -     |
|                          | على الأصل كقوله: أقتله •      | -     | _          | <b>–</b> · | -     |
| النحر                    | التحرم                        | ۲     | 190        | ١          | ٣٢    |
| ً لقلتها                 | ولقلتها                       | ١.    | 191        | ١          | 77    |
| شريق                     | شُرَيق                        | ٥     | 199        | 1          | 72    |
| يقلب                     | لقلب                          | ٧     | 199        | 1          | 70    |
| أبو العيزار              | أبو العين ( وأسقط « اذ »)     | ٦     | ۲          | ١          | ٣٦    |
| والتوقي ٠                | والتوفر                       | 17    | ۲٠٦        | 1          | ٣٧    |

| تصويب ذلك الخطأ      | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| إذا                  | إذ                    | ١٣    | ۲.۷    | ١     | ٣٨    |
| كذاك ٠               | كذلك                  | ٥     | ۲۱.    | ١     | 79    |
| لاجناح ٠             | لايحتاج               | 17    | 717    | ١     | ٤.    |
| المكفرة ٠            | لامكفرة               | ٨     | ۲۱٥    | 1     | ٤١    |
| يتيم <i>ن</i>        | يتميز                 | ١١    | 414    | ١.    | ٤٢    |
| تمام                 | شمام                  | ۲.    | 777    | ١     | ٤٣    |
| الصورة               | الصبور                | ٤     | 770    | ١     | ٤٤    |
| لاستطالة الليل ٠     | لاستطالته الليل       | ۲     | 777    | ١     | ٠٤٥   |
| إلا أن تأتوا غامضاً  | إلا تولوا غامضًا      | ٨     | 777    | ١     | ٤٦    |
| ٠ لهيه               | فيما                  | ۲     | 749    | ١     | ٤٧    |
| يتكلم ٠              | يكلم                  | 18    | 78.    | ١     | ٤٨    |
| ألحت عليهم •         | ألحت مثليهم           | ٣     | 727    | ١     | ٤٩    |
| ضمة الياء المكسورة ٠ | كسرة الياء المكسورة   | ۸,٧   | 722    | ١     | ٥٠    |
| وأشرف ٠              | وأشرق                 | ٩     | 788    | ١     | ۱٥    |
| كاليمين ٠            | اليمين                | ۲     | 701    | ١     | ۲٥    |
| غامت ٠               | عامت                  | \     | 707    | ١     | ٥٣    |
| مخبول ۰              | مخبون                 | ١١    | 708    | Ň     | ٤ ه   |
| بمعنی ۰              | معنى                  | 11    | 779    | ١     | ٥٥    |
| ملفج ٠               | مفلج                  | ٥     | ۲۸.    | ١     | ٦٥    |
| قال مجاهد ٠          | کان مجاهد             | ٥     | 7,7    | ١     | ٥٧    |

| تصويب ذلك الخطأ  | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسل |
|------------------|-----------------------|-------|-------------|-------|-------|
| فيمشون ٠         | فيسمى                 | ٩     | 7,7         | ١     | ۸ه    |
| الهاوية ٠        | بالهاوية              | ٧     | ٣.٤         | ١     | ٥٩    |
| اللأ <i>ي</i>    | الذي                  | ١     | ٣.٦         | ١     | ٦.    |
| فكيف             | وكيف                  | ١.    | ٣.٦         | ١     | 71    |
| بالرجم           | بالرحمن               | ۲     | ٣.٩         | ١     | 77    |
| من بطن           | في بطن                | ١٤    | 711         | ١     | 77    |
| لضعف             | بضعف                  | ١.    | 318         | ١     | ٦٤    |
| نفسه             | نفسها                 | ٧     | 719         | ١     | ٦٥    |
| ظهره             | ظهرها                 | ١     | ٣٢.         | ١     | 77    |
| لمزيد            | مزيد                  | ٩     | 771         | ١     | ٦٧    |
| للاستئناس        | المستأنس              | ٨     | 441         | ١     | ٦٨    |
| لاتمكن ليجب      | ولايمكن للبحث         | ۸,٧   | 777         | ١     | 79    |
| وأن قلبه في كنان | وأن قلبه كتان         | ٦     | 727         | ١     | ٧.    |
| والبقر والإبل    | والبقر والغنم         | ١٤    | <b>70.</b>  | ١     | ٧١    |
| فکل ذکر          | وكلُّ ذكر             | ۲     | 801         | ١     | ٧٢    |
| أم الجميع حلال   | أم جميع الحلال        | ٣     | 701         | ١     | ۷۳    |
| على العطف        | على اللفظ             | ٧     | 707         | ١     | ٧٤    |
| يرقعا <i>ن</i>   | يرفعان                | ۲     | <b>70V</b>  | ١     | ٧٥    |
| إذ هما           | إنهما                 | ١٣    | <b>70</b> A | ١     | ٧٦    |
| حين              | حتى                   | ٩     | ٣٦.         | ١     | ٧٧    |
| وسارت            | وصارت                 | ٣     | 777         | ١     | ۸٧.   |

| تصويب ذلك الخطأ        | الخطأ الذي ترك تصويبه  | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسل |
|------------------------|------------------------|-------|-------------|-------|-------|
| توصف                   | يوصف                   | •     | 377         | ١     | ٧٩    |
| مع سكون ، عن معاقبة    | معنى سكون ، على معاقبة | ٣     | ٣٦٧         | ١     | ۸۰    |
| تالى                   | تأتي                   | 17    | 77.         | ١     | ۸۱    |
| التي تقوم بها          | التي تقوم به           | ٥     | ٣٧.         | ١     | ۸۲    |
| أنسانا                 | أنشانا                 | ٧     | ٣٧٠         | ١     | ۸۳    |
| للدلالة                | <b>11</b> 77           | ۲     | 272         | ١     | ٨٤    |
| حرفي                   | حرف                    | ٤     | 377         | 1     | ۸٥    |
| اقتضيتها ، أو اقتضبتها | افتضيتها               | ١٢    | <b>7</b> 70 | ١     | ۸٦    |
| نحس                    | نجر                    | ١٤    | <b>TV9</b>  | ١     | ٨٧    |
| الطسياس                | الطاس                  | ۱٥    | 479         | ١     | ۸۸    |
| على                    | أعلى                   | ١     | ٣٨.         | ١     | ۸۹    |
| لتجرئة                 | لتجربة                 | ٨     | 77.7        | ١ ١   | ۹.    |
| الذل                   | الذيل                  | ١.    | 387         | ١     | ٩١    |
| إليك الأسنة            | اليد الألسنة           | 11    | 387         | ١ ،   | 94    |
| بإحلالها               | بإخلالها               | ١.    | 497         | ١     | 94    |
| يبعث                   | يبعثه                  | ٦     | <b>79</b>   | ١     | 9.8   |
| سهلاً                  | مهلاً                  | ٩     | 791         | \     | 90    |
| الانتفاع               | الإمتاع                | ۲     | ٤٠٠         | 1     | ٩٦    |
| وثلثًا                 | وتلثين                 | ١.    | ٤٠٥         | \     | ٩٧    |
| فإن تبك                | قال تبك                | ٦     | ٤٠٦         | \     | ٩٨    |
| هلك الذين              | هكذا الذين             | ١٤    | ٤١٣         | \     | 99    |

| تصويب ذلك الخطأ         | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر    | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------|-----------------------|----------|--------|-------|-------|
| من جمع                  | من جميع               | ٩        | ٤١٩    | ١     | ١     |
| ولايغشى ولايلبس         | ولاتغشى ولاتلبس       | ٤        | ٤٢٠    | 1     | 1.1   |
| قتار اللحم              | قتار النجم            | \ \ \    | ٤٢.    | ١     | 1.4   |
| قلبت                    | تقلب                  | ٨        | 173    | ١     | 1.4   |
| لوقوعهما                | لوقعهما               | ٠٣       | 573    | . 1   | ١.٤   |
| ﴿ فلا تك في مرية منه ﴾  | ﴿ ولاتك في مرية منه ﴾ | ۲        | 277    | ١     | 1.0   |
| يرفع فيها ، وأرعد       | يوقع فيها ، وأوعد     | ٣        | ٤٤.    | ١     | 1.7   |
| أنكر                    | أنكره                 | ٥        | 254    | ١     | 1.7   |
| ف <i>ي</i> كفرهم        | في قولهم              | 11       | 888    | ١     | ۱۰۸   |
| الأين                   | البين                 | \ \      | ११७    | ١     | 1.9   |
| للاختلاف                | الاختلاف              | <b>v</b> | ٤٤٧    | ١     | ١١.   |
| . لعلمهم                | بعلمهم                | ۱۷ ٔ     | ٤٥١    | ١     | 111   |
| في وذن                  | وفي وزن               | ٦        | १०१    | ١     | 117   |
| المدينة                 | مدينة                 | 17       | ٤٥٤    | ١     | 117   |
| علقته                   | حقلم                  | ١        | ٥٥٤    | ١     | ۱۱٤   |
| في حشا                  | من حشا                | ٤        | १०९    | ١     | ۱۱۵   |
| ودفعها                  | ورفعها                | ۲        | 275    | ١     | 117   |
| ، مناج                  | ناج                   | ٤        | १८३    | ١     | 117   |
| ويجوذ                   | فيجوز                 | 11       | १८६    | ١     | 114   |
| التي                    | الذي                  | ٣        | ٥٢3    | ١     | 119   |
| الصادق المصدوق أي: صدقه | لمدر قرن: أي صدقهم    | ۲        | ٤٧٠    | \     | ١٢.   |
| إيمان الكافرين          | إيمانهم في الكافرين   | ١.       | ٤٧٦    | 1     | 171   |
| تقسيميًا                | تقسيمًا               | ۱۲       | ٤٧٧    | ١     | 177   |

| تصويب ذلك الخطأ    | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| هو أسد             | فإذن أسد              | ٩     | ٤٨٣    | ١     | 177   |
| ترتفع              | ترفع                  | ٨     | ٤٨٦    | ١     | ١٢٤   |
| حديثنا             | حديثًا                | ٥     | ٤٨٨    | ١     | ۱۲٥   |
| حصنه               | خصه                   | ٧     | ٤٨٨    | ١     | 177   |
| مقترين             | مقرنين                | 11    | ٤٨٨    | ١,    | 177   |
| لا أنه أراد        | لأنه أراد             | 17    | ٤٩.    | ١     | 177   |
| المتغير            | المغير                | ٩     | ٤٩٣    | ١     | 179   |
| بما فيها           | لا فيها               | ۱٥    | 0.7    | ١     | 18.   |
| وقضاءه             | وقضاؤه                | ١     | 7٠٥    | ١     | 177   |
| سبل اتخاذ٠         | السبل اتخاذ           | 17    | ٥٠٨    | ١     | ١٣٢   |
| وتقتسمها ٠         | وتقسيمها              | ۱۳    | ٥٠٨    | ١     | 188   |
| إذكانت.            | إذا كانت              | ٦     | ٥١٠    | ١     | ١٣٤   |
| ٠ ليبن             | نميًا                 | ١     | ٥١٤    | ١     | ۱۳٥   |
| يستقبل٠            | تستقبل                | 17    | ٥١٤    | ١     | 177   |
| بها٠               | بهما                  | ١.    | ١.     | ۲     | ١٣٧   |
| تزقموا ٠           | زقموا                 | ١.    | 17     | ۲     | ۱۳۸   |
| فلا يجر <i>ي</i> ٠ | ولا يجوز              | ٣     | ۲٦     | ۲     | 179   |
| اعتمد٠             | واعتمد                | ٧     | ۲٧     | ۲     | ١٤٠   |
| وانماع٠            | واماع                 | ٤     | ٣.     | ۲     | ١٤١   |
| یلي٠               | بل                    | ١.    | ٣٢     | ۲     | 127   |

| تصويب ذلك الخطأ      | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|-----------------------|-------|---------|-------|-------|
| محبسا                | مجلسا                 | 1     | 37      | ۲     | 128   |
| والمكان منه٠         | والمكان فيه           | ٠ ٨   | ٣0      | ۲     | ١٤٤   |
| أو جاء بها ٠         | وأجابها               | ۱۲    | ٤٥      | ۲     | ١٤٥   |
| والمصد ر٠            | والمرئي               | 1 -   | ٥٢      | ۲     | 157   |
| فإنه اسم أعجمي لواد٠ | فإذًا اسم أعجمي بواد  | ٨     | ٦٥ .    | ۲     | 187   |
| المرسل إليه.         | المرسيلات             | ١٨    | ٥٩      | ۲     | ١٤٨   |
| تأخذ ه٠              | تأخذ                  | 11    | ٦٤      | ۲     | 189   |
| والمال.              | ومال                  | ٣     | ِه٦     | ۲     | ١٥٠   |
| اقترا به٠            | اقترابها              | ٣     | 79      | ۲     | ۱۵۱   |
| استهزا ءٍبهم٠        | استهزائهم             | ١.    | ٧٠      | ۲     | ۲۵۲   |
| للمخبر به٠           | للمخبرية              | 77    | ٧٢      | ۲     | ١٥٣   |
| الثواب               | التراب                | ١     | ۸۲      | ۲     | ١٥٤   |
| كالمسا بق٠           | كالسابق               | ١٦    | ٩.      | ۲     | ١٥٥   |
| وستوم٠               | رسوم                  | ١     | 98      | ۲     | ۲۵۱   |
| لطعا مهم٠            | بطعامهم               | 11    | 98      | ۲     | ۱٥٧   |
| نتجت ·               | نتحت                  | ٩     | 47      | ۲     | ۱۰۸   |
| يعد في حد٠           | بعد حد                | ١٦    | ٩٧      | ۲     | 109   |
| بكونه٠               | بكونها                | ٦     | 99      | ۲     | 17.   |
| القرم٠               | القوم                 | ٨     | ١       | ۲     | 171   |
| اسكتوا ٠             | أسكنوا                | ٣     | ١٠٥     | ۲     | ١٦٢   |

| تصويب ذلك الخطأ         | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| بحيث يغطي نحور هن٠      | بحيث لا يغطي نحورها   | ١.    | 11.    | ۲     | 175   |
| قميئة ٠                 | قمئة                  | 11    | 118    | ۲     | ١٦٤   |
| فيما يتولاه٠            | ممن يتولاه            | ١.    | 117    | ۲     | ١٦٥   |
| والضوي.                 | والمقوي               | ١٤    | 171    | ۲     | 177   |
| بإتصال٠                 | بإيصال                | ١٥    | 174    | ۲     | ۱٦٧   |
| كانا عذابا٠             | كان عذابًا            | ٤     | 177    | ۲     | ۱٦٨   |
| متفتق انشىق٠            | متفق انشق             | ١٨    | ١٣٣    | ۲     | 179   |
| لم يؤمن به العرب٠       | لم يؤمنوا به العرب    | ١.    | 180    | ۲     | ۱۷۰   |
| الصواب حذفه لأنه تكرار٠ | وقيل:إن من زائدة      | ٥     | ۱۳۸    | ۲     | ۱۷۱   |
| ولا تزداد٠              | ولا يزداد             | ٧     | ۱۳۸    | ۲     | ۱۷۲   |
| فلا فضيل٠               | فالأفضىل              | ٥     | ١٤٠    | ۲     | ۱۷۳   |
| واستشفاف ٠              | واستشفاق              | ٨     | ١٤.    | ۲     | ۱۷٤   |
| من أخل ٠                | من أخذ                | ٩     | ١٤.    | ۲     | ۱۷٥   |
| نون التوكيد،            | النون التوكيد         | ١٣    | 18.    | ۲     | 1771  |
| إن كانت٠                | وإن كانت              | ١٥    | 189    | ۲     | 177   |
| قال ، فابتلعته ٠        | وقال ،فابتلعيه        | ٥     | 100    | ۲     | ۱۷۸   |
| «وي » مفصول٠            | « وي » مفعول          | ٨     | 100    | ۲     | 179   |
| ستدال٠                  | ستدل                  | ٤     | ١٦٥    | ۲     | ۱۸۰   |
| والأخبار،               | والليلة والأخبار      | ٣     | 179    | ۲     | ۱۸۱   |
| يؤمنون به أم يقولون     | تؤمنون به أم تقولون   | ٣     | ۱۷۳    | ۲     | ۱۸۲   |

| تصويب ذلك الخطأ          | الخطأ الذي ترك تصويبه      | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|
| بل يقولون٠               | بل تقولون                  | ٤     | ۱۷۳    | ۲     | ١٨٣   |
| ترتفع٠                   | وترفع                      | ٨     | ۱۷٥    | ۲ ۲   | ۱۸٤   |
| المضاجع٠                 | مضاجع                      | 11,   | ۱۷۵    | ۲     | ۱۸۵   |
| أم للدنيا ٠              | أمرالدنيا                  | ٣     | 179    | ۲     | 177   |
| بالخير ٠                 | بالخبر                     | ١١    | ۱۸۲    | ۲     | ۱۸۷   |
| فقالت٠                   | فقال                       | ٩     | ۱۸٤    | ۲.    | ١٨٨   |
| عمتي٠                    | عمي                        | ۱۲    | ۱۸۷    | ۲     | ۱۸۹   |
| لما تقدم٠٠               | ولما تقدم                  | ١٣    | ۱۸۷    | ۲     | 19.   |
| لمودته٠                  | مودته                      | ٧     | 197    | ۲     | 191   |
| ذعرته٠                   | دعوته                      | ۱۹    | 191    | ۲     | 197   |
| حبهم.                    | محبهم                      | ٨     | 199    | ۲     | 198   |
| أي: هذه الأمة •          | أي :ما بلغ أهل مكة معشار   | ٤     | ۲.۱    | ۲     | _     |
| -                        | ما أوتي الأولون، هذه الأمة | -     | -      | _     | 198   |
| لا يعود ٠                | لا يعرف                    | ١٤    | 7.1    | ۲     | ۱۹٥   |
| ذكرنا أنها               | ذكرناها إنها               | ٤     | 7.7    | ۲.    | 197   |
| للعدل والصنفة •          | للعدل والعجمة              | ٤     | 7.7    | ۲     | 197   |
| فتستوي، القوى ، ممكنًا ٠ | فيستوي ، القرى ، مكيفا     | ١٣    | 7.7    | ۲     | 191   |
| فإ <i>ن</i> ٠            | قال                        | ۱٥    | 7.7    | ۲     | 199   |
| بل لا يمتنع٠             | لأنه لا يمتنع              | ٦     | ۲٠٥    | ۲     | ۲     |
| لـ « كل » ٠              | للكل                       | ٤     | 717    | ۲     | ۲۰۱   |

| تصويب ذلك الخطأ     | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| العالمين٠           | العالم                | ١٥    | 717    | ۲     | ۲.۲   |
| تدركه القلوب،       | تدركها القلوب         | ٦     | 771    | ۲     | ۲.۳   |
| الجمال.             | الحان                 | ٦     | 777    | ۲     | ۲۰٤   |
| تصريف٠              | تصريفها               | ٣     | 771    | ۲     | 1.0   |
| لا ننجو٠            | لا ينجو               | ۲     | 777    | ۲     | ۲.٦   |
| لأن الجن٠           | أو الجن               | ٦     | 779    | ۲.    | ۲.۷   |
| فلا نراهم٠          | ولا نراهم             | 18    | 707    | ۲     | ۲۰۸   |
| ﴿ والحق أقول ﴾ ٠    | والحق الأول           | ٦     | 707    | ۲     | 7.9   |
| تجلد٠               | يجدد                  | ١٤    | 277    | ۲     | 71.   |
| كونهما ٠            | تكونهما               | \     | 777    | ۲     | 711   |
| ﴿ ريحًامبرمبرًا ﴾ ٠ | ريح صرصر              | 11    | 777    | ۲     | 717   |
| أمر ٠               | م <i>ن</i>            | ٣     | 778    | ۲     | 717   |
| تقوم٠               | تقام                  | ٤     | 777    | ۲     | 418   |
| لفظ ٠               | الخط                  | 14    | 377    | ۲     | 710   |
| بعضهن٠              | بعضهم                 | ١٦    | 770    | ۲     | 717   |
| والتوفر .           | والتوقر               | ١٦    | 777    | ۲     | 717   |
| المتحابون.          | المتحابين             | ١٤    | 37.7   | ۲     | 417   |
| إذ علم٠             | أوعلم                 | 17    | ٣.٧    | ۲     | 719   |
| الذي٠               | التي                  | 14    | ٣٠٨    | ۲     | ۲۲.   |
| التيم،              | اليتم                 | ٩     | 717    | ۲     | 771   |
| وخضا                | وخصا                  | ١٨    | 717    | ۲     | 777   |
| انتقاص ٠            | التقاص                | ١٤    | 717    | ۲     | 777   |
| حبل٠                | الحبل                 | ١٥    | 771    | ۲     | 377   |

| تصويب ذلك الخطأ | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| الشهيد ٠        | شهید                  | ٩     | 474    | ۲     | 770   |
| المندر          | الفتح                 | ١٤    | 770    | ۲     | 777   |
| تثيرها٠         | يثيرها                | ۲     | 447    | ۲     | 777   |
| البيت،          | بيت                   | ٦     | 240    | ۲     | 77.7  |
| فأوج٠           | بأوج                  | ١.    | 459    | ۲     | 779   |
| ۰ لهما <b>د</b> | لهلمد                 | \     | 80.    | ۲     | 77.   |
| وأنشد ،         | وأنشد رمي الحدثان     | ٦     | ٣٥٠    | ۲     | 777   |
| وأما ٠          | وأنا                  | ۲     | 808    | ۲     | 777   |
| دوران٠          | أدوار                 | ١.    | 771    | ۲     | 777   |
| ينفى ٠          | ينقى                  | ۲۱    | 771    | ۲     | 377   |
| مختلطًا ٠       | مختلفاً               | ١٢    | 777    | ۲     | 770   |
| النار           | بالنار                | ٥     | 770    | ۲     | 777   |
| متغيرة٠         | مغيرة                 | ١     | 777    | ۲     | 777   |
| برق٠            | بزت                   | ٨     | 477    | ۲     | 777   |
| بسبب.           | سبب                   | ۱٥    | 417    | ۲     | 789   |
| يرف٠            | يرق                   | ٧     | ٣٧.    | ۲     | ۲٤٠   |
| منى٠            | المني                 | ٣     | 777    | ۲     | 137   |
| والتخليل.       | والخليل               | 17    | 777    | ۲     | 727   |
| المستمتعين٠     | المستمعين             | ٥     | 844    | ۲     | 727   |
| فلا معنى٠       | ولا معنى              | ١     | ۳۸.    | ۲     | 337   |

| تصويب ذلك الخطأ    | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| م <i>ن</i> رواية · | عن رواية              | 0     | ٣٨٠    | ۲     | 720   |
| والفياض.           | والقياض               | ٨     | ٣٨.    | ۲     | 757   |
| وريحان٠            | وكان                  | ١.    | ٣٨.    | ۲     | 757   |
| اِذ کا <i>ن</i> ٠  | إذا كان               | ٧     | ٣٨٢    | ۲     | 788   |
| المحتار            | المحتال               | ١.    | 491    | ۲     | 789   |
| : ٹلاثة            | ؿڵٳڟؙ                 | ٤     | 494    | ۲     | ۲٥٠   |
| م <i>ن</i> ٠       | علی                   | ٦     | 891    | ۲     | 701   |
| وجمودهم.           | وخمودهم               | ٤     | ٤٠٧    | ۲     | 707   |
| منه٠               | منها                  | ٤     | ٤١١    | ۲     | 707   |
| جابر ٠             | خلف                   | ٩     | ٤١١    | ۲     | 408   |
| تبذوا ٠            | تبدو                  | ۲     | ٤١٢    | ۲     | 700   |
| للكبائر ٠          | الكبائر               | ١٥    | ٤١٦    | ۲     | 707   |
| مع کثرة٠           | مع کرہ                | ١٣    | ٤٢٠    | ۲     | Y0V   |
| کببته٠             | كببت                  | ۱۷    | ٤٢٠    | ۲     | ٨٥٢   |
| بزنمته٠            | بزنمتها               | ١٤    | ٤٣٣    | ۲     | 709   |
| يعرف بها ٠         | تعرف به               | ٧     | ٤٢٥    | ۲     | ۲٦.   |
| الجادب٠            | المجانب               | ٨     | ٤٢٦    | ۲,    | 771   |
| ىك.                | یك                    | ٩     | ١٣٤    | ۲     | 777   |
| كانت الفتنة •      | كان الفتنة            | ٩     | १११    | ۲     | 777   |
| مواد الهوى.        | مواد الهدى            | ١٢    | १११    | ۲     | 377   |

| تصويب ذلك الخطأ  | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| کاد پرکب۰        | کان پرکب              | ۱۳    | ٤٤٥    | ۲     | 470   |
| ساعته٠           | اهتداس                | ۹     | ٤٤٨    | ۲.    | 777   |
| عشرة ، عزًا ٠    | عشر ، عزمًا           | ١٤    | ٤٥٤    | ۲     | 777   |
| المتقدمة ٠       | المقدمة               | ١٥    | ٤٥٥    | ۲     | ۸۶۲   |
| لأقسىم٠          | لا أقسم               | 1     | ٤٦.    | ۲.    | 779   |
| مع کفه٠          | على كفه               | ١.    | ٤٦.    | ۲     | ۲۷.   |
| بكرب الموت٠      | بكرب الموقف           | ۱۲    | 278    | ۲.    | 771   |
| يدرك٠            | لا يدرك               | ١٤    | ٤٧٤    | ۲     | 777   |
| إذ كان٠          | إذا كان               | ۲     | 2743   | ۲     | 777   |
| التلفيف.         | التلفيق               | ٣     | ٤٨٩    | ۲     | 377   |
| الخمسة، وتتردد ٠ | الخمس ، وتردد         | ١     | ٤٩١    | ۲     | 470   |
|                  |                       |       |        |       |       |

جدول رقم (٥) الإضافات أو الأخطاء التي صوبها دون التنبيه عليها

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|
| لطريقة                | والطريقة         | ١.    | ٨٧     | ١     | Ň     |
| الزمان                | الأمان           | ٨     | 97     | ١     | ۲     |
| الرفع                 | للرفع            | ١     | 9 8    | ١     | ٣     |
| معناه                 | معناهما          | ٥     | ٩٧     | ١     | ٤     |
| ؚٳڎ                   | إذا              | ٦     | ٩٧     | ١     | ٥     |
| المغضوب هم            | المغضوب عليهم هم | ١٤    | ٩٧     | ١     | ٦     |
| أوصاف                 | وأوصاف           | ۲     | ٩٨     | ١     | ٧     |
| الذي إغاثة            | الذي هو إغاثة    | ٧     | ٩٨     | ١     | ٨     |
| تك أن خيلي            | تك خيلي          | ۲     | ١٠٤    | ١     | ٩     |
| تعمداً                | فعمداً           | ۲     | ١٠٤    | \     | ١.    |
| معناه                 | ومعناه           | 11    | 1.0    | \     | 11    |
| حتان                  | حسان             | ١٥    | 1.0    | \     | ١٢    |
| أنت بالحزين تثني      | أنب بالحزن تيس   | \     | 1.7    | ١     | ١٣    |
| المضروب وعلى سمعه     | المضروب على سمعه |       | 1.7    | \     | ١٤    |
| فسدتا                 | فسند             | ٤     | ۱۰۸    | ١ ١   | ١٥    |
| خرقت له أذن خرق       | حزنت له أوحزن    | ١٢    | 117    | ١     | ١٦    |
| ذر هيدب               | نو هيدب          | ٨     | 110    | \     | ۱۷    |
| وتقر                  | وتقريب           | ٥     | 117    | \     | ١٨    |
| كالجوى                | به کالجوی        | 11    | 117    | ١     | ١٩    |
| الجوايح               | الجوانح          | 11    | 117    | ١     | ۲۰    |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | المبقحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|
| ضوءه                  | ضوئه              | ١٢    | 117     | ١     | ۲۱    |
| زهواً، الصدر          | رهواً ، الصندور   | 11    | 114     | ١ ،   | 77    |
| تم ﴿بعوضة ﴾           | ثم ﴿ بعوضة ﴾      | ۱۷    | 119     | \     | 77    |
| أبر <i>ي</i>          | أمري              | ٥     | ١٢٣     | ١     | 45    |
| تركناهم لنسر          | تركناهم صرعى لنسر | ٦     | ١٢٤     | ١     | ۲٥    |
| يسبحون                | ليسبحوا           | 11    | ۱۲٥     | ١     | 77    |
| فذلك                  | بذلك              | 17    | ۱۲٥     | ١ ١   | ۲۷    |
| علمه الله             | علم الله          | ٨     | 177     | ١     | 47    |
| ثم يكونوا             | لم يكونوا         | ٦     | 177     | ١     | 49    |
| يبغي                  | لاقى              | ٦     | ۱۲۸     | ١     | ٣.    |
| الأكم منها            | الأكم فيها        | 11    | ۱۲۸     | 1.    | 71    |
| في السماء             | الى السماء        | ٧     | 171     | ١,    | ٣٢    |
| كثروا                 | أكثرت             | ١.    | 171     | ١     | 77    |
| يعبطوا                | يغبطو             | 11    | 181     | ١     | 78    |
| تغتدي                 | مغتدي             | ٥     | ١٣٤     | ١     | ٣٥    |
| ينكرو                 | ينكروا            | ٣     | 177     | ١     | 41    |
| هو إلصاق              | وهو إلصاق         | 11    | ١٣٨     | ١     | ٣٧    |
| يختلف ويتبدل          | تختلف وتتبدل      | ٥,٦   | 189     | ١     | ٣٨ -  |
| الخضراء               | الخضر             | 18    | 189     | ١     | . 49  |
| قيل                   | وقيل              | ۲     | ١٤.     | ١     | ٤.    |
| وجدت                  | وجدف              | ۲     | 18.     | ١     | ٤١    |

| أصل ما جاء في المخطوط      | الخطأ الذي صوابه            | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسل |
|----------------------------|-----------------------------|-------|--------|------------|-------|
| وجلالته مرتبتها            | وجلالة مرتبته               | 0     | ١٤.    | ١          | ٤٢    |
| يهوداء                     | يهوذا                       | 11    | ١٤١    | ١          | ٤٣    |
| ويصلون القبلة              | ويصلون للقبلة               | ١٥    | ١٤١    | ١          | ٤٤    |
| اليمين                     | اليمن                       | ١     | 184    | ١          | ٤٥    |
| وفي غير الشعر              | في غير الشعر                | ٦     | 127    | ١          | ٤٦    |
| خسوء                       | خسوءأ                       | ٧     | 128    | ١          | ٤٧    |
| هزؤ                        | هزؤأ                        | ٣     | ١٤٥    | ١          | ٤٨    |
| وذلك أبا قيس               | وذلك أ ن أباقيس             | ٩     | ١٤٥    | ١          | ٤٩    |
| في خوف أوس                 | في حرب أوس                  | ٩     | ١٤٥    | ١          | ۰۰۰   |
| حلاحل                      | جلاجل                       | ۱۳    | 127    | 1          | ٥١    |
| وألطف                      | ألطف                        | ٥     | ١٤٨    | : 🔨        | ٥٢    |
| جواب فلماوكقولك كقوله      | جواب فلما كقوله             | ۸-۸   | ١٥١    | ١          | ٥٣    |
| ﴿ فلم تقتلون ﴾. ﴿ من قبل ﴾ | ﴿ فلم تقتلون أنبياء الله من | ٦     | 107    | ١          | ٥٤    |
|                            | قبل ﴾                       | -     | -      | <b>-</b> . | -     |
| لكذاب                      | للكذاب                      | ٧     | 107    | ١          | 00    |
| ولايخاطب                   | وهي لا يخاطب                | ١٤    | 107    | ١          | ٥٦    |
| ينزعا                      | ينزع                        | ۲     | ١٥٣    | ١          | ٥٧    |
| ·                          | ﴿ فإنه نزله على قلبك ﴾      | ٣     | ١٥٣    | ١          | ٥٨    |
| المضابرة                   | المزممة                     | ٨     | ١٥٥    | ١          | ٥٩    |
| ومن أخلاق                  | ومن كل أخلاق                | ٩     | ١٥٥    | ١          | ٦.    |
| بالمحل                     | بالنجل                      | ٩     | ١٥٥    | ١          | ٦١    |

| أصل ما جاء في المخطوط    | الخطأ الذي صوابه      | السطر | الصفحة | الجزء    | تسلسل |
|--------------------------|-----------------------|-------|--------|----------|-------|
| ولن يحضره                | ولم يحضره             | ٦     | ۲٥١    | ١        | ٦٢    |
| متوقعا                   | مترقعا                | ٨     | ١٦.    | ١        | 78    |
| لأن من أسماء             | لأن (من) من أسماء     | ١٢    | 177    | ١        | ٦٤    |
| رفعت أثاري ، موهناً      | دعوت ، لناري ، موقداً | 14    | ١٦٢    | ١        | ٦٥    |
| بغيرالقبلة               | لغير القبلة           | 7     | ۱٦٣    | ١        | 77    |
| وعن أبي عمر              | وع <i>ن</i> ابن عمر   | ٤     | ۱٦٣    | ١        | ٦٧.   |
| عن البلاد                | من البلاد             | ٧     | 177    | ١        | ٦٨    |
| تدعني                    | فدعني                 | ٥     | ۱٦٨    | ١        | 79    |
| أبي عيسى                 | أخي عيسى              | ١١    | 179    | ١        | ٧.    |
| عليها لزجاج              | عليه الزجاج           | ٥     | ١٧٠    | <b>\</b> | ٧١    |
| فكما حذفت في النصب الفعل | فلما حذفت (في) انتصب  | ١٤    | 17.    | ١        | ٧٢    |
| -                        | الإسم                 | -     | -      | -        | _     |
| عني بوده                 | علي بوده              | ٤     | ۱۷۲    | ١        | ٧٣    |
| هوی                      | هدی                   | 18    | ۱۷۳    | ١        | ٧٤    |
| تدعى ، الطريق            | یدعی ، طریق           | 1     | ۱۷٤    | Y        | ٧٥    |
| بفضله                    | تفضله                 | 11    | ۱۷٥    | .1       | ٧٦    |
| كمال                     | كما                   | 17    | 177    | 1        | VV    |
| المعاني                  | المعنى                | ٦     | 177    | ١        | ٧٨    |
| قبلته ، توقر             | قبلة ، توفر           | ۱۳    | 177    | ١        | ٧٩    |
| تقلب                     | بقلب                  | ١٤    | 177    | ١,       | ۸۰    |
| ना।                      | ПÞ                    | ٩     | ۱۷۸    | ١        | ۸۱    |
|                          |                       | :     | - !    | i        |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه      | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل      |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------|-------|------------|
| کل                    | وكل                   | ٨     | 179    | ١     | ۸۲         |
| منابع الجلب والامتيان | منافع الجلب والامتيار | ۹-۸   | ۱۸۱    | ١     | ۸۳         |
| وهو أنما              | وهو أنها              | 19    | ۱۸۱    | ١     | ٨٤         |
| الأفواج               | الأمواج               | ٣     | ١٨٢    | ١     | ٨٥         |
| ولايوصيل              | لايوصل                | ٥     | ١٨٢    | 1     | ۸٦         |
| أدينة                 | ردينه                 | ١.    | ١٨٢    | ١.    | ۸٧         |
| تكلمتني               | فكلمتني               | ٤     | ۱۸۳    | ١     | <i>۸</i> ۸ |
| مقالا،أران توران      | ضلالا ،أو أن توازن    | 17.11 | ۱۸۳    | ١     | ۸۹         |
| ما النفي              | ما للنفي              | 17    | ۱۸۳    | ١,    | ۹۰         |
| ويستجد                | ويسجد                 | ٥     | ۱۸٤    | ١     | 91         |
| من قاضىي              | عن قاضي               | 11    | ۱۸٤    | ١ ١   | 97         |
| جزأيهم                | جراعتهم               | ١٤    | ۱۸٤    | ١ ١   | 98         |
| وإن كان               | وإن كانا              | ٦     | ۱۸۵    | ١ ١   | 98         |
| الصدور                | بالصدور               | ٨     | ۱۸۰    | ١     | 90         |
| ابطاء                 | إبطائي                | ٣     | ۱۸٦    | ١     | 97         |
| العقر                 | الفقر                 | ٨     | 1,17   | ١     | ٩٧         |
| إن                    | إذ                    | ۱۷    | ۱۸۷    | \     | ٩٨         |
| النفاق                | النفاق به             | ٧     | ١٨٨    | \     | 99         |
| نامن مجيب             | يامن يجيب             | ٩     | ١٨٩    | \     | ١          |
| فتغور                 | تتغور                 | ١١    | 19.    | \     | 1.1        |
| أطفار                 | أظفار                 | 11    | 197    | \     | 1.4        |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
| تورد                  | بورد              | ١     | 194    | ١     | 1.7   |
| من ينكر               | من أن ينكر        | ٥     | 198    | ١     | ١٠٤   |
| تحرم                  | يحرم              | ٧     | 198    | ١     | ۱۰٥   |
| عهدتا، حضروا ، عن     | عهدنا ، حصروا ،أن | ۲     | 198    | ١     | ۲.٦   |
| زبير                  | الزبير            | ١٥    | 198    | ١     | 1.7   |
| المتبع                | المتمتع           | ٤     | 190    | ١     | ۱۰۸   |
| ولا تعرف              | لاتعرف            | ٨     | 190    | ١     | 1.9   |
| الرباعي               | الراعي            | ٤     | ١٩٦    | ١     | ١١.   |
| ﴿ لا ﴾ الجدال         | ﴿ لا ﴾ في الجدال  | ١٤    | 197    | ١     | 111   |
| بجميع                 | بجمع              | ١٢    | 197    | ١     | 117   |
| الخلافة               | الخلاقة           | ٥     | 191    | ١     | 117   |
| الشبيء                | للشبيء            | ٦     | ۱۹۸    | ١     | ۱۱٤   |
| قرم                   | قرماً             | ۲.    | ۱۹۸    | ١     | ۱۱٥   |
| فأخرق                 | فأحرق             | ٥     | 199    | ١     | 117   |
| تقدي                  | تقذي              | ٩     | 199    | ١     | 117   |
| ينتظرون               | تنتظرون           | ۱٥    | ۲.۱    | 1     | 118   |
| خلفت                  | حلفت              | ١١    | 7.7    | ١     | 119   |
| الصين                 | والحسن            | ١٣    | 7.7    | ١     | ١٢.   |
| فاختلوا               | فاختلفوا          | ١٤    | ۲.۲    | ١     | 171   |
| فالعطف                | فاء العطف         | ٨     | ۲.۳    | ١     | ١٢٢   |
| استعيلت، إنخعلت       | استعملت، انخلعت   | ٩     | ۲.۳    | ١     | ۱۲۳   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه   | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| الأتباع، وأنا         | للأتباع ، فأنا     | ١.    | ۲.۳    | ١     | ١٢٤   |
| حد                    | غذ                 | ٨     | ۲۰٥    | ١     | ۱۲٥   |
| تسليمة عبد الملك      | مسلمة بن عبد الملك | ۲     | ۲.٦    | ١     | ۱۲٦   |
| بعد أن                | بيد أن             | ٨     | ۲.٦    | ١     | ۱۲۷   |
| أقيم                  | أقسم               | ٩     | ۲.٧    | ١     | ۱۲۸   |
| من أكثر               | عن أكثر            | ١     | ۲.۹    | ١     | 179   |
| كذلك                  | كذاك               | ٣     | ۲۱     | ١     | 18.   |
| تعضل                  | منه تعضل           | ١.    | 711    | ١     | 171   |
| فجاز                  | لجاز               | ٤     | 717    | ١     | ۱۳۲   |
| الروع ، تتندما        | الريح ، يتندما     | ١.    | 717    | ١     | ١٣٣   |
| كملاً                 | كاملاً             | ۱۹    | 717    | ١     | 178   |
| الصلوة                | الصلة              | ۱۹    | 717    | 1     | ١٣٥   |
| عن عسرها              | عن غيرها           | ٦     | 418    | ١     | ١٣٦   |
| فشغل                  | فيشغل              | ١.    | 418    | ١     | ۱۳۷   |
| يعلم                  | تعلم               | ١.    | ۲۱٥    | ١     | ۱۳۸   |
| بقل الحول             | قبل الحول          | ٦     | 717    | ١     | 179   |
| كبندقة                | كسدفة              | ۱۸    | 414    | ١     | ١٤.   |
| كادمية                | كلامية             | 18    | 419    | Δ     | ١٤١   |
| الترنيق               | ترنيق              | ١.    | ۲۲.    | ١     | 187   |
| معاد ندته             | معاندته            | ٨     | 777    | ١     | 128   |
| إملاكه                | إهلاله             | ١٢    | 777    | ١     | 188   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|
| ساهنت مستانهة         | سانهت مسانهة     | ۱۹    | 777    | ١     | ١٤٥   |
| وقول حتان             | وقول حسان        | \     | 775    | ١     | 127   |
| وليست                 | فليست            | ۲     | 772    | ١     | 127   |
| أزهر                  | أزهرا            | ١     | 770    | ١     | ١٤٨   |
| مبار                  | صاره             | ٣     | 770    | 1     | 189   |
| أشجا                  | لمنارها استحار   | ٩     | 777    | ١ ١   | 10.   |
| التقرير               | للتقرير          | ٥     | 779    | \     | ١٥١   |
| يجعلها .              | تجعلها           | ١٣    | 779    | ١     | ١٥٢   |
| معصيته                | معصية            | \     | ۲۳.    | \     | ١٥٣   |
| { بياض } سخت          | نسخت             | ٣     | ۲۳.    | \     | ١٥٤   |
| يحبك                  | نجبك             | ٨     | . 771  | ١     | ١٥٥   |
| به نخط                | وإن نخط          | ٩     | 777    | ١ ،   | ۲٥٦   |
| بياض في الأصل         | <u> </u>         | ٦     | 777    | ١     | ۱۵۷   |
| من الحق               | بين الحق         | ٦     | 777    | \     | ۸۵۸   |
| فاختلف                | فاختلفت          | ٤     | 377    | \     | ١٥٩   |
| أشباعها               | أشباهها          | ٥     | 377    | \     | 17.   |
| وصدقوه به             | وصدقوا به        | ۲     | 770    | ١,    | 171   |
| زيد                   | يزيد             | ٣     | 770    | ١ ،   | 177   |
| هامة                  | أو بومة          | ٥     | 770    | ١ ،   | 175   |
| الريح                 | فالريح           | ٦     | 770    | ١ ١   | ١٦٤   |
| تبكيه                 | فالريح<br>يبكيه  | ٧     | 770    | \     | 170   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه    | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|---------------------|-------|---------|-------|-------|
| قول                   | قوله                | 14    | 770     | ١     | 177   |
| قصة ٠وكان             | قصة بدر وكان        | 17    | 770     | \     | 177   |
| الدينا                | الدينار             | ٣     | 777     | \     | ١٦٨   |
| يسمي                  | تسمي                | ١٤    | 777     | ١     | ١٦٩   |
| إلى جر                | الى ماجر            | 11    | 779     | ١     | ١٧.   |
| والمشاج               | وأمشاج              | ١٥    | 781     | ١     | ۱۷۱   |
| الأخفسُ : بالواق      | الأخفش : الواو      | 11    | 727     | ١     | ۱۷۲   |
| إحدى                  | أحد                 | ١     | 722     | ١     | ۱۷۳   |
| في الحرفين            | ما في الحرفين       | ٣     | 455     | ١     | ۱۷٤   |
| القرات                | القراءات            | ٧     | 722     | ١     | ۱۷٥   |
| توافقنا               | ترافعنا             | ۲     | 727     | ١     | ۱۷٦   |
| خبرهذا                | خبرإن               | ٧     | 757     | ١     | ۱۷۷   |
| سيرورأ                | مسترورأ             | \     | 727     | ١     | ۱۷۸   |
| التقدير               | تقدير               | ٤     | 757     | ١     | 179   |
| الزجاج                | للزجاج              | ١.    | 757     | ١     | ۱۸۰   |
| كافة                  | كأنه                | ٦     | 757     | ١     | ۱۸۱   |
| ربانيون العلم         | ربانيون بالعلم      | 17    | 457     | \     | ١٨٢   |
| يرث الأمر             | يرب الأمر           | ١٢    | .781    | ١ ١   | ۱۸۳   |
| لاهو التحقيق          | لام التحقيق         | ٥     | 729     | \     | ۱۸٤   |
| لوهمت ، فرعرفتها، وذ  | توهمت، فعرفتها، وذا | \     | Y0.     | \     | ۱۸۵   |
| أبي عبيد              | أبي عبيدة           | ٨     | 701     | \     | ۱۸٦   |

| أصل ما جاء في المخطوط   | الخطأ الذي صوابه     | السطر    | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------|----------------------|----------|--------|-------|-------|
| و قيام                  | وقيل                 | ٩        | 701    | . 1   | ۱۸۷   |
| في الظلم                | أطراف                | ١٢       | 701    | ١     | ۱۸۸   |
| الغزالان                | الغزلان              | ١٤       | 701    | ١     | ١٨٩   |
| وإن غامت الشامي         | وإن غامت الشامي سقيت | ۲        | 707    | ١     | 19.   |
| <b>-</b> ,              | الشام                | _ '      |        | _     | -     |
| النقام                  | المقام               | ٤        | 707    | ١     | 191   |
| ليت قر                  | ليل قر               | ۲        | 307    | ١     | 197   |
| يستنبطون                | يستبطنون             | ٥        | 307    | ١     | 198   |
| وخيول                   | وخبول                | ٨        | 408    | ١     | 198   |
| وعند ذهاب               | عند ذهاب             | ٩        | 408    | ١     | 190   |
| وقيام                   | وقيل                 | ۱٥       | Y00    | ١     | ۱۹٦   |
| الأضواف الخضرفي نواصلها | الأمنواف الخضر في    | ۲        | 707    | ١     | 197   |
| _                       | نواصيها              | <b>–</b> | _      | -     | _     |
| إلاأن يقولوا            | أو: إلا أن يتوب      | ١.       | 707    | ١     | ۱۹۸   |
| مثل الشاعر              | مثل قول الشاعر       | ١.       | Y0V    | ١     | 199   |
| إذ البقل                | إذا البقل            | 11       | Y0V .  | ١     | ۲     |
| إذ ، اليها              | إذا ، البخيل         | ١٣       | Y0V    | ١     | ۲.۱   |
| دحين برماح اللوم        | دحا برماح الشول      | ١٤       | Y0V    | ١     | ۲.۲   |
| ابن محجن                | أبي محجن             | ١٥       | Y0V    | ١     | ۲۰۳,  |
| لما في قول              | كما في قول           | ٨        | 409    | ١     | ۲٠٤   |
| أي موضع                 | أو موضع              | ٦        | ۲٦.    | ١     | 4.0   |

| أصل ما جاء في المخطوط  | الخطأ الذي صوابه       | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|------------------------|------------------------|-------|--------|-------|-------------|
| الآمنين                | اَمنين                 | ۲     | 777    | ١     | 7.7         |
| ويحل عند               | وحل عن الكوماء         | 17    | 777    | ١     | 7.7         |
| وتسبيح                 | وتستبيح                | ٣     | 779    | ١     | ۲۰۸         |
| فبين ذلك               | بين ذلك                | ٤     | 771    | . 1   | ۲.۹         |
| فسره في بكثر           | فسره بكثرة             | ١.    | 777    | ١     | ۲۱.         |
| الحجاج                 | الجحاجح                | ٥     | 377    | ١     | 711         |
| وهبة                   | هبة                    | 17    | 377    | ١     | 717         |
| هجير                   | حجير                   | ٤     | 777    | ١     | 717         |
| طائعين                 | طائعين بناتهم          | 1     | 7.81   | ١     | 415         |
| واكن خطبناها           | ولكن خطبناها بأسيافنا  | ١     | 7.8.1  | ١     | ۲۱٥         |
|                        | قسيرا                  | _     | -      | -     | _           |
| الخليف                 | الحليف                 | ٥     | 777    | 1     | 717         |
| اعتذرا                 | اعتذاراً               | ٤     | 387    | 1     | <b>Y1</b> V |
| البزاة                 | النواة                 | ١٤    | 7,7    | ١     | 417         |
| والنفيس                | والنقير                | 17    | 7,77   | ١     | 419         |
| القولين                | للقولين                | ١٨    | 7,7    | ١     | ۲۲.         |
| تعالت                  | فقالت                  | ١٥    | 719    | \     | 771         |
| يقول                   | تقول                   | ٣     | 79.    | \     | 777         |
| تخونوا بها بأن تجعلوها | يخونون بها بأن يجعلوها | ١.    | 797    | \     | 777         |
| فكذلك ٠                | فلذلك                  | ١٢    | 797    | \     | 377         |
| المواضع                | الموضع                 | ١٥    | 797    | \     | 770         |

| أصل ما جاء في المخطوط   | الخطأ الذي صوابه         | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسل |
|-------------------------|--------------------------|-------|--------|------------|-------|
| مضلق                    | مضلوه                    | ٣     | 798    | ١          | 777   |
| دافنو                   | دافنوه                   | ٤     | 798    | 2 <b>\</b> | . 440 |
| وهو في أول              | وهو مافي أول             | 17    | 797    | ١ ١        | 777   |
| وخيل دلفت بها           | وخيل قد دافت لها         | ٣     | 790    | 1          | 779   |
| قول                     | وقول                     | ٤     | 790    | ١          | 77.   |
| ما تبينو                | ماتبينوه                 | ٣     | 797    | ١          | 771   |
| وقلته                   | وقتلته                   | ٤     | 797    | \          | 777   |
| زيد                     | يزيد                     | ٦     | 797    | ١          | 777   |
| النابغ                  | الناخع                   | ٩     | 797    | ١          | 377   |
| الحرام                  | الحرم                    | ٧     | ٣٠١    | ١ ١        | 770   |
| أعزذ                    | أعورا                    | ١.    | 7.1    | 1.         | 777   |
| القلائدد                | القلائد                  | ٣     | 7.7    | ١          | 777   |
| إذ كنت عزهاة من         | إذا كنت عزهاة عن         | ٧     | 7.7    | ١          | 777   |
| المصائب                 | النصائب                  | ١٥    | ٣٠٤    | ١ ١        | 749   |
| يضمني                   | تضمني                    | 17    | ٣٠٥    | ١ ،        | 72.   |
| تطاعنت                  | فطاعنت                   | V     | ٣٠٦    | ١.         | 721   |
| خالداً                  | وخالداً                  | ٥     | ٣.٧    | ١          | 727   |
| فقري                    | فقوي                     | ٨     | ٣٠٨    | ١ ١        | 727   |
| الخالية                 | الخائنة                  | ١٤    | ٣٠٨    | )          | 788   |
| إذا جاء كالسجان ، عجيبا | إذا جاءنا السجان ، عجبنا | ١.    | ٣١.    | \          | 720   |
| لينون                   | لينين                    | ٩     | 711    | \          | 727   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي مىوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------|
| الصلاة                | للمبلاة           | ١٤    | 711    | ١     | 757         |
| لعدة                  | بعدة              | ٨     | 717    | ١     | , YEA       |
| وأله <i>ن</i>         | وألهى             | ٨     | 717    | ١     | 729         |
| كافة                  | كأنه              | ٣     | 317    | 1     | ۲0.         |
| عصيب                  | عصير              | 17    | ٣١٥    | ١     | 701         |
| ببنائها               | بلبانها           | ١     | 717    | ١     | . ۲۵۲       |
| الحزور                | الجزور            | ٤     | 717    | ١     | ۲۵۳         |
| عرف                   | عوف               | 11    | ٣١٧    | 1     | Y0 &        |
| فدعا                  | فدعاه             | ١٣    | ٣١٧    | ١     | Y.00        |
| الفقيا                | الفتيا            | ١٤    | 717    | ١     | 707         |
| الذين                 | الدين             | ٧     | ٣١٨    | ١     | Y0V         |
| الموافق               | المواقف           | ١٣    | ٣١٨    | ١     | ۲٥٨         |
| أملاه                 | أملاً             | ١٥    | ۳۱۸    | ١     | 709         |
| من ملتكم              | من غیر ملتکم      | ۲     | 441    | ١     | ۲٦.         |
| بالارتفاع بتداء       | بالابتداء         | ٣     | ٣٢٢    | ١     | 771         |
| عثرا                  | عثر               | ٨     | 444    | ١     | 777         |
| لا يجوز               | لاتجوز            | 11    | ٣٢٢    | ١.    | 777         |
| أتكلمه                | ليكلمه            | ٧     | ۲۲٦    | N.    | 377         |
| الاختيال              | الاحتيال          | ۲     | 771    | ١     | 677         |
| مفازة                 | مفارة             | ١٣    | 777    | ١     | 777         |
| وثم أخرجته            | ثم أخرجته         | ١٤    | ٣٣٦    | ١     | <b>۲</b> ٦٧ |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه      | السطر | المنفحة    | الجزء | تسلسل       |
|-----------------------|-----------------------|-------|------------|-------|-------------|
| ما قتصه               | ما اقتصه              | ١     | 777        | ١     | ۸۲۲         |
| واقف                  | وافق                  | ١١    | 777        | ١     | 779         |
| الاستراحة             | للاستراحة             | ١٤    | 777        | ١     | ۲۷.         |
| وايقنوا               | والقنو                | ۱۷    | ٣٤.        | ٠,١   | 771         |
| قطارها                | قل قطارها             | ٥     | 751        | ١     | 777         |
| فاستبشروا             | فاستبشر               | ٣     | 727        | ١     | 777         |
| يكون                  | تكون                  | ١٤    | 720        | ١     | 377         |
| إذا كان               | إذ كان                | ٣     | 727        | ١     | ۲۷٥         |
| لوجوب                 | بوجوب                 | ۱۳    | 757        | ١     | 777         |
| عنيدة تحدوها          | هنيدة يحدوها          | ۲     | 729        | ١     | 777         |
| الطاعم                | المطاعم               | ١ ،   | ٣٥٠        | ١     | 777         |
| ببان                  | بباب                  | - 11  | ٣٥٠        | ١     | <b>Y</b> V9 |
| <del></del>           | وقال                  | ١.    | 808        | ١     | ۲۸۰         |
| مالك ، الحديد         | يالك ، الجديد         | ١     | T0V        | ١ ١   | 7.1         |
| بنات ، بمن یری        | بنات الدهر، بمن يرمى  | ۱۲    | <b>70V</b> | ١     | 777         |
| ويخصف                 | أو يخصف               | ٦     | T0V        | ١     | 777         |
| ليم                   | أحياء                 | ۲     | ۸۵۳        | ١     | 387         |
| بيعث                  | تبعث                  | ٤     | ۳۰۸        | ١     | ٥٨٢         |
| ومابرحت               | مابرحت                | ٩     | T0A        | ١ ١   | 7,77        |
| لأزواجهم ، فقال الحسن | لأرواحهم ، وقال الحسن | ٥     | 809        | ١     | ۲۸۷         |
| لارتفاعها             | لارتفاعه              | 11    | 709        | ١     | ۲۸۸         |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|-----------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------------|
| كأني                  | کأن                 | ٨     | ٣٦.    | ١     | ۲۸۹         |
| إذا المعنى            | إذ المعنى           | ١٥.   | ٣٦.    | ١     | 79.         |
| النصر                 | النضر               | ١     | 771    | ١     | 791         |
| السبعون               | التسعون             | ٣     | ٣٦٢    | ١     | 797         |
| عنزًا                 | عيراً               | ٤     | ٣٦٢    | ١     | 797         |
| ينهى                  | يلهى                | 11    | ٣٦٢    | ١     | 498         |
| قوله                  | كقوله               | ١٣    | ٣٦٢    | 1     | 790         |
| غراب                  | عقاب                | ١     | ٣٦٣    | ١     | 797         |
| والتملع               | والتلمع             | ۲     | 377    | ١     | <b>۲9</b> ٧ |
| شعب ، يزاد            | شغب ، تزاد به       | ١     | 777    | ١     | 791         |
| حروفًا                | خروقأ               | ٧     | ٣٦٦    | 1     | 799         |
| صباح ومساء            | صباح مساء           | ۱۷    | 777    | ١     | ٣           |
| <del></del>           | ( ويضع عنهم إصرهم ) | ٥     | ٣٦٧    | ١     | ٣.١         |
| السيلال               | السيلاسيل           | ٨     | 777    | ١     | ٣.٢         |
| معذرة الله            | أو معذرة الله       | ۲     | 777    | ١     | ٣.٣         |
| اللبتين غير مؤجل      | الليتين غير مرجل    | ٨     | 777    | 1     | ۲. ٤        |
| ولايكون               | ولا نكون            | ٧     | ٣٧.    | ١     | ٣٠٥         |
| يتغر                  | يتغير               | ٨     | ٣٧١    | 1     | ٣.٦         |
| الرحمة                | للرحمة              | 18    | ٣٧١    | ١     | ٣.٧         |
| قياس                  | راوية               | ٣     | ۳۷۲    | ١     | ٣.٨         |
| الكميت                | قول الكميت          | ٤     | 777    | ١     | ٣.٩         |

| أصل ما جاء في المخطوط      | الخطأ الذي صوابه        | السطر | المنفحة     | الجزء | تسلسىل |
|----------------------------|-------------------------|-------|-------------|-------|--------|
| يحمق وهو                   | تحمق وهي                |       | ٣٧٢         | ١     | ۳۱۰.   |
| يلوذ ، الجني               | تلوذ ، الجنين           | ٦     | ***         | 10    | 711    |
| طائر                       | طائراً                  | ٧     | 777         | ١     | 717    |
| الرواجيع                   | الرواجع                 | ٩     | <b>TV</b> T | ١     | 717    |
| بالثكير                    | بالشكير                 | ١.    | 777         | ١     | 317    |
| يهلكهم                     | نهلكهم                  | ١     | TVT.        | ١     | ٣١٥    |
| لخفاوتها                   | لحفاوته                 | ٣     | 475         | ١     | 717    |
| فساع                       | فساغ                    | ٤     | 377         | ١     | ٣١٧    |
| مالحًا البنية              | صالح البنية             | 19    | 475         | ١     | 711    |
| بن جهتهم ، إلا أنها مخلوقة | من جهتهم ، لأنها مخلوقة | ٤     | ٣٧٥         | ١     | 719    |
| إذا أراد                   | إذ أراد                 | ١     | 771         | ١     | ٣٢.    |
| الشيء                      | بالشيء                  | ٥     | 777         | ١     | 441    |
| ظنونا ، الحجوبا            | الظنونا ، الحجونا       | ٣,٢   | 479         | ١     | 444    |
| منصوبة على الوصف           | مجرورة على الوصف        | ٤     | 779         | ١     | 777    |
| وأما الوصيف                | وأما الجر               | ٦     | ۳۸۰         | ١     | 445    |
| إحيائهم                    | إحياءهم                 | ٩     | ۲۸۱         | ١     | 440    |
| لايطرحنك                   | لاتطرحنك                | ٦     | ۳۸۳         | ١     | 441    |
| مخرجه                      | نخرجه                   | 17    | ۳۸۳         | ١     | 844    |
| كقولك                      | كقوله                   | ١.    | 387         | ١     | ۲۲۸    |
| ال الح                     | عاد                     | ١٢    | ۳۸٥         | ١     | 444    |
| يجدنكم                     | تجدنهم                  | ٣     | ۳۸۷         | ١     | 77.    |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه      | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسل       |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------------|-------|-------------|
| الحرف                 | الحرب                 | ٤     | ۳۸۸         | ١,    | 441         |
| مكثر                  | یکثر                  | ٣     | 779         | ١     | 44.4        |
| بعثرين                | بعشرين                | ٤     | 79.         | ١     | 777         |
| البارئون              | البادئون              | ٨     | 791         | ١     | 377         |
| يجاوره                | يجاوزه                | ٨     | 797         | ١     | 770         |
| أرفع                  | الأرفع                | ٩     | 797         | ١     | 777         |
| بالنشأة والاخرة       | بالنشأة الآخرة        | ٩     | 797         | ١     | 220         |
| لايخطئ مقاتل          | لاتخطىء مقاتله        | ٨     | 498         | ١     | ۳۳۸         |
| فهلا قيت              | فما لاقيت             | ٩     | 798         | ١     | 779         |
| وأرسلت عمر            | وأرسلت إلى عمر        | 11    | 798         | ١     | ٣٤.         |
| أريدكم                | رويدكم                | ٣     | 790         | ١     | 721         |
| ينقى                  | تتفى                  | ٦     | ٣٩٥         | ١     | 727         |
| يابن                  | ياابن                 | ١.    | 790         | ١     | 757         |
| والتدبير              | والنذير               | ۱۳    | 797         | ١     | 722         |
| لسباع ، تخلق          | لسابع ، تحلق          | 17.10 | <b>٣9</b> ٧ | ١     | 720         |
| يحن                   | تحن                   | ١     | ۳۹۸         | \     | 757         |
| حفافًا ، من حف حفوفًا | خفافاً ، من خف خفوفاً | ٤،٣   | ۳۹۸         | ١ ،   | 757         |
| عرفتني                | عرفنني                | ٩     | 799         | \     | <b>75</b> A |
| تبوك الروم            | تبوك من الروم         | ١٢    | 799         | \     | 454         |
| والله                 | واللام                | ٥     | ٤٠٠         | ١     | ٣٥٠         |
| والمسكين أنوى         | والمسكين الذي         | ١٦    | ٤٠٠         | \     | 801         |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------|
| التوكيد               | لتوكيد            | ١     | ٤٠١    | ١     | ۲۵۲         |
| الشعاة                | السعاة            | ٤     | ٤٠١    | ١     | 404         |
| إن الذي               | وإن الذي          | ۱۳    | ٤٠٢    | \     | 808         |
| جتمعت                 | جمعت              | ٥     | ٤٠٥    | ١     | 800         |
| وثان <i>ي</i>         | وثان              | ٦     | ٤٠٥    | ١,    | 707         |
| العشر                 | العتر             | ٧٠    | ٤٠٦    | \     | <b>70</b> V |
| ولاعذر                | ولا عذر لهم       | \     | ٤٠٧    | ١     | <b>70</b> A |
| يقول ، لاتنفر         | نقول ، لا تنفروا  | ٣     | ٤٠٧    | \     | 709         |
| حفاء                  | جفاء              | ٧     | ٤٠٧    | . 1   | ٣٦.         |
| أبا عمرو              | أبا عامر          | ٣     | ٤٠٩    | ١     | 771         |
| تيهزرة                | تيهورة            | ٦     | ٤١٠    | ١ ،   | 777         |
| تذهب                  | مذهب              | ٨     | ٤١١    | ١ ،   | 777         |
| مني                   | عني               | ٩     | ٤١١    | ١ ،   | ٣٦٤         |
| إذا كانوا             | إذ كانوا          | ٦     | ٤١٣    | 1     | 770         |
| ﴿ وعد الله ﴾          | ﴿ وعد الله حقاً ﴾ | ١.    | ٤١٥    | ١ ،   | 777         |
| إذ قال                | وقال              | ٤     | ٤١٦    | ١ ،   | 777         |
| أريك                  | إنك               | ٥     | ٤١٦    | ١     | 77.7        |
| إذا قضوا              | وإذا قضوا         | 17    | ٤١٦    | \     | 779         |
| عبد الله              | عبيد الله         | ۱۹    | ٤١٧    | \     | ٣٧٠         |
| السيما                | الشمسا            | ۲.    | ٤١٧    | \     | ٣٧١         |
| ولاعمى                | ولانحسا           | \     | ٤١٨    | \     | ۳۷۲         |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه          | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل      |
|-----------------------|---------------------------|-------|--------|-------|------------|
| ألا رتثت              | וֹצ וرוֹנים               | ٣     | ٤١٨    | ١     | 777        |
| عن الخير              | عن الخبر                  | \     | ٤١٩    | ١     | 377        |
| ألطف                  | وألطف                     | ۲     | ٤١٩    | ١     | ٣٧٥        |
| غير واضحة في الأصل    | الجمع                     | ٥     | ٤١٩    | 1.    | ٣٧٦        |
| عدفر                  | عد وفر                    | ٧     | ٤٢١    | ١     | ٣٧٧        |
| العنوي                | الغنوي                    | ٦     | ٤٢٢    | ١     | ۳۷۸        |
| عوارب ، إقامة ، ثم    | عوازب ، مقامة ، تم حول    | ٧     | 277    | ١     | <b>TV9</b> |
| حول محرم              | مجرم                      | _     | -      | _     | -          |
| یری                   | ترى                       | ٧     | ٤٢٣    | ١     | ۳۸۰        |
| ماقد بت               | ممابت                     | 11    | ٤٢٣    | ١     | ۳۸۱        |
| مسيف ، يمسحه          | مسف ، يمسكه               | ١٠،٩  | 573    | ١     | ۳۸۲        |
| عن أخبار              | من أخبار                  | ١٢    | ٤٢٧    | ١     | ۳۸۳        |
| الهود                 | هود                       | ١     | ٤٢٩    | ١     | 3.77       |
| ﴿ نوف إليهم أعملهم ﴾  | ﴿ نوف إليهم أعملهم فيها ﴾ | ٥     | ٤٣١    | ١     | ۳۸۰        |
| من أرد                | من أراد                   | ٦     | ٤٣١    | 1     | 77.7       |
| الجر                  | الخبر                     | ٩     | ٤٣١    | ١     | ۳۸۷        |
| من العقل              | في العقل                  | 11    | ٤٣١    | _     | ۲۸۸        |
| فقلت الوجوه           | فقلت وأنكرت الوجوه        | ٨     | 277    | \     | 474        |
| بالدريس               | والدريس                   | ٩     | 277    | \     | 79.        |
| لأنه                  | لأنهم                     | 17    | ٤٣٣    | \     | 791        |
| فلما أن               | فكما أن                   | ۱۳    | 373    | \     | 444        |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه           | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|
| فتديمها ، إحميها علي  | فنديمها ، إذا حميها غلا    | ۲     | ٤٣٥    | ١     | ۳۹۳   |
| يوثق                  | تؤثف                       | ٤     | ٥٣٤    | ١     | 498   |
| يجوز                  | ويجوز                      | ٩     | ٤٣٥    | ١     | ٣٩٥   |
| جرب                   | جرت                        | ١٢    | 240    | ١     | 797   |
| ماعتبطنا              | ما اعتبطنا                 | .۳    | ٤٣٨    | ١     | 797   |
| الفضل ، تبيح          | الفصل ، قبيح               | ٤، ٥  | ٤٣٩    | ١     | - ٣٩٨ |
| الزاجر                | الراجز                     | ٦     | ٤٣٩    | ١     | 799   |
| تحرفونهم              | تحرقونهم                   | ١٢    | ٤٣٩    | ١     | ٠ ٤٠٠ |
| لقط ، المؤتكفات       | لوط ، المؤتفكات            | ٧     | ٤٤١    | ١     | ٤٠١   |
| كشتمناك               | لشتمناك                    | ١.    | ٤٤١    | ١     | ٤٠٢   |
| وراحكم ظهوركم         | وراء ظهوركم                | 18.   | ٤٤١    | ١     | ٤٠٣   |
| أنت                   | إنك                        | ۱۷    | ٤٤١    | ١     | ٤٠٤   |
| التنبيت               | التتبيب                    | ١ ١   | 228    | ١     | ٤٠٥   |
| قال                   | قالت                       | ١.    | ٤٤٧    | N     | ٤٠٦   |
| هو لام                | هي لام                     | 11    | ११९    | ١     | ٤٠٧   |
| نوردتها ، بنوا        | توردتها، بنو               | ٣     | ٤٥٠    | ١     | ٤٠٨   |
| الذي يصفها            | التي يصفها                 | ٥     | ٤٥٠    | 1     | ٤٠٩   |
| كسير                  | يسير                       | 11    | 203    | ١ ١   | ٤١٠   |
| ﴿ ولقد همت به ﴾       | ﴿ ولقد همت به وهم بها لولا | 11    | ٤٥٣    | 1     | - ٤١١ |
| · <del></del>         | أن رءا برهـن ربه ﴾         | _     | -      | _ ,   | -     |
| تدعني                 | يدعني                      | ٤،٢   | ٤٥٤    | ١     | 217   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------|
|                       | وقال              | ٣     | ٤٥٤    | ١     | ٤١٣         |
| السحاب                | أصحاب             | ٩     | ٤٥٤    | ١     | ٤١٤         |
| بشار                  | يسار              | ١٢    | ٤٥٤    | ١ ،   | ٤١٥         |
| الشراشيف              | الشراسيف          | ٨     | ٤٥٥    | ١     | ٤١٦         |
| أوس<br>أوس            | دوس <u> </u>      | 11    | ٤٥٦    | ١     | ٤١٧         |
| علي                   | عليك              | ١٥    | १०२    | \     | ٤١٨         |
| الكواب                | الكواكب           | ٣     | ٨٥٤    | \     | ٤١٩         |
| ناحية                 | ناحيته            | ٤     | ٤٥٩    | ١     | ٤٢.         |
| قيس                   | أبو قيس           | ٧     | १०९    | 1     | 173         |
| سأله ، ابي السكيب     | سنال ، ابن السكيت | ١٦    | १०९    | ١ ،   | ٤٢٢         |
| في أبواب              | من أبواب          | ٤     | ٤٦١    | ١ ،   | 277         |
| عشر، نجيء             | شهر وعشر ، تجيء   | ١٤    | ٤٦١    | ١ ١   | 373         |
| الكيان                | الكيال            | ۲     | ٤٦٢    | ١     | ٤٢٥         |
| مرقوه                 | سىرقوه            | ٣     | ٤٦٢    | ١     | ٤٢٦         |
| مخنقه                 | منطقة             | ٦     | ۲۲۶    | ١ ،   | ٤٢٧         |
| طبيب                  | الطبيب            | 1     | ٤٦٤    | ١ ،   | ٨٢٤         |
| تأرب                  | تأرق              | ۲     | ٤٦٤    | ١     | १४९         |
| منها أولون وداخر      | منهم أولون و آخر  | ٦     | ٤٦٥    | \     | ٤٣٠         |
| بني عمنا ، وكاهلا     | بنو عمنا ، وكاهل  | ٩     | ٤٦٥    | ١ ،   | ٤٣١         |
| شفى                   | شىفني             | ٤     | ٤٦٦    | \     | 2773        |
| أن تنظر               | أن تنظرا          | 11    | ٤٦٦    | ١     | <b>ڏ</b> ٣٣ |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل        |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|--------------|
| لايعد                 | لا يعتد           | ١٤    | ٤٦٦    | ١     | £ <b>7</b> £ |
| النجي بها             | النجي به          | ١٦    | ٤٦٦    | ١     | ٤٣٥          |
| منتحقب                | غير مستحقب        | ٦     | ٤٦٧    | ١     | ٤٣٦          |
| يعدي                  | بعدي              | ١١    | ٤٦٧    | ١     | ٤٣٧          |
| تعود                  | تعمد              | ١٥    | ٤٦٧    | 1     | . 527        |
| فإنا غلطه             | فإن غلطه          | ٥     | ٤٦٨    | ١     | ٤٣٩          |
| أقوب                  | أقوت              | ٧     | १७९    | ١     | ٤٤.          |
| ولأيقنوا              | وأيقنوا           | 14    | १७९    | ١     | ٤٤١          |
| فيتذكأ                | فيتلكأ            | ٦     | ٤٧٠    | ١     | 257          |
| يسير                  | يسيرأ             | ٧     | ٤٧٠    | ١     | 252          |
| هذا القول             | وهذا القول        | ٧     | ٤٧١    | ١     | દદદ          |
| واحد مثلة صدقة        | واحدها مثلة كصدقة | ٨     | ٤٧٢    | ١     | ٤٤٥          |
| يابني                 | ياابني            | ۱۷    | ٤٧٢    | ١     | ٤٤٦          |
| بن عمر                | بن عمرو           | ۱۷    | ٤٧٣    | ١     | £ £ V .      |
| نزوهم ، الشعف         | نروهم ، السعف     | 7,1   | ٤٧٤    | ١     | ٤٤٨          |
| قال                   | وقال              | ٧     | ٤٧٤    | ١     | ٤٤٩          |
| بيأسوا                | تيأسوا            | ٣     | ٤٧٦    | ١     | ٤٥٠          |
| ياب <i>ن</i>          | ياابن             | ٧     | ٤٧٧    | 1     | ٤٥١          |
| فلا تهنىء الوشين      | فلا يهنىء الواشين | ١.    | ٤٧٧    | ١     | 203          |
| للعباد                | العباد            | ١     | ٤٧٩    | ١ ١   | 202          |
| بقضائه                | لقضائه            | ٠,    | ٤٧٩    | 1     | ٤٥٤          |

| أصل ما جاء في المخطوط   | الخطأ الذي صوابه      | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسىل |
|-------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|--------|
| معكم                    | حكم                   | ٧     | ٤٧٩    | ١     | ٤٥٥    |
| شيء                     | الشيء                 | ٥     | ٤٨١    | ١     | ۲٥٤    |
| غرير                    | غريرا                 | ١٤    | ٤٨١    | ١     | ۷٥٤    |
| اللبد                   | اليد                  | ٥     | ۲۸٤    | ١ ١   | ٤٥٨    |
| كراهية                  | كراهيته               | ١.    | ٤٨٣    | ١     | १०९    |
| فرع ، الظنايب           | فزع ، الظنابيب        | ٦     | ٤٨٤    | ١     | ٤٦٠    |
| ليصاع قرناها بعير       | ليصاغ قرناها بغير     | ٣     | ٤٨٥    | ١     | ٤٦١    |
| نوات                    | من ذوات               | ٤     | ٤٨٥    | ١     | ٤٦٢    |
| مثله الراعي             | ومثله للراعي          | ۲     | ٤٨٧    | ١ ،   | ٤٦٣    |
| زيدًا وعده ، وعده زيدًا | زيد وعده ، وعده زيداً | ٤٠    | ٤٨٨    | \     | ٤٦٤    |
| فينتهي                  | ينتهي                 | ٥     | ٤٩.    | \     | ٤٦٥    |
| ويلحن                   | وتلحن                 | 11    | ٤٩.    | ١     | ٤٦٦    |
| المرتاب                 | بالمرتاب              | ١     | ٤٩١    | ١     | ٤٦٧    |
| شباب                    | شبابي                 | ۱۲    | ٤٩١    | ١     | ٨٦٤    |
| نحوا جنينا              | نجواً جنيبا           | ٤     | ٤٩٢    | ١ ١   | १७९    |
| سقاه وإذا               | سقاه : إذا            | ۲.,   | ٤٩٣    | ١ ،   | ٤٧٠    |
| فيعدوه                  | فيغذوه                | ۲     | १९१    | ١     | ٤٧١    |
| أنزلت                   | أنزل                  | ۱۳    | ٤٩٥    | \     | ٤٧٢    |
| الحزور                  | الجزور                | ١٢    | ٤٩٦    | ١     | ٤٧٣    |
| بعلمه                   | لعلمه                 | ٥     | ٤٩٧    | ١ ،   | ٤٧٤    |
| وموافقه                 | ومواقفه               | ١.    | £9V    | ١     | ٤٧٥    |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه      | السطر | الصفحة  | الجزء    | تسلسل |
|-----------------------|-----------------------|-------|---------|----------|-------|
| ذبك كأن لم ينفقوا     | ذلك كأن لم ينطقوا     | ١٤    | ٤٩٧     | ١        | ٤٧٦   |
| جازت <i>ي</i> ، الخذر | جارت <b>ي</b> ، الخدر | ١٦    | ٤٩٧     | ١        | ٤٧٧   |
| يصم                   | ويصم                  | ۱۷    | ٤٩٧     | ١        | ٤٧٨   |
| ، ألت                 | ألذ                   | ٥     | ٥٠١     | ١        | ٤٧٩   |
| يميد                  | تميد                  | ۱۷    | . 0 • ٢ | ١        | ٤٨٠   |
| الرجل                 | الرحل                 | ١٦    | ۰ ۵۰۳   | ١        | ٤٨١   |
| مائي                  | مالي                  | ۲     | ٥٠٤     | ١        | ۲۸٤   |
| بشر                   | بئر                   | ٣     | ٥٠٤     | ١        | ٤٨٣   |
| حزم                   | جذم                   | ٥     | ٥٠٤     | ١        | ٤٨٤   |
| تسخير                 | تسخيره                | ١٥    | 0 • 0   | ١        | ٤٨٥   |
| ويحسبون               | ويحبسون               | ١.٠   | ۲۰۵     | ١        | ٤٨٦   |
| إن ليس                | إذ ليس                | ۱۲    | ٥٠٧     | ١        | ٤٨٧   |
| قيل التحريم           | قبل التحريم           | ٧     | ۸۰۵     | ١        | ٤٨٨   |
| يبكر                  | تبكر                  | ١٣    | ۸۰۵     | 1        | ٤٨٩   |
| نوائبًا وينصب         | دوائبًا وتنصب         | ٥     | ٥٠٩     | ١        | ٤٩.   |
| مضيقًا                | مصيفًا                | ٥     | ٥٠٩     | ١        | ٤٩١   |
| ليذأ                  | ليدأ                  | ٧     | ٥٠٩     | 1        | ٤٩٢   |
| إذا كان               | إذ كان                | ١.    | ٥٠٩     | <b>\</b> | ٤٩٣   |
| دفاف ، هضومها         | دفاق ، فضيمها         | ۲     | ۱۱ه     | ١        | ٤٩٤   |
| أضواحها               | أضواجها               | ٣     | ۱۱ه     | \        | ٤٩٥   |
| استظف                 | استمر                 | ٤     | ۱۱ه     | ١        | 297   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه   | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|--------------------|-------|---------|-------|-------|
| الفناء                | للفناء             | ۸٠.   | ٥١١     | ١     | ٤٩٧   |
| إذا كانوا ، وجدا      | إذ كانوا ، وجدوا   | ٥     | ٥١٢     | ١     | ٤٩٨   |
| إذا كانت              | إذ كانت            | ٩     | ٥١٢     | ١     | ٤٩٩   |
| يعوق النزع            | يغرق النبل         | ١٣    | ٥١٢     | ١     | ٥٠٠   |
| آن المصطلق            | آل المصطلق         | 11    | ٥١٣     | ١     | ٥٠١   |
| الجذال                | الجذل              | 11    | ٥١٤     | ١     | ٥٠٢   |
| الحوياء               | الحرباء            | ۱۲    | ٥١٤     | ١     | ٥٠٣   |
| التنرية والتنزيه      | التبرئة والتنزيه   | ٤     | ٥       | ۲     | ٥٠٤   |
| التعجيب               | التعجب             | ٥     | ٥       | ۲     | ٥٠٥   |
| صار، عن               | صارت ، عل <i>ی</i> | ١     | ٦       | ۲     | ٥٠٦   |
| بخت النصر             | بختنصر             | ٧     |         | ۲     | ٥٠٧   |
| وكما وقفوا            | ولما وقفوا         | ٨     | ٧       | ۲     | ٥٠٨   |
| معي .                 | مع                 | ٥     | ٨       | ۲     | ٥٠٩   |
| من يك                 | فمن يك             | ٧     | ٨       | ۲     | ٥١٠   |
| تعدوا                 | يعدوا              | ١٢    | ٨       | ۲     | ٥١١   |
| أخرجوا                | خرجوا              | ٤     | ٩       | ۲     | ٥١٢   |
| تكره                  | التكره             | ١٤    | ٩       | ۲     | ٥١٣   |
| وعبرة                 | وعلامة             | 18    | ١.      | ۲     | ٥١٤   |
| سيئين                 | سيئ                | ۱۷    | ١.      | ۲     | ٥١٥   |
| أكبروا                | أنكروا             | ۲     | 17      | ۲     | ٥١٦   |
| ٺمي                   | رمي                | ٤     | ١٥      | ۲     | ۸۱۷   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------|
| الضالين               | للضالين             | ٤     | - 17   | ۲     | ۸۸ه   |
| حد ، أغذادا           | حدا ، أغذاذا        | ۲     | ١٨     | ۲     | ٥١٩   |
| مالا يغنيهم           | مالا يعنيهم         | ٤     | ۲١     | ۲     | ٥٢٠   |
| الاجتماع              | لاجتماع             | ١٥    | ۲١     | ۲     | ۲۱ه   |
| لقولك                 | كقولك               | ١.    | 45     | ۲     | ٥٢٢   |
| منها ليدفع            | فيها لموضع          | ۱۲    | 45     | ۲     | ٥٢٣   |
| ثم                    | تم                  | ۱۷    | ۲٥     | ۲     | ٤٢٥   |
| ועלט                  | الاثنى              | ٣     | ۲۷     | ۲     | ٥٢٥   |
| فأحممت                | فأصممت              | ٤     | ۸۲.    | ۲     | 770   |
| _                     | وقال                | ٥     | ٨٢     | ۲     | ٥٢٧   |
| عمر                   | عمرو                | ٦     | ۸۲     | ۲     | ۸۲٥   |
| أعفانا                | أغفلنا              | ٣     | 49     | ۲     | ٥٢٩   |
| يعني بني              | يعلى بن             | ۱۲    | 49     | ۲     | ٥٣٠   |
| فكذلك                 | فلذلك               | 11    | ٣.     | ۲     | ۱۳٥   |
| ننقص                  | تنقص                | ۲     | ٣١     | ۲     | ۲۳٥   |
| الذين                 | الذنب               | ٧     | ٣١     | ۲     | ٥٣٣   |
| والغناء               | والعناق             | 18    | ٣١     | ۲     | ٤٣٥   |
| لكننا ضمير            | لكن ضمير            | ٥     | ٣٢     | ۲     | ٥٣٥   |
| يرمينني ، ويقليني     | وترمينني ، وتقلينني | ٧     | ٣٢     | ۲     | 770   |
| محبق الأصداف          | محبوكة الأصلاب      | ٨     | ٣٣     | ۲     | ٥٣٧   |
| وأذريته               | وأذرته              | ١.    | ٣٣     | ۲     | ۸۳۸   |

|                 | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------|------------------|-------|--------|-------|-------|
| النزوع ، عظيم   | النزيع ، عريض    | 11    | 72     | ۲     | ٥٣٩   |
| يسير ، مراشك    | نسير ، مواشك     | 17    | 37     | ۲     | ٥٤٠   |
| لازال           | لا أزال          | ١٣    | 47     | ۲     | ٥٤١   |
| مطموسة في الأصل | القناة           | ۱۲    | ۳۸     | ۲     | ٥٤٢   |
| نضولا           | نصولا            | ٥     | 79     | ۲     | ٥٤٣   |
| الحق            | لحق              | ١.    | ٤٠     | ۲     | 0 2 2 |
| التمير          | التميين          | ٧     | ٤٣     | ۲     | 080   |
| الذين           | الدين            | ١.    | ٤٣     | ۲     | ०६२   |
| عبادتنا         | عبادنا           | ٤     | ٤٥     | ۲     | ٥٤٧   |
| قبيل            | قتيل             | ١.    | ٤٥     | ۲     | ۸٤٥   |
| فليس ، خاليًا   | فلئن ، خاليين    | ٥     | ٤٨     | ۲     | ०१९   |
| نأتي            | يأبى             | ٣     | ۱ه     | ۲     | 00+   |
| القرآن          | القراءات         | ۱۷    | ۱ه     | ۲     | ۱٥٥   |
| المتنجم         | المتخيم          | ٣     | ٥٢     | ۲     | ۲٥٥   |
| أنساتيك         | لاأنساك          | ٦     | ۲٥     | ۲     | ٥٥٣   |
| الغلال          | الغلاغل          | ٩     | ٥٣     | ۲     | ٥٥٤   |
| بأظلافها        | بأظلافه          | ٤     | ۷٥     | ۲     | 000   |
| ردف ، يجلب      | ودق ، مجلب       | ٨     | ٥٧     | ۲     | 700   |
| الغنم           | للغثم            | 17    | ۷۵     | ۲     | ٥٥٧   |
| الرعي، فيذوده   | الراعي، فيذود    | ١٤    | ٥٧     | ۲     | ۸۵٥   |
| أقل             | قل               | ۱٥    | ٥٧     | ۲     | ٥٥٩   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه   | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| لعلعسع                | البغيبغ            | ١     | ۸٥     | ۲     | ۰۲۰   |
| كالحبة : أي : نسانا   | كالحية أي : لسانًا | ١.    | ۸۰     | ۲     | ۱۲٥   |
| وأسحت                 | سحت وأسحت          | ٨     | ٦١     | ۲     | ۲۲٥   |
| بمعنى                 | بمعنی « ما »       | ٥     | ٦٢     | ۲     | ۳۲٥   |
| الأحوال               | الأحوال كلها       | 17    | 77     | ۲     | ٤٦٥   |
| عبد الله              | عبيد الله          | ١ ١   | 75     | ۲     | ەتە   |
| إن هذا                | إن هذان            | ٦     | 75     | ۲     | ۲۲٥   |
| لايختلف               | لاتختلف            | ١٢    | 75     | ۲     | ۷۲٥   |
| فلذلك                 | فكذلك              | ١٤    | 75     | ۲     | ۸۲٥   |
| يجمع                  | مجمع               | ٣     | ٦٤     | ۲     | ٥٦٩   |
| ماستطعت               | مااستطعت           | ٧     | ٦٤     | ۲     | ۰۷۰   |
| المعنى                | معنى               | 14    | ٦٤     | ۲     | ٥٧١   |
| لامستاس               | لامساسيا           | ١٥    | ٦٥     | ۲     | ٥٧٢   |
| الهيداج               | الهياج             | ١٤    | 77     | ۲     | ٥٧٣   |
| - إلها                | بالها              | ١٤    | ٦٧     | ۲     | ٤٧٥   |
| فقر                   | قفر                | ١     | ٦٨     | ۲ ٔ   | ٥٧٥   |
| ملموة ، الأوعالها     | ملمومة ، الأوعالا  | 11    | ٦٨     | ۲     | ۲۷٥   |
| مية ، تلوح            | لمية ، يلوح        | - 11  | ٦٩     | ۲     | ۷۷ه   |
| تسرعون وتستحثون       | يسرعون ويستحثون    | ٦     | ٧٠     | ۲ ۲   | ۸۷۵   |
| ملتصىقين              | ملتصقتين           | ۲۱    | ٧.     | ۲     | ۹۷٥   |
| يحيوهم ٠              | تحيرهم             | ٦     | ٧٢     | ۲     | ۰۸۰   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر   | الصفحة    | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|---------|-----------|-------|-------|
| لوكانوا ٠             | لوكان            | ۱۹      | ٧٢        | ۲     | ۰۸۱   |
| يوم.                  | يقف              | ٥       | ٧٣        | ۲     | ۲۸٥   |
| الجميع٠               | والجميع          | ١       | ٧٤        | ۲     | ٥٨٣   |
| تساءل٠                | نسال             | ٩       | ٧٦        | ٠ ٢   | ٥٨٤   |
| مصدر٠                 | مصدراً           | ٥       | <b>VV</b> | ۲     | ه۸ه   |
| <del>-</del>          | سورة الحج        | ١       | ٧٩        | ۲     | ۲۸٥   |
| نباتك٠                | ثيابك            | ١٣      | ٨٠        | ۲     | ۷۸۵   |
| تنزق٠                 | تنزو             | ٥       | ۸۱        | ۲     | ۸۸۵   |
| ومزاره ٠              | من راَه          | ٨       | ۸١        | ۲     | ٥٨٩   |
| يرجى٠                 | ترجي             | ٩       | ۸۳        | ۲     | ٥٩٠   |
| کادوا ۰               | يكادوا           | ٤       | ٨٤        | ۲     | ۱۹٥   |
| تقدير ٠               | في تقدير         | Ÿ       | ٨٤        | ۲     | ٥٩٢   |
| فكذلك ٠               | فلذلك            | ٣       | ۸٥        | ۲     | ٥٩٣   |
| الحجرج٠               | الخجوج           | ٦       | ۸٥        | ۲     | ٥٩٤   |
| العبيد٠               | البعيد           | \ \ \ . | ۸٦        | ۲     | ٥٩٥   |
| بعد الألف،            | بعد ألف          | 17      | ٨٦        | ۲     | ٥٩٦   |
| لتبين ، التبعيض ٠     | لتبيين ، للتبعيض | 17      | ۸٦        | ۲     | ٥٩٧   |
| السواحل               | السواجد          | ٦       | ۸۸        | ۲     | ۸۹۵   |
| ذرت٠                  | ذرق              | ١.      | ۸۹        | ۲     | ٥٩٩   |
| أن يجمع ٠             | أي يجمع          | 11      | ٩.        | ۲     | ٦     |
| إذ طلبت،              | إذا طلبت         | ١٤      | ۹.        | ۲     | 7.1   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|
| أن ثبت٠               | أن يثبت          | ٤     | 97      | ۲     | 7.7   |
| القاتل ٠              | القائل           | ٩     | 97      | ۲     | 7.7   |
| سورة المؤ من٠         | سورة المؤمنون    | \     | 90      | ۲     | ٦٠٤   |
| يا يها ٠              | إليها            | ٩     | ٩٨      | ۲     | ٦٠٥   |
| عضته به الحرب٠        | عضته الحرب       | ١ ،   | 99      | ۲     | ٦.٦   |
| سربال ما خلق٠         | سربال خلق        | ٤     | 99      | ۲     | ٦.٧   |
| الخروق٠               | الخرو ف          | ٩     | 99      | ۲     | ٦٠٨   |
| من حفوتهم.            | لمن حفرتم        | ١٤    | 1.7     | ۲     | ٦.٩   |
| لا ينات٠              | لآيات            | ٤     | 1.7     | ۲     | ٦١.   |
| فضلنا ها٠             | فصلنا ها         | ٧     | 1.7     | ۲     | 711   |
| ذ ها ب٠               | وذ ها ب          | ۲.    | ۱۰۸     | ۲     | 717   |
| حفة ٠                 | خفة              | ٥     | 1.9     | ۲     | 715   |
| والأوبق.              | والأولق          | ٦     | 1.9     | ۲     | ٦١٤   |
| ماألون.               | ماأ لوت          | ١٤    | ١٠٩     | ۲     | 710   |
| الذارع المؤتلي،       | الذراع، المختلي  | ١٥    | ١٠٩     | ۲     | 717   |
| فيستأذنوه٠            | فتستأذنوه        | ٣     | 11.     | ۲     | ٦١٧   |
| والأرجبة٠             | والا رحبة        | ٧     | 11.     | ۲ ٔ   | ۸۱۲   |
| منونهما ٠             | منورهما          | ٩     | 111     | ۲     | 719   |
| الواو والأخيرة •      | الواو الأخيرة    | 17    | 111     | ۲     | ٦٢.   |
| من الشجر ٠            | من شجر           | ۲     | 117     | ۲     | 177   |
| ﴿ رَهَادَ٠            | وهاد             | ٦     | 117     | ۲     | 777   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
| من شجرة٠              | من شجر            | ٨     | 117    | ۲     | 777   |
| لما يبيع٠             | كمايبيع           | ١٨    | 117    | ۲     | 375   |
| الناء٠                | النأي             | ١٥    | 117    | ۲     | ٦٢٥   |
| شرمة                  | شبرمة             | ١٦    | 117    | ۲     | ٦٢٦   |
| هو٠                   | هي                | 11    | 117    | ۲     | 744   |
| عمر٠                  | عمرو              | 11    | ۱۱٤    | ۲     | AYF   |
| وملومة • شديدها •     | وملمومة ، شديد    | ۱۲    | ١١٤    | ۲     | 779   |
| تسمنها ٠              | تسنمها            | ١٦    | ۱۱٤    | ۲     | ٦٣.   |
| الشي.                 | المشي             | 17    | 110    | ۲     | 771   |
| يجعلكم خلفاء من٠      | يجعلهم خلفاء عن   | 17    | 117    | ۲     | 777   |
| هي اللاتي٠            | هن اللاتي         | ۲     | 117    | ۲     | 777   |
| ٠ اينتها              | زينتهن            | ٤     | 117    | ۲     | 375   |
| عبد ٠                 | مبنده             | ١١    | 117    | ۲     | ٦٣٥   |
| ، لعا                 | دعاءه             | \     | 114    | ۲     | 777   |
| ودوام٠                | ودام              | ٧     | 119    | ۲     | 744   |
| اختلفها               | اختلقها           | 14    | ۱۱۹    | ۲     | ۸۳۶   |
| الحبلة ، الاختيال،    | الحيلة ، الاحتيال | ٤     | 171    | ۲     | 789   |
| حصيا٠                 | خصيا              | ٦     | 177    | ۲ ا   | ٦٤.   |
| الوصاء٠               | الوصياة           | ١٥    | 177    | ۲     | ٦٤١   |
| إذ ٠                  | أي :              | ۱۷    | 177    | ۲     | ٦٤٢   |
| في أبي بكر بن خلف٠    | في أبي بن خلف     | ٨     | 177    | ۲     | ٦٤٣   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
| واستحون بسجوة فمن     | واستحرن بسحرة فهن | ٣     | ١٢٤    | ۲     | ٦٤٤   |
| ورد الر <i>س</i> ٠    | لوادي الرس        | -     | _      | · _   | _     |
| وقرية٠                | قرية              | ٥     | ١٧٤    | ۲     | ٦٤٥   |
| برج٠                  | مرج               | ٨     | ١٢٥    | ۲.    | ٦٤٦   |
| رجالاً تظالمًا ٠      | لجال فطالما       | \     | 177    | ۲     | ٦٤٧   |
| غراما٠                | عذابا             | ٤     | ١٢٦    | ۲     | ٦٤٨   |
| يدعو٠                 | ندعو              | ٧     | 177    | ۲     | 789   |
| نوامك٠                | نواهك             | 17    | 177    | ۲     | ٦٥٠   |
| هجاني٠                | هجان              | ١٣    | 177    | ۲     | ١٥٢   |
| حلمي٠                 | حلما              | ٩     | ۱۲۸    | ۲     | 707   |
| جبوتهما ٠             | حتوفهما           | 17    | ۱۲۸    | ۲     | 705   |
| أنث ٠                 | كما أنث           | ٥-٢   | 179    | ۲     | ٦٥٤   |
| ويشرق٠                | وتشرق             | v     | 179    | ۲     | ٦٥٥   |
| تستعبده ۰             | يستعبده           | ١.    | 17     | ۲     | ۲۵۲   |
| وقويمها ٠             | وقولها            | 17    | 17.    | ۲     | ۷٥٧   |
| جميع القليل،          | جمع القليل        | ٤     | 171    | ۲     | ۸٥٢   |
| مني٠                  | منها              | ٨     | 171    | ۲     | ۲٥٩   |
| کقله ۰                | كقوله             | ٤     | 177    | ۲     | ٦٦.   |
| سناء٠                 | ثناء              | ٧     | 188    | ۲     | 771   |
| ٠ لقًا؎               | خلفًا             | ٨     | 187    | ۲     | 777   |
| یخفی ، مباع ۰         | یحفی ، سباع       | ٣-3   | ١٣٣    | ۲     | 778   |

| أصل ما جاء في المخطوط       | الخطأ الذي صوابه          | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسىل |
|-----------------------------|---------------------------|-------|--------|-------|--------|
| أنزلنا ٠                    | أنزلناه                   | ۱۲    | 170    | ۲     | 778    |
| بحسان: أحب، أيد الروح ٠     | لحسان : أجب ، أيده ، بروح | ١٠_٩  | ١٣٦    | ۲     | 770    |
| فاراك                       | واراك                     | ۲     | ۱۳۸    | ۲     | 777    |
| ما النار٠                   | ما ف <i>ي ا</i> لنار      | ٥     | ۱۳۸    | ۲     | 777    |
| تزع.                        | يزع                       | 11    | 179    | ۲     | ۸۲۲    |
| الحقيقة،                    | الخفيفة                   | ۱۳    | 18.    | ۲     | 779    |
| بلبد ٠                      | بلد                       | 17    | 18.    | ۲     | ٦٧٠    |
| هو بل ۰                     | بل هو                     | ١٣    | ١٤١    | ۲     | 771    |
| الزجاجة٠                    | الزجاج                    | ١٤    | 121    | ۲     | 777    |
| الرحال،                     | الرجال                    | ۱۸    | 121    | ۲     | ٦٧٣    |
| يمتحنون.                    | تمتحنون                   | ٦     | 127    | ۲     | 375    |
| تخالفوا ٠                   | تحالفوا                   | ٨     | 127    | ۲     | ٥٧٥    |
| في٠                         | وفي                       | ١     | ١٤٦    | ۲     | 7/7    |
| فا <i>ن</i> ٠               | قال                       | ۲     | ١٤٦    | ۲     | ٦٧٧    |
| فانتصف٠                     | فانتصف الليل              | ٤     | ١٤٦    | ۲     | ۸۷۶    |
| إذا وردته الفراط٠           | إذ وردته فراطا            | ١١    | ١٤٧    | ۲     | 779    |
| والي الظلام، باس ، ومقروراً | وإني لظلام ، بائس مقدور   | ٨     | ١٤٧    | ۲     | ٦٨٠    |
| وذ <i>ي</i> ، وقر ·         | أوذي ، وفر                | ٩     | ١٤٧    | ۲     | ٦٨١    |
| إليك٠                       | عليك                      | ۱۳    | 187    | ۲     | ۲۸۲    |
| أخيه٠                       | أخته                      | ١٦    | ۱٤٧    | ۲     | ٦٨٢    |
| وحده٠                       | واحدة                     | ٣     | ١٤٨    | ۲     | ٦٨٤    |

| أصل ما جاء في المخطوط   | الخطأ الذي صوابه         | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل     |
|-------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-----------|
| النفخ الشيطان،          | نفخ الشيطان              | ١٤    | ۱٤٨    | ۲     | ٦٨٥       |
| كما قتلت٠               | كما قتلت نفساً بالأمس    | ۲.    | ١٤٨    | ۲     | ۲۸۲       |
| يأمره ٠                 | يأمر                     | ٣     | 189    | ۲     | ٦٨٧       |
| شرید۰                   | سىويد                    | ٦     | 189    | ۲     | ۸۸۶       |
| الجارذر٠                | الجآذر                   | ١٤    | ۱۵۱    | ۲     | ٦٨٩       |
| بين أعارها ٠            | بين النساء أعارها        | ۲     | ١٥٢    | ۲     | ٦٩.       |
| بسقى واحد ٠             | بشيء واحد                | ٤     | ١٥٢    | ۲     | 791       |
| خبيهاء٠                 | جبيهاء                   | ١.    | ١٥٢    | ۲     | 797       |
| أشيلت٠                  | أشليت                    | 11    | 107    | ۲     | 798       |
| فأخبروه٠                | فأخبروهم                 | ٥     | 107    | ۲     | 798       |
| وأريد، وجاره لم ينذروه٠ | وأربد ، وجاركم لم تنذروه | ۱٥    | 107    | ۲     | 790       |
| الحافرة٠                | حافرة                    | ٥     | ١٥٤    | ۲     | 797       |
| کان کان                 | کما کان                  | ٧     | ١٥٤    | ۲     | 797       |
| يعلم٠                   | تعلم                     | ١.    | ١٥٥    | ۲     | ٦٩٨       |
| ينقطع٠                  | تنقطع                    | ٨     | 171    | ۲     | 799       |
| بمتصل٠                  | متصل                     | ٩     | 171    | ۲     | ٧         |
| يمكن٠                   | یک <i>ن</i>              | ۲     | 177    | ۲     | ٧٠١       |
| م <i>ن</i> الصواعق٠     | خوفًا من الصواعق         | 14    | 177    | ۲     | ٧٠٢       |
| ♦ كخيفتكم أنفسكم        | ﴿ تخافونهم كخيفتكم       | 17    | 177    | ۲     | ۷۰۳       |
| شركاعكم الذين٠          | أنفسكم ﴾                 | _     | _      | _     | -<br>V• £ |
| ﴿ ٠٠٠ في كتاب ﴾ ٠       | ﴿ في كتاب الله ﴾         | ١٦    | ١٦٨    | ۲     | ٧٠٤       |

| أصل ما جاء في المخطوط           | الخطأ الذي صوابه  | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|
| الأسماء ٠                       | الأسمار           | ٣     | 179     | ۲     | ٧٠٥   |
| فيجوز أن يكون٠                  | ويجوز أن تكون     | ٧     | ١٧٠     | ۲     | ٧.٦   |
| أقل قليلاً ٠                    | أقل قليل          | ١.    | ١٧.     | ۲     | ٧.٧   |
| المفحره                         | المفخر            | ١٦    | ١٧.     | ۲.    | ٧٠٨   |
| سجدة٠                           | السجدة            | ١     | ۱۷۳     | ۲     | ٧.٩   |
| يقضي ٠                          | تقضي              | ۱۲    | ۱۷۳     | ۲     | ٧١.   |
| يصعد ويقطع٠                     | تصعد وتقطع        | ٧     | ۱۷٤     | ۲     | ۷۱۱   |
| تنبور٠                          | تنبو              | ٨     | 1٧0     | ۲     | ۷۱۲   |
| تجافي٠                          | يجافي             | ١.    | ۱۷٥     | ۲     | ۷۱۳   |
| <b>ق</b> یل٠                    | وقيل              | ١٤    | ۱۷٥     | ۲     | ۷۱٤   |
| كان قلبان٠                      | كان لي قلبان      | ٤     | ۱۷۸     | ۲     | ۷۱۵   |
| مردع٠                           | مروع              | ٥     | ۱۷۸     | ۲     | ۷١٦ . |
| ويطيعها ٠ ( وهي رواية البديع )٠ | أو يطيعها         | ٧     | ۱۷۸     | ۲     | ٧١٧   |
| كلَ شِيئ انى عددها ٠            | كل شئ الإعدوها    | ۱۸    | 179     | ۲     | ۷۱۸   |
| عشائه٠                          | غشائه             | 77    | 179     | ۲     | ٧١٩   |
| يقتلننا ، ليصرعن٠               | قتلننايصرعن       | o-£   | ۱۸۱     | ۲     | ٧٢.   |
| وقبل غمه٠                       | وقتل عمه          | ١٥    | ۱۸۲     | ۲     | ٧٢١   |
| ﴿ من قضى٠٠٠                     | ﴿ فمنهم من قضى ٠٠ | ۱۷    | ۱۸۲     | ۲     | ٧٢٢   |
| تخيرها ٠                        | نخيرها            | ٧     | ۱۸۳     | ۲     | ٧٢٣   |
| بنظام٠                          | بسطام             | ٩     | ۱۸۳     | ۲     | ٧٢٤   |
| كما اشتد٠                       | لل اشتد           | 11    | ۱۸۳     | ۲     | ۷۲۵   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه      | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| عناؤك                 | غناؤك                 | ١٢    | ۱۸۳    | ۲     | ٧٢٦   |
| الطارين ٠             | الطارئين              | ۲     | ۱۸٤    | ۲,    | .٧٢٧  |
| الألف                 | آلف                   | ٧     | ۱۸٦    | ۲     | ۷۲۸   |
| أبي ٠                 | أبيه                  | 11    | ۱۸۷    | ۲     | ٧٢٩   |
| لتنكحنه ولتصيرين      | لتنكحنها ولتصيرن      | ١٤    | ١٨٧    | ۲     | ٧٣٠   |
| لا يكونا ٠            | لم يكونا              | ٤     | ١٨٨    | ۲     | ٧٣١   |
| بينهما ٠              | بنيتهما               | ٨     | 19.    | ۲     | ٧٣٢   |
| كذكراك٠               | كذكريك                | ٩     | 19.    | ۲     | ٧٣٣   |
| أظهروها الإنسان.      | فأظهروها إلا الإنسىان | ٩     | ۱۹۱    | ۲     | ٧٣٤   |
| ما تحمله٠             | مالا تحمله            | ٧     | 197    | ۲     | ٧٣٥   |
| السبأ٠                | سبأ                   | \     | 197    | ۲     | ٧٣٦   |
| وحصيرا ٠              | وحصر                  | ٣     | ۱۹٥    | ۲     | ٧٣٧   |
| وذ أوذ٠               | وذي أود               | ٤     | ١٩٦    | ۲     | ۷۳۸   |
| مكرما٠                | تكرما                 | ٥     | ١٩٦    | ۲     | ٧٣٩   |
| المسنيات،             | المسناة               | 14    | ١٩٦    | ۲     | ٧٤.   |
| الشام ، يهدي٠         | راح الشام ، تهدي      | ٥     | 197    | ۲.    | V£1   |
| جليته٠                | جليت                  | ۱۹    | 194    | ۲     | 737   |
| مخطئ٠                 | بمخطئ                 | ٨     | 199    | ۲     | 737   |
| المعارف               | العارف                | ١٤    | 199    | ۲     | V & & |
| تنادوا ٠              | تنادوا فقالوا         | ١٨    | 199    | ۲     | ۷٤٥   |
| الجبابي٠              | الجبائي               | ٥     | ۲.,    | ۲     | ٧٤٦   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه        | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسل      |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------|-------|------------|
| كفت.                  | كف                      | ٩          | ۲.,    | ۲     | ٧٤٧        |
| أنفسهم٠               | أنفسكم                  | · <b>V</b> | ۲.۱    | ۲     | ٧٤٨        |
| نرى،                  | يرمي                    | ١.         | 7.1    | ۲     | V E 9      |
| الثابطق               | التباطق                 | 11         | 7.1    | ۲,    | ٧٥٠        |
| وحاول٠                | وقال                    | ٥          | 7.7    | ۲     | ٧٥١        |
| الذين أحد             | الذي أحد                | ٦          | 7.7    | ۲     | ٧٥٢        |
| الوطواق               | الوطواط                 | ٨          | 7.7    | ۲     | ٧٥٣        |
| أو فينقص٠             | أو ينقص                 | ٦          | ۲۰٥    | ۲     | ٧٥٤        |
| ﴿ وإن كِل ﴾ ٠         | ﴿ وإن كل لما جميع لدينا | 77         | 711    | ۲     | ۷٥٥        |
| -                     | محضرون 🕈                | _          | _      | _     | _          |
| نسلخ ٠                | تسلخ                    | ١.         | 717    | ۲     | ٧٥٦        |
| عنوة٠                 | غدوة                    | ٣.         | 717    | ۲     | ٧٥٧        |
| خلجًا٠                | فلجًا                   | ٥          | 717    | ۲     | ٧٥٨        |
| والفاكهة .            | والفاكه                 | ٩          | 717    | ۲     | ٧٥٩        |
| نبعلعه ٠              | نبلغه                   | ۲          | 419    | ۲     | ٧٦.        |
| يتمكثون٠              | يتمكنون                 | ١٥         | 719    | ۲     | V71        |
| كما يدرك٠             | كما تدرك                | ٦          | 771    | ۲     | <b>777</b> |
| الذين٠                | الدين                   | ٤          | 770    | ۲     | ٧٦٣        |
| أمخرا                 | أبجرا                   | ٤          | 777    | ۲     | ٧٦٤        |
| تنفذ، يعل٠            | ينفذ - يقل              | ٥          | 777    | ۲     | ٧٦٥        |
| قد ٠                  | وقد                     | 11         | 777    | ۲     | <b>V77</b> |
| · ·                   |                         |            |        |       |            |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل               |
|-----------------------|------------------|-------|---------|-------|---------------------|
| أتقتلني٠              | أيقتلني          | ٩     | 777     | ۲     | <b>Y</b> 7 <b>Y</b> |
| فقر <i>ي</i> ٠        | قفر              | ١١    | 777     | ۲     | ۸۲۷                 |
| لها                   | ٠ بها            | ١٦    | 777     | ۲     | <b>٧</b> ٦٩         |
| مأكول٠                | فهو مأكول        | ٤     | 779     | ۲     | ٧٧٠                 |
| ثم٠                   | ثمت              | ٥     | 779     | ۲     | <b>VV</b> 1         |
| الأمر٠                | أمر              | ١٦    | 779     | ۲     | ٧٧٢                 |
| ومن•                  | زم <i>ن</i>      | ۲     | ۲۳.     | ۲     | ۷۷۳                 |
| نبين٠                 | بين              | 11    | 771     | ۲     | ٧٧٤                 |
| بفضل                  | بفصل             | ۲     | 777     | ۲     | ۷۷٥                 |
| وعليها ٠              | عليها            | ٥     | 777     | ۲     | ٧٧٦                 |
| فاعتدوا ٠             | فاعتذر           | ١.    | 777     | ۲     | <b>VVV</b>          |
| لا تبين٠              | لا تلين          | ١٣    | 777     | ۲     | ٧٧٨                 |
| بالدنيا ٠             | ما الدنيا        | ۲     | 777     | ۲     | ٧٧٩                 |
| حاد يريد٠             | حاد ما يريد      | ٧     | 777     | ۲     | ٧٨٠                 |
| لغداء٠                | لغذاء            | ١.    | 777     | ۲     | ۷۸۱                 |
| لشبغله٠               | أشعلة            | 11    | 777     | ۲     | ٧٨٢                 |
| متعاون٠               | متعاونة          | ١٢    | 777     | ۲     | ۷۸۳                 |
| كون ، ويحسب ٠         | نكون ، وبحسب     | ١٤    | 777     | ۲     | ۷۸٤                 |
| ويعمل٠                | وتعمل            | ١٥    | 777     | ۲     | ۷۸٥                 |
| والروغات٠             | والروغان         | ٦     | 377     | ۲     | ۲۸۷                 |
| تأتى٠                 | تألى             | ٩     | 772     | ۲     | ٧٨٧                 |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه     | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل      |
|-----------------------|----------------------|-------|--------|-------|------------|
| اختبر٠                | اختبره               | ١     | 770    | ۲     | ٧٨٨        |
| مقمحة٠                | مقحمة                | ٧     | 770    | ۲     | ٧٨٩        |
| قبلت ، حب ٠           | قملت خب              | ۹-۸   | 770    | ۲     | ٧٩.        |
| الشيء ٠               | للشيء                | ١٢    | 777    | ۲     | <b>V91</b> |
| الخاطئين.             | المخاطبين            | ١٨    | 777    | ۲     | ٧٩٢        |
| بلغوا ٠               | يبلغوا               | ۲     | 779    | ۲     | ۷۹۳        |
| يكلهم٠                | يكلمهم               | ٦     | 779    | ۲     | ٧٩٤        |
| الصاد •               | ص                    | ١     | 751    | ۲     | ٧٩٥        |
| عليهما ٠              | مهيلد                | ٤     | 781    | ۲     | ٧٩٦        |
| لأن.                  | لإنها                | ٣     | 727    | ۲     | <b>V1V</b> |
| بالهدى،رجا ، رجاء٠    | الهدى إليك لجا، لجاء | ٦     | 727    | ۲     | ٧٩٨        |
| عمار٠                 | غمار                 | ٩     | 727    | ۲     | <b>V99</b> |
| مرجع٠                 | يرجع                 | ١٣    | 757    | ۲     | ۸          |
| القوات٠               | الفواق               | ۱۷    | 727    | ۲     | ۸۰۱        |
| تهزمهم٠               | نهزمهم               | ١٩    | 727    | ۲     | ۸۰۲        |
| ذا لقوة ٠             | ذاالقوة              | ٩     | 337    | ۲     | ۸۰۳        |
| النقاس•               | النقاش               | ٧     | 457    | ۲     | ٨٠٤        |
| مشرقة٠                | مشرفة                | ١     | 789    | ۲     | ۸۰۵        |
| لا لمض٠               | لا المرض             | ۱۳    | 729    | ۲     | ۸۰٦        |
| المصدر                | مصدرا                | ۲۱    | ۲0.    | ۲     | ۸۰۷        |
| . قليالي              | ئيا ليأ              | ۱۷    | Y01    | ۲.    | ۸۰۸        |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه         | السطر  | الصفحة      | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|--------------------------|--------|-------------|-------|-------|
| تجزراني يابن٠         | تزجراني يا ابن           | `      | <b>70</b> 7 | ۲     | ۸۰۹   |
| لا تحبساها ، ينزع ،   | لا تحبسانا، بنزع ، واجتز | ٣      | 707         | ۲.    | ۸۱۰   |
| وإجتر شحا٠            | شيحًا                    |        | _           | _     | _     |
| ما يعبدهم.            | مانعبدهم                 | ٦      | Y00         | ۲     | ۸۱۱   |
| تقول، نقول٠           | يقول ، تقول              | ۸ ـ ۱۲ | 707         | ۲.    | ۸۱۲   |
| الحوار٠               | الحور                    | ٣      | Y0V         | ۲     | ۸۱۳   |
| ظلالاً٠               | ظللاً                    | ٨      | 707         | ۲     | ۸۱٤   |
| يشتبه٠                | يشبه                     | 17     | 707         | ۲     | ۸۱۵   |
| لأحد فيها ،           | لأحد فيه                 | •      | 701         | ۲     | ۲۱۸   |
| يلقها ٠               | يلقيها                   | ٤      | 409         | ۲     | ۸۱۷   |
| الياء الإضافة،        | ياء الإضافة              | ١٨     | . 709       | ۲.    | ۸۱۸   |
| بغيره٠                | بغيرها                   | ٩      | ۲٦.         | ۲     | ۸۱۹   |
| الخير ٠               | الخبر                    | ٥      | 777         | ۲     | ۸۲۰   |
| يدخل٠                 | تدخل                     | ٨      | 777         | ۲     | ۸۲۱   |
| الدنيا٠               | في الدنيا                | ١٥     | 778         | ۲     | AYY   |
| عنه٠                  | منه                      | ۰      | 770         | ۲     | ۸۲۳   |
| لتنع، لما ٠           | يمتنع ، كما              | \      | 777         | ۲     | AYE   |
| ﴿ ءاعجمي ﴾            | ﴿ ءاعجمي وعربي ﴾         | 1      | ۲۷.         | ۲     | ۸۲٥   |
| تنوح٠                 | ينوح                     | 18     | 777         | ۲     | 777   |
| له في٠                | له مثل في                | ٦      | 377         | ۲     | ۸۲۷   |
| بلاء٠                 | البلاء                   | ۲      | 777         | ۲     | ۸۲۸   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|
| الحزم٠                | الجزم            | 17    | 777     | ۲     | ۸۲۹   |
| كقولهم٠               | كقولهم في        | ٥     | ۲۸۳     | ۲     | ۸٣٠   |
| إذا نف٠               | إذا أنف          | ٤     | 710     | ۲     | ۸۳۱   |
| وجولان.               | وحوران           | \     | 449     | ۲     | ۸۳۲   |
| ألقي (وهي رواية)٠     | ألقت             | ٥     | 474     | ۲     | ۸۳۳   |
| الأول بتقدير ٠        | الأول أو بتقدير  | ١.    | 791     | ۲     | ۸۳٤   |
| يدعى٠                 | تدعى             | ١٤    | 797     | ۲     | ۸۳٥   |
| قسىرت٠                | حتى قسرت         | ١.    | 797     | ۲     | ۸۳٦   |
| لتأتي٠                | ليأتي            | 3–ه   | 797     | ۲     | ۰۸۳۷  |
| غیر، به۰              | غير متين ، بها   | ۱ ٦   | 791     | ۲     | ۸۳۸   |
| الحرث٠                | الحرب            | ٨     | 799     | ۲     | ۸۳۹   |
| لقوله ٠               | بقوله            | ١.    | 799     | ۲     | ۸٤.   |
| غبة٠                  | غبه              | λ     | ٣       | ۲     | ٨٤١   |
| حمامه٠                | جمامه            | \     | 7.1     | ۲     | ٨٤٢   |
| عند ٠                 | عندهم            | ٤     | ٣.١     | ۲     | ٨٤٣   |
| وکا <i>ن</i> ٠        | قلد ا            | V     | 7.7     | ۲     | ٨٤٤   |
| الذين٠                | الدين            | ١٥    | ۳.۷     | ۲     | ۸٤٥   |
| إذا شاء٠              | إذ شاء           | ٣     | ٣٠٨     | ۲     | 738   |
| الابتداء              | بالابتداء        | ٥     | ٣٠٨     | ۲     | ٨٤٧   |
| وأشطأه٠               | وأشطأ            | ١٤    | ٣.٨     | ۲     | ٨٤٨   |
| لغازب متنادر٠         | لعازب، متناذر    | ٥     | ٣.٩     | ۲     | ٨٤٩   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
| سوارية٠               | سواريه            | ٦     | ٣٠٩.   | ۲     | ٨٥٠   |
| ويعجل٠                | وتعجل             | ٣     | 711    | ۲     | ٨٥١   |
| حتى كأنه لم يكن٠      | حتى كأنها لم تكن  | ٩.    | 711    | ۲     | ۲۵۴   |
| ظلامة٠                | ظلاله             | ١.    | 717    | ۲     | ۸۵۳   |
| الألقاب الملوك        | ألقاب الملوك      | ٤     | ٣١٥    | ۲     | ٨٥٤   |
| مقادر٠                | مقادره            | ١٤    | ٣١٥    | ۲     | ۸٥٥   |
| يقال٠                 | تقال              | ١٤    | 717    | ۲     | ۸٥٦   |
| -                     | سورة ق            | \     | 719    | ۲     | ۸٥٧   |
| يجد ، يأتي ·          | تجد، تأتي         | ١٢    | 719    | ۲     | ۸٥٨   |
| سىقوق ، وفقوق ٠       | شىقوق وڧتوق       | ٤     | ٣٢.    | ۲     | ۸٥٩   |
| العات                 | العاتق            | ۱٥    | 771    | ۲     | ۸٦٠   |
| علقها ٠               | علقتها            | ٧     | 777    | ۲     | ۱۲۸   |
| جاء ، ومعها ٠         | جاءت ، ومعها الحق | ١.    | 777    | ۲     | ۸٦٢   |
| وضاق٠                 | وضاق بها          | ١٦    | 777    | ۲     | ۸٦٣   |
| مثل٠                  | تميل              | ١     | 777    | ۲     | ۸٦٤   |
| ألقياً ٠              | ألقين             | ٣     | 377    | ۲     | ۸٦٥   |
| المالك٠               | ئالك              | ٥     | 377    | ۲     | ۸٦٦   |
| وطوافوا ٠             | وطوفوا            | ۲     | 770    | ۲     | ۸٦٧   |
| الظهروا ٠             | أظهروا            | ٤     | 770    | ۲     | ۸٦٨   |
| الرجل الوجل٠          | الوجي الوحل       | ٦     | 771    | ۲     | ۸٦٩   |
| العراهيل٠             | العزاهيل          | ١     | 779    | ۲     | ۸۷۰   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه     | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| تحرقون٠               | يحرقون               | 11    | ٣٢٩    | ۲     | ۸۷۱   |
| المحارق.              | المحارف              | ۲     | ٣٣.    | ۲     | ۸۷۲   |
| وټکون٠                | ويكون                | ١.    | 77.    | ۲     | ۸۷۳   |
| مستنوب٠               | سنتوب                | ٣     | 777    | ۲     | ۸٧٤   |
| أحد٠                  | ِ حد                 | ٠ ٩   | 777    | ۲     | ۸۷٥   |
| وإناء                 | وإن                  | ١.    | 444    | ۲     | ۸۷٦   |
| الموسيعون.            | لموسيعون             | ٩     | 777    | ۲     | ۸۷۷   |
| قبر٠                  | قبره                 | ٥     | 377    | ۲     | ۸۷۸   |
| ملور -                | الطور                | ١     | ٣٣٥    | ۲     | ۸۷۹   |
| شحنة، اغتاد مجموعًا،  | سخنة، اعتاد محمومًا، | ١.    | ٣٣٥    | ۲     | ۸۸۰   |
| صائب٠                 | صالب                 | -     | -      | _     | _     |
| الرجع                 | الطيع                | ٩     | 777    | ۲     | ۸۸۱   |
| طحا، تخدید۰           | طرحًا، تجديد         | ١.    | 777    | ۲     | ۸۸۲   |
| كذا                   | كذا فويل             | 17    | 777    | ۲     | ۸۸۳   |
| الزاجر٠               | الراجز               | \     | 777    | ۲     | λλέ   |
| إذا كانوا ٠           | إذ كانوا             | ٤     | 777    | ۲     | ۸۸٥   |
| بالحضور ، بسيار٠      | بالحصور ، بسوار      | ٩     | 777    | ۲     | 744   |
| بفصاحة٠               | لفصاحة               | 11    | 777    | ۲     | ۸۸۷   |
| يقرع٠٠٠               | تقرع                 | ٨     | ۸۳۸    | ۲     | ۸۸۸   |
| يلقى، بمجدلا٠         | تلقي، مجدلا          | ١.    | ۳۳۸    | ۲     | ۸۸۹   |
| سورة وال (بياض)       | سورة النجم           | \     | 781    | ۲     | ۸۹۰   |

| أصل ما جاء في المخطوط    | الخطأ الذي صوابه          | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسل |
|--------------------------|---------------------------|-------|--------|------------|-------|
| النجم لغة العرب الثريا . | النجم في لغة العرب الثريا | ٧     | 781    | ۲          | ۸۹۱   |
| _                        | قال :                     | _     | -      | : <b>-</b> | · _   |
| نفسه۰                    | نفسي                      | ٩     | 781    | ۲          | ۸۹۲   |
| الول٠                    | الأول                     | ۱۳    | 727    | ۲          | ۸۹۳   |
| فكان ما تقدرونه          | فكان على ما تقدرونه       | ٧     | 788    | ۲          | ۸۹٤   |
| لعاص٠                    | العاص                     | ١٦    | 757    | ۲          | 190   |
| قر ٠                     | فقد                       | ۲     | 727    | ۲          | ۸۹٦   |
| سواء٠                    | شواء                      | ٧     | 727    | ۲          | ۸۹۷   |
| وذمني ذم،العني الواحد •  | ورمني رم،الغني الواجد     | ١٢    | 727    | ۲          | ۸۹۸   |
| التفردها ٠               | لتفردها                   | ١٣    | ٣٤٨    | ۲          | ۸۹۹   |
| عاقبة٠                   | عافية                     | ٣     | ٣٥٠    | ۲          | ۹     |
| وقد، لطياز ، وأرجل٠      | فقد، لطيات ، وأرحل        | ٤     | 707    | ۲          | 9.1   |
| يظهر٠                    | تظهر                      | ٧     | 707    | ۲          | 9.7   |
| يخبرك٠                   | تخبرك                     | ١٢    | 707    | ۲          | 9.8   |
| فالأمر٠                  | فاللام                    | \     | 700    | ۲          | 9.8   |
| نخال٠                    | تخال                      | V.    | 707    | ۲٠         | 9.0   |
| الذي فيها ٠٠             | التي فيها                 | ۱۲    | 707    | ۲          | 9.7   |
| النبات٠                  | النجم:النبات              | ۰     | 709    | ۲          | ۹.٧   |
| بتك                      | فتك                       | ٧     | ٣٦.    | ۲          | ۹۰۸   |
| انا ٠                    | أتاك                      | ١٢    | 777    | ۲          | 9.9   |
| وقال٠                    | وقالت                     | \     | *77    | ۲          | 41.   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه      | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| إلى المقيد ٠          | إلى العبد المقيد      | ١.    | ٣٦٤    | ۲     | 911   |
| وردًا ٠               | وردًا لونه            | ١٣    | 770    | ۲     | 917   |
| الألوان٠              | ألوان                 | \     | ٣٦٦    | ۲     | 918   |
| كونها ٠               | لونها                 | 17    | ٣٦٦    | ۲.    | 918   |
| ومنه الحال٠           | ومنه سمي الحال        | ٥     | ٣٦٧    | ۲     | 910   |
| تقع الخوف٠            | تقع في الخوف          | ١.    | ٣٦٧    | ۲     | 917   |
| قصر،                  | قصره                  | ١.٤   | ٣٦٧    | ۲     | 4,17  |
| کما۰                  | يختلف كما             | ٧     | ۸۲۳    | ۲     | 911   |
| فرحاء أثرطية، الرهاب٠ | قرحاء أشراطية، الذهاب | ٦     | 479    | ۲     | 919   |
| ويقعان الظهورالأخادع٠ | ونقعان الظهورالأقارع  | . ^   | 479    | ۲     | 94.   |
| دبالة٠                | زبالة                 | 11    | 779    | ۲     | 971   |
| وعيتها كوقت٠          | وعينها كوقب           | ۱۲    | ٣٦٩    | ۲     | 977   |
| ذو الرمة م <i>ن</i> ٠ | ذو الرمة ف <i>ي</i>   | \     | 779    | ۲     | 977   |
| کنجیح٠                | كنجيع                 | ۱۲    | ٣٧٠    | ۲     | 978   |
| منحبابا ٠             | منجابا                | ٨     | ٣٧٥    | ۲     | 940   |
| <i>ەن</i> ە           | عز                    | 11    | ٣٧٦    | ۲     | 977   |
| ويعتبر .              | وتعبر                 | 10    | ٣٧٥    | ۲     | 944   |
| - ، – يهوى٠           | الذي ، تهوى           | ۲–3   | ٣٧٥    | ۲     | ۹۲۸   |
| فائدة٠                | فائدة الظل            | ٨     | ٣٧٦    | ۲     | 979   |
| ومنهل٠                | وتنهل                 | ١٤    | ٣٧٦    | ۲     | 98.   |
| منه                   | الذي منه              | ٤     | ٣٧٧    | ۲     | 981   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه    | السطر      | الصفحة      | الجزء | تسلسِل |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------|-------|--------|
| والتبكت :التندموا ٠   | والتفكن : التندم    | ٩          | ٣٧٧         | ۲     | 984    |
| الأكبر المتاع٠        | الأكبر والمتاع      | ١          | ۳۷۸         | ۲     | 977    |
| إذ لاين، قبيس٠        | إذا لاين، قيس       | ۲          | <b>TV9</b>  | ۲     | 985    |
| والفقه                | والفكة              | ٤          | <b>٣٧</b> 9 | ۲     | 970    |
| له٠                   | بها                 | 11         | <b>TV9</b>  | ۲     | 977    |
| الذين٠                | الدين               | ١٤         | <b>TV9</b>  | ۲     | 987    |
| بالضم                 | بضم                 | <b>A</b> . | ٣٨٠         | ۲     | ۹۳۸    |
| سقينا ٠               | شفينا               | ١.         | ٣٨٢         | ۲     | 989    |
| عمرو العاص٠           | عمرو بن العاص       | ٧          | ٣٨٣         | ۲     | 98.    |
| غيايتي٠               | عمايتي              | ١.         | ۳۸٤         | ۲     | 981    |
| فكذلك •               | فلذلك               | 17         | ۳۸٤         | ۲     | 984    |
| قتيبة سعيد ٠          | قتيبة بن سعيد       | ١.         | ۳۸٥         | ۲     | 988    |
| کان٠                  | كانت                | ١٣         | ۳۸٥         | ۲     | 988    |
| وعباد ٠               | وعماد               | ٣          | ۳۸٦         | ۲     | 980    |
| لقفندرا ٠             | القفندرا            | ۱۸         | ۳۸۷         | ۲     | 957    |
| سئ.                   | شيء                 | ٩          | ۳۸۹         | ۲     | 987    |
| فاحترم٠               | فاحتزم              | ۲          | ٣٩.         | ۲     | 9.51   |
| يرعد، بميبله (وهي     | ترعد ، بمحجنه، طائش | ٣          | ٣٩.         | ۲     | 989    |
| رواية)، طاش·          | _                   | _          | _           | _     | _      |
| فاو٠                  | فاه                 | ۱٥         | ٣٩.         | ۲     | 90.    |
| النشوء٠               | النشئ               | ١.         | 3.87        | ۲     | 901    |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسىل      |
|-----------------------|------------------|-------|-------------|-------|-------------|
| بالضم                 | وبالضم           | ٧     | ٣٩٥         | ۲     | 907         |
| عدوانكم٠              | عداوتكم          | \     | 441         | ۲     | 904         |
| شتی۰                  | شتى وهي          | ٥     | 497         | ۲     | 908         |
| وقوية ٠               | وقوته            | ١٤    | 497         | ۲     | 900         |
| قلق٠                  | فلق              | \     | <b>٣9</b> ٧ | ۲     | 907         |
| وعلى٠                 | على              | 11    | 897         | ۲     | 907         |
| الحوايج.              | الجوائح          | ٨     | 447         | ۲     | 901         |
| إذا كان٠              | إذ كان           | 17    | 499         | ۲     | 909         |
| بعض٠                  | بغض              | ١.    | ٤٠٠         | ۲     | 47.         |
| سببًا واغنناما ٠      | سببيًا واغتنامًا | ٨     | ٤٠١         | ۲     | 971         |
| [بياض]٠               | سورة الصف        | 1.    | ٤٠٣         | ۲     | <b>97</b> Ÿ |
| بينهم.                | لينعهم           | ٦     | ٤٠٥         | ۲     | 978         |
| عبرها٠                | كذلك عبرها       | ٨     | ٤٠٥         | ۲     | ٩٦٤         |
| نوامل.                | زوامل            | ٦     | ٤٠٦         | ۲     | 970         |
| بياض٠                 | سورة المنافقون   | ١     | ٤٠٧         | ۲     | 977         |
| قول ، سمع٠            | وقول ، سىمعە     | ١٢    | ٤.٧         | ۲     | ٩٦٧         |
| تميم٠                 | متمم             | ٤     | ٤٠٨         | ۲     | ۹٦٨         |
| فالدر كادك٠           | فالدكادك         | ٥     | ٤٠٨         | ۲     | 979         |
| تأخرني٠               | فأخرني           | ١١    | ٤٠٨         | ۲     | ٩٧.         |
| بالنعاس               | بالتغابن         | ٥     | ٤٠٩         | ۲     | 971         |
| الحسن٠                | الحسين           | ٩     | ٤١١         | ۲     | 977         |
|                       |                  |       |             |       |             |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|
| بزيارة٠               | لزيارة           | ٣     | ٤١٥    | ۲.    | 974   |
| شفقت،                 | شققت             | ٥     | ٤١٨    | ۲     | 978   |
| الرمد٠                | الريد            | ٥     | ٤٢٠    | ۲     | 940   |
| يصلح٠                 | تصلح             | ٨     | ٤٢٠    | ۲     | 477   |
| النون.                | نون              | 1     | 277    | ۲     | 900   |
| وضعا٠                 | وضيفا            | ٤     | ٤٢٥ '  | ۲     | ۹۷۸   |
| غادر٠                 | عاذر             | ٦     | ٤٢٥    | ۲     | 9/9   |
| إحلاً٠                | رأت إجلاً        | ١٤    | ٤٢٥    | ۲     | ٩٨٠   |
| وشدت ٠                | وسندت            | ۱٥    | ٤٢٥    | ۲     | ٩٨١   |
| اكفني٠                | اكفلي            | ٦     | ٤٧٧    | ۲     | ٩٨٢   |
| آبني٠                 | أبيني            | \ v   | ٤٣١    | ۲     | 9,74  |
| الجميع٠               | الجمع            | 1.7   | ٤٣١    | ۲     | ٩٨٤   |
| عبد الله،             | عبيد الله        | ٧     | 277    | ۲     | ٩٨٥   |
| قيل٠                  | يبل              | ١٥    | 2773   | ۲     | ٩٨٦   |
| حرم ،الحيرة٠          | جرم ، الجيرة     | \     | 277    | ۲     | 9,87  |
| ينجسيه٠               | ينجيه            | ٣     | 277    | ۲     | ٩٨٨   |
| التأنيث بالتعريف      | للتأنيث والتعريف | ٤     | 277    | ۲     | 9,49  |
| رجمًا ٠               | رحمًا            | 10    | ٤٣٧    | ۲     | 99.   |
| بياض٠                 | سورة نوح         | \     | ٤٣٩    | ۲     | 991   |
| منها ٠                | مثها             | ٣     | ٤٣٩    | ۲     | 997   |
| صيموا ٠               | ضموا             | ١٥    | 252    | ۲.    | 998   |
|                       |                  |       |        |       | 1     |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|
| فتنة٠                 | فتنة الناس       | \     | 111    | ۲     | 998   |
| -                     | ﴿ ومنا القسطون ﴾ | ۲     | ٤٤٤    | ۲     | 990   |
| توسعنا ٠              | لوسيعنا          | ١١    | 233    | ۲     | 997   |
| -ين٠                  | حتى              | ١٣    | ٤٤٥    | ۲     | 997   |
| معنى٠                 | يعني             | ١٦    | ٤٤٥    | ۲     | 994   |
| لاتصال.               | لاتصاله          | 11    | 257    | ۲     | 999   |
| بياض.                 | سورة المدثر      | ١,    | ٤٥١    | ۲     | • • • |
| جزاية أتقطع٠          | خزية أتقنع       | ١     | 203    | ۲     | 11    |
| الدنيا                | الدما            | 11    | 203    | ۲     | 1     |
| آبي٠                  | بني              | ٣     | ۲٥٤    | ۲     | 1     |
| مغيرة٠                | المغيرة          | ٩     | ٤٥٤    | ۲.    | ١٠٠٤  |
| الإعجال٠              | الرهق: الإعجال   | ۱۷    | ٤٥٤    | ۲     | ١٠٠٥  |
| فكرالقرآن٠            | فكر في القرآن    | ۲.    | ٤٥٤    | ۲     | 17    |
| ستعبد ٠               | يستبعد           | ٤     | 203    | ۲     | ١٧    |
| العبر٠                | الغير            | ١     | ۷٥٤    | ۲     | ١٠٠٨  |
| تدعي٠                 | يدعي             | ٥     | ٤٥٩    | ۲     | 14    |
| ببيضاء                | ببيضان           | ٨     | ٤٥٩    | ۲     | 1.1.  |
| مطرور خشیب،           | مطروراً خشيبًا   | ٩     | ٤٥٩    | ۲     | 1.11  |
| تسكتكثر٠              | يستكثر           | ٥     | ٤٦.    | ۲     | 1.17  |
| منه٠                  | فيه              | ٣     | 173    | ۲     | 1.17  |
| یشهد۰۰                | تشهد             | 11    | 273    | ۲     | 1-12  |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه    | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسىل |
|-----------------------|---------------------|------------|--------|-------|--------|
| زيد بن خذاف           | يزيد بن خذاق        | ٧          | 773    | ۲     | 1.10   |
| والمطيطياء.           | والمطيطاء           | ۲          | १८३    | ۲     | 1.17   |
| يورى٠                 | يوزى                | ۱۳         | १८३    | ۲     | 1.17   |
| والجواب٠              | والجوالب            | ١٤         | १८३    | ۲     | 1.14   |
| جمع جمالات٠           | جمع جمالة           | ۲          | ٤٧٥    | ۲.    | 1.19   |
| فيجوز، قال٠           | ويجوز، يقال         | ۲          | ٤٧٨    | ۲     | 1.4.   |
| الليل.                | لليل                | ٤          | ٤٧٨    | ۲     | 1.71   |
| بينهما، وأخلط ، أذيم٠ | منهما، وأحلط ، أريم | ٧          | ٤٧٨    | ۲     | 1.77   |
| الاريقاب٠             | الارتقاب            | ١.         | ٤٧٩    | ٠٢    | 1.77   |
| ينشط                  | تنشط                | ٦          | ٤٨١    | ۲     | 1.78   |
| السياطين عليه،        | الشياطين ، عليهم    | ١٣         | ٤٨١    | ۲     | 1.40   |
| حميمها وغميمها ٠      | جميمها وعميمها      | ٦          | ٤٨٣    | ۲     | 1.77   |
| ابن كلثوم٠            | ابن أم مكتوم        | ٣          | ٥٨٤    | ۲     | 1.44   |
| بنو تميميم ٠          | قال بنو تميم        | ١٢         | ٤٨٦    | ۲     | 1.47   |
| غالظ،                 | غلاظ .              | ٥          | ٤٨٧    | ۲     | 1.49   |
| ويعرب٠                | ويقرب               | ٦          | ٤٨٧    | ۲     | 1.7.   |
| جميع الشاعر،          | جمع الشاعر          | ٨          | ٤٨٧    | ۲     | 1.71   |
| لا يستعد ٠            | لا يستقيد           | ٩          | ٤٨٧    | ۲     | 1.77   |
| وكم أصرمكم٠           | ولم أصرمكم          | ٣          | ٤٨٨    | ۲     | 1.77   |
| _                     | التكوير             | ٣          | ٤٨٩    | ۲     | 1.48   |
| <sup>'</sup> فأبى     | فعاب                | <b>A</b> , | ٤٩.    | ۲     | 1.70   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|
| وقعت                  | وقفت             | ۲     | ٤٩١     | 7     | 1.77  |
| -                     | وقال             | ٣     | ٤٩٢     | ۲     | 1.77  |
| ·                     | ·                |       |         |       |       |

جدول رقم ( $^{7}$ ) المواضع التي ادعى فيها وقوع الخطأ في المخطوط \* هـ إشارة إلى الهامش .

| أصل الذي جاء في المخطوط       | ما ادعى وجوده في المخطوط | السطر    | الصفحة   | الجزء | تسلسل |
|-------------------------------|--------------------------|----------|----------|-------|-------|
| حارثة بن بدر الغداني          | حارثة بن بلد العدواني    | <b>*</b> | 1.9      | ١     | ١     |
| أساحيج ، حنت                  | أساجيح ، حبب             | ۱هـ      | 1.4      | ١     | ۲     |
| أحم الذرى                     | أحمر الذرى               | ۹ هـ     | ۱۱٥      | ١     | ٣     |
| يمانية تلم بنا فتبدي          | لما نشدتكم بنافندي       | _a £     | 127      | ١     | ٤     |
| وللأصبل ٠                     | والأصل                   | ۱هـ      | 107      | ١     | ٥     |
| زاجر ٠                        | ناجز                     | ە ھـ     | ١٥٤      | ١     | ٦     |
| اليوم ٠                       | القوم                    | ۳ هـ     | ١٨٢      | \     | ٧     |
| ثم لحيم                       | لم يحم                   | ۲ هـ     | 198      | \     | ٨     |
| شدی ، صعیر ۰                  | ثدی، صعبر                | ۱۳ هـ    | 199      | ١     | ٩     |
| فما لعرى يديه                 | فما أمر <i>ي</i> يديه    | ۱ هـ     | 771      | \     | ١.    |
| لبن الجود ٠                   | ابن الجود                | ه هـ     | 777      | \     | ١١    |
| ڈرر                           | نور                      | ١؞       | 777      | · 、   | ١٢    |
| القفا                         | القضا                    | ۱۲ هـ    | 771      | 1     | ١٣    |
| ر وبنا (هكذا مكان الألف فراغ) | روينا                    | ۱۲ هـ    | 771      | \ \ \ | ١٤    |
| عدائه                         | عداته                    | 7ھـ      | 777      | \     | ١٥    |
| ربضتما                        | ربصتما                   | ۸ هـ     | 797      | \     | 17    |
| جل                            | جد ،                     | ۲ هـ     | 7.7      | \     | ۱۷    |
| وأبرزتها ٠                    | خرجت بها                 | ٣ هـ     | 711      | ١     | ١٨    |
| أضات                          | أضاعت                    | 7 هـ     | 711      | \     | ١٩    |
|                               |                          |          | <u> </u> |       |       |

| أصل الذي جاء في المخطوط    | ما ادعى وجوده في المخطوط | السطر           | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------|-------|
| ٠ پىسد                     | بع                       | ۱۱ هـ           | 717    | ١     | ۲.    |
| وقاك                       | وقال                     | <b>ع</b> ھــ    | 717    | ١     | ۲۱    |
| أجابا                      | إجلابا                   | ەھـ             | ٣١٧    | ١     | 77    |
| الأعرابي                   | الراعي                   | ۲هـ             | 771    | ١     | 77    |
| عند الرشى                  | عند الرس                 | ەھـ             | ۲۳۸    | ١     | 72    |
| مبرم                       | حزم                      | 7هـ             | 781    | ١     | ۲٥    |
| دبيح                       | ذبيح                     | ۱هـ             | ٣٥٠,   | ١     | 77    |
| تعلماها                    | تعلماهما                 | £هــ            | 479    | ١     | ۲۷    |
| أريدكم                     | أزيدكم                   | ۲هـ             | 790    | ١     | .47   |
| ينقى                       | تنفي                     | ۳هـ             | 790    | ١     | 49    |
| شىل                        | شىك                      | ۳هـ             | ٤٠٧    | ١     | ٣.    |
| لشمرا                      | تشمرا                    | _ <b>_a</b> o - | ٤١١    | ١     | ٣١    |
| بينما هي في الخطوط(إذ قال) | ادعى سقوط (وقال)         | ۱هـ             | ٤١٦    | ١     | 77    |
| فمن ينجوته                 | فمن ينجو به              | ۱هـ             | ٤٢٦    | ١     | 77    |
| حيث واري                   | حبب ، ولدي               | ٩هـ             | ٤٨٧    | ١     | 37    |
| الفزاري                    | الفزابي                  | ۳هـ             | ٤٩.    | ١     | ٣٥    |
| دبويها ، فعروان            | ذنوبها ، ومفروان         | <b>_</b> &∨     | ٥١١    | ١     | ٣٦    |
| ءآی ، متلاف                | آکي ، مصياف              | ١٠هـ            | ٧٦     | ۲     | ٣٧ .  |
| سحابه                      | سجامة                    | ۹هـ             | ۲۱۰    | ۲     | ۳۸    |
| مز دد                      | مرود                     | ٤هـ             | 717    | ۲     | ٣٩    |
| قدعنا                      | تدعنا                    | ۱۳هـ            | 475    | ۲     | ٤.    |

| أصل الذي جاء في المخطوط  | ما ادعى وجوده في المخطوط | السطر       | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------|-------|
| السهر                    | السرر                    | ا <b>د</b>  | ٣٠٨     | ۲     | ٤١    |
| في الحجل                 | في الحجاب                | ۲۱هـ        | ٣٦٤     | ۲     | ٤٢    |
| ازبئراره يثغر(وهو رواية) | إزهراره، ثيغر            | <u>ع</u> هد | 777     | ۲     | ٤٣    |
| نقفي                     | نعقي                     | ۹هـ         | ٤٨٠     | ۲     | દદ    |
| هر                       | <b>ھ</b> ي               | ہ ھـ        | ٤٨٧     | ۲     | ده    |
| -                        | _                        | -           | _       | _     | _     |
|                          |                          |             |         |       | L     |
|                          |                          |             |         |       |       |
|                          |                          |             |         |       |       |

•

جدول رقم (٧) االزيادات التي اقتضاها تقويم النص ولم يأتي بها

| التصويب بعد التقويم        | النص كما أورده المحقق    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسىل   |
|----------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|----------|
| الرعد : ريح تختنق في       | الرعد ريح تختنق في       | ۲,۱   | 110    | ١     | <b>\</b> |
| السحاب [ والبرق ]          | السحاب يسقط السحاب       | _     | _      | _     |          |
| سقط السحاب ٠٠ الخ          | ١٠٠لخ                    | _     | -      | -     | -        |
| أنفسكم [ فقال : إنما هي    | أنفسكم من الاستقالة      | ١.    | 147    | . 1   | ۲        |
| فاقتالوا ] من الاستقالة •  | -                        |       | _      | _     | -        |
| من الرجر [و] هو داء ٠      | من الرجز هو داء          | ١     | 189    | ١     | ٣        |
| يجوز عند [ غير ] سيبويه    | يجوز عند سيبويه          | ٦     | 184    | ١     | ٤        |
| [ قل ] لي : كيف ٠          | أ <i>ي</i> : كيف         | ١.    | 187    | ١     | ٥        |
| [ و ] الأحسن ،             | الأحسن                   | ٤     | 128    | ١     | ٦        |
| يهبط غيره [من طاعة الله] ٠ | يهبط غيره ٠ أي :         | ٥     | ١٤٧    | ١     | · v      |
| أي : إذا رآه [الإنسان]     | إذا رآه خشع لطاعة الله   | ٦-٥   | ۱٤٧    | ١     | ٨        |
| خشع لطاعة الله             | -                        | _     | -      | -     | -        |
| مالايمكن الوقوف [عليه]     | مالايمكن الوقوف          | ١٥    | ١٥٢    | ١     | ٩        |
| [ ردًا لمعاداتهم جبريل :   | ـــ ولو نزله ٠           | بعد٣  | 108    | ١     | ١.       |
| أي ] لو نزله               |                          | -     | –      | -     | _        |
| افتعلق [ ها ]              | افتعلوا                  | 14    | ١٥٣    | ١     | 11       |
| ﴿ تتلو [ الشياطين ]        | ﴿ تتلوا على ملك سليمان ﴾ | ١٣    | ١٥٣    | ۸.    | ١٢       |
| على ملك سليمان 🦫           | - '                      | -     | _      | -     | _        |
| شعر[ه]٠                    | شعر                      | ١٦    | ١٥٣    | ١ ،   | ۱۳       |
| فتنت الذهب [اختبرته] ٠     | فتنت الذهب               | ۲     | 100    | ١     | ١٤       |

| التصويب بعد التقويم           | النص كما أورده المحقق      | السطر | الصفحة        | الجزء | تسلسل |
|-------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------|-------|
| حول حمامات [ مثولاً ]         | حول جدید                   | 7     | ۱۸۷           | 1     | ١.٥   |
| الجماع [ و ] <b>في</b> ٠      | الجماع في                  | ١     | 19.           | 1.    | ١٦    |
| من العمرة [من غير] أن يلم     | من العمرة أن يلم           | 18    | 198           | ١     | ۱۷    |
| الذي يقف [عليه] الإمام [بجمع] | الذي يقف الإمام [عليه]     | ٩     | 197           | ١     | ١٨    |
| كانت [ العرب في ]             | كانت الجاهلية إذا وقفت     | - 17  | 197           | . 1   | ۱۹    |
| الجاهلية إذا وقفت             | -                          | _     | <del></del> - | -     | _     |
| أن يكونوا [على الحق] متفقين   | أن يكونوا متفقين           | ١٤    | 7.7           | ١ ،   | ۲.    |
| كِاملاً على [ وجه] الصلة      | كاملاً على الصلة           | ۱۹    | 717           | \     | ۲۱    |
| أن يكون ذلك [المار] نبيًا ٠   | أن يكون ذلك نبيًا          | ٧     | 777           | ١     | 77    |
| فهو ربان ، [ أو الرباني       | فهو ربان فغير لياء الإضافة | ١٣    | 788           | ١     | 77    |
| منسوب إلى الرب]،              | -                          | _     |               | _     | _     |
| فغير لياء الإضافة ٠           | _                          | -     | _             | _     | _     |
| وإن غامت [ ناحية ] الشامي     | وإن عامت الشامي            | ۲     | 707           | 1     | 48    |
| أي : [فيما] يتسامعه الأمم     | أي: يتسامعه الأمم          | ۱٥    | 707           | ١     | ۲,٥   |
| وألفج [ فهو ] ملفج ٠          | وأفلج مفلج                 | ٥     | ۲۸.           | ١     | 77    |
| قد خط [ لي ] في               | قد خط في                   | ٨     | ۲۸٥           | ١     | .77   |
| [رجعتم إلى الوطن] أو:         | أي: أمنتم العدو ٠          | ٧     | 797           | ١     | ۲۸    |
| أمنتم العدق ٠                 | -                          | _     | _             | _     | _     |
| في الدين [أ] و الدنيا٠        | في الدين والدنيا           | ٤     | ٣١.           | \     | 49    |
| فآخران يقومان مقامهما         | فأخران يقومان مقامهما      | ٩     | 777           | \     | ۳٠.   |
| [هما] الأوليان ٠              | الأوليان                   | -     | _             | _     | _     |

| التصويب بعد التقويم        | النص كما أورده المحقق       | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسل          |
|----------------------------|-----------------------------|------------|--------|-------|----------------|
| والأمر الوحي : [السريع]    | والأمر الوحي                | ۲          | 777    | ١     | ٣١             |
| [ ﴿ والتستبين سبيل         | قال كثير :                  | قبل١٢      | 777    | ١     | ٣٢             |
| المجرمين ﴾ السبيل          | -                           | _          | _      | _     | _              |
| مؤنثة كقوله : ﴿ قل هذه     | _                           | _          | _      | -     | _              |
| سبيلي ﴾ ] قال كثير:        | -                           | <b>-</b> . | _      | _     | -              |
| إذا جاء [ لايؤمنون ، أو لا | إذا جاءت يؤمنون أو لايؤمنون | ۲          | 728    | ١     | ٣٣             |
| صلة وفي الكلام حذف أي      | <del>-</del>                | -          | -      | _     | _              |
| ومايشعركم أنهم إذا جاح ]   | <del>-</del>                | -          | _      | _     | _              |
| يؤمنون أو لايؤمنون ٠       | -                           | _          | -      | -     | ·              |
| تعمر الديار [و] تحسن وتطيب | تعمر الديار تحسن وتطيب      | ٥          | ٣٥٠    | ١     | 37             |
| تجلى [ لنا ] بالمشرفية     | تجلى بالمشرفية              | ٦          | ٣٦٥    | ١     | ٣٥             |
| فحذفت [ياء الإضافة]        | فحذفت                       | \          | ٣٦٧    | \     | ٣٦             |
| التي [ هي ] كالأغلال       | التي كالأغلال               | ٦          | 414    | ١     | ٣٧             |
| همن الشيطان [نزغ]»         | من الشيطان وسوسة            | ٦          | ٣٧٥    | ١     | ۳۸             |
| وسوسة ولم ترد: [قتالاً]    | ولم ترد : فما لاقيت         | . 4        | 498    | ١     | 49             |
| فمالاقيت                   | الحساب مستقيم               | ٨          | 897    | \     | ٤.             |
| الحساب المستقيم            | عطف على ﴿ أَذِن ﴾ أي : قل   | •          | ٤٠٢    | \     | ٤١             |
| عطف على﴿ أَذَنَ [خير ﴾:    | هو مستمع خير وهو رحمة       | -          | ·-     | -     | . <del>-</del> |
| أي مستمع خير ورحمة ،       |                             | -          | -      | -     | -              |
| ورفعه على تقدير :] قل هو   | _                           | -          | _      | -     | -              |
| مستمع خير وهو رحمة         |                             |            |        |       |                |

| التصويب بعد التقويم           | النص كما أورده المحقق   | السطر | الصفحة | الجزء     | تسلسل |
|-------------------------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-------|
| إلى نوج ثانٍ [ أو ] نوج       | إلى نوج ثانٍ نوج        |       | ٤٠٥    | ١         | ٤٢    |
| وكانت [ عدداً ] كاملاً        | فكانت كاملة             | ٧     | ٤٠٥    | \         | ٤٣    |
| كما [ قال ] :                 | _                       | ١٢    | ٤٢٠    | \ \       | ٤٤    |
| لاتعذبنا بأيدي الفرعون        | لاتعذبنا بأيدي آل فرعون | قبل١٢ | ٤٢٥    | ١         | ٤٥    |
| [فيظن بنا الضلال]             | -                       | _     |        | <u> -</u> | -     |
| [ أ ] ليضلوا                  | ليضلوا                  | ٦     | ٤٢٥    | \         | ٤٦    |
| في حال اندواجهما [والزوج واحد | في حال ازدواجها ، ولذلك | ٦     | ٤٣٥    | \         | ٤٧    |
| له شكل والاثنان زوجان ]       | حسن                     | _     | _      | _         | _     |
| ولذلك حسن                     |                         | -     |        | -         | _     |
| [ وقيل ] : المشوي             | المشوي                  | ۲     | ۸۳٤    | \         | ٤٨    |
| بظلم منه ، تعالى [عنه]        | ظلماً منه تعالى         | ١٥    | ११७    | \         | ٤٩    |
| جوابه [ محذوف ] .             | جوابه ﴿ بل سولت ﴾       | ٨     | ٤٥٠    | \         | ٥٠    |
| ﴿ بِل سوات                    |                         | -     | _      | _         | _     |
| حكم [ السارق الضرب            | حكمه الاسترقاق          | 11    | 277    | \         | ۱ه    |
| والضمان في دين الملك]         | _                       | _     | _      | _         | -     |
| أنه [ جعل ] بضاعتهم           | أنه بضاعتهم             | 19    | 277    | ١         | ۲٥    |
| [ قيل ] : إن يوسف             | إن يوسف                 | ۲     | 277    | ١ ،       | ۳٥    |
| [ وقال ] : –                  | <del>-</del>            | بعد٢  | ٥٦٥    | ١         | ٥٤    |
| خحتى إذا استيأس الرسل         | ﴿حتى إذا استيئس الرسل﴾  | ٩     | ٤٦٩    | \         | ٥٥    |
| [ وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾       | من إيمان                | _     | _      | -         | -     |
| بالتشديد الضمير للرسل ،       | _                       | _     | _      |           | -     |

| التصويب بعد التقويم          | النص كما أورده المحقق   | السطر              | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|-------|-------|
| والظن بمعنى اليقين، أي : لما | -                       | -                  | -      | _     | -     |
| استيأس الرسل] من إيمان       |                         | _                  | -      | -     | _     |
| هذا [مكذبون ، لأن كل         | هذا لمصدر قرن ، أي :    | ۲                  | ٤٧٠    | ١     | ۲٥    |
| من كذبك فأنت مكنوبه ،        | صدقهم جبريل             | -                  | _      | -     | -     |
| كما في صفة الرسول عليه       |                         | _                  | _      | _     | -     |
| السلام الصادق] المصدوق       | -                       | -                  | -      | _     | -     |
| أي : صدقه جبريل ٠            | <del>-</del> .          | -                  | -      | _     | _     |
| نفع القرآن[ يختلف] باختلاف   | نفع القرآن باختلاف      | ٥                  | ٤٧٥    | ١     | ٥٧    |
| وقيل: حسنى ، و[قيل]          | وقیل: حسنی ، وهو فعلی   | 17                 | ٤٧٥    | \     | ۸٥    |
| : هو فعلى من الطيب           | من الطيب                | -                  | -      | -     | -     |
| ياء الجمع [ بياء الإضافة ]   | بياء الجمع وهما ساكنتان | ١٥                 | ٤٨٤    | ١,    | ٥٩    |
| وهما ساكنتان                 | _                       | -                  | -      | -     |       |
| أي : [ من ] السبيل           | أي : السبيل             | ٨                  | ٥٠١    | \     | ٦.    |
| لكم ما [ ذرأ ] في الأرض      | لكم مافي الأرض          | ١.                 | ٥٠٢    | \     | 11    |
| [حتى] صارت سبله              | صارت سبله مذللة         | 14                 | ۸۰۵    | \     | 77    |
| [لها] مذللة                  | -                       | -                  | -      | -     | -     |
| الكلام [ فيه ] على           | الكلام على              | ٣                  | 71     | ۲     | 77    |
| ارتفع [يسوم ، لأنه           | ارتفع ، نصبه            | ٤                  | 71     | ۲     | ٦٤    |
| خبـر ﴿ موعدكم ﴾ على أن       | -                       | , <del>, -</del> : | -      | -     | -     |
| الموعد اسم زمان الوعد ، أو   | -                       | -                  | _      | -     | -     |
| مكانه ، ومن نصب ] نصبه       | -                       | -                  | -      | -     | -     |

|                                   |                              | ·          |        |       |           |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|
| التصويب بغد التقويم               | النص كما أورده للحقق         | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسل     |
| أي :[ مصطفين ] جميعاً             | أي: جميعاً                   | ٥          | ٦٤     | ۲     | 70        |
| عن [ أبي ] العرب                  | عن العرب                     | ٧          | . ٦٤   | 7     | 77        |
| إ نه أبليس في [دعائه إلى] طاعته   | إنه إبليس في طاعته           | 19         | ٧.     | ۲     | ٦٧        |
| ونفشها [أهلها] :إن لم             | ونقشها: إن لم                | ٩          | ٧٣     | ۲     | ٦,        |
| على ضعف [ر] أي في العبادة سثل     | على ضعف ، أي:في العبادة      | ٦          | ۸۲     | ۲     | 79        |
| [ضعف] القائم على حرف              | مثل القائم على حرف           | -          | _      | -     | _         |
| [ أي ] لمن ضره                    | لمن ضيره                     | ١.         | AY     | ۲     | ٧.        |
| [ ب_] تلك الغرانقة                | تلك الغرانقة                 | ٣          | ٩٢     | ۲     | ٧١        |
| [ و ] لو كان ٠                    | لوكان                        | ٩          | . 97   | ۲     | ٧٢        |
| قالـ[ـه] قطرب                     | قال قطرب                     | ١١         | ٩٥     | ۲     | ٧٣        |
| وعن [ أبي بن ] كعب                | وعن كعب                      | ۱۲         | 117    | ۲     | ٧٤        |
| [بالحكمة] في اختلاف المعايش       | في اختلاف المعايش            | ٤          | 177    | ۲     | ٧٥        |
| [ أي :الليل ] لأنه ظل الأرض       | لأنه ظل الأرض                | ٩          | ۱۲٤    | ۲     | ٧٦        |
| [ و ] إختلاقهم ، [ وإن أراد       | ما اختلاقهم إلا كخلق الأولين | 11         | ١٣٣    | ۲     | <b>VV</b> |
| الإنشاء ، فالمعنى: ما خلقنا]      | ونراهم يموتون لا يبعثون      | _          |        | -     | -         |
| إلا كخلق الأولين، وبراهم          | <u>-</u>                     |            | _      | _     | _         |
| يموتون [ و ] لا يبعثون            | _                            | _          | _      | _     |           |
| العرب [ وأنفوا ] من اتباعه        | العرب من أتباعه              | ١.         | ١٣٥    | ۲     | ٧٨        |
| [ال] هد هد                        | هد هد                        | <b>,</b> : | 12.    | ۲.    | V9        |
| يكون [ما] بمعنى الذي              | يكون بمعنى الذي              | ۱۲         | 171    | ۲     | ٨٠        |
| و[على قرامة خلقه]والضمير في الهاء | والضمير في الهاء             | ۱۹         | 175    | ۲     | ۸۱        |

| التصويب بعد التقويم        | النص كما أورده المحقق | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل      |
|----------------------------|-----------------------|-------|------------|-------|------------|
| [ أو] ليسال الأنبياء٠      | ليسال الأنبياء        | ٣     | 179        | ۲     | ۸۲         |
| بالمدينة [ فاحتال لهم حيي  | بالمدينة أمر أن يخندق | ٩     | 174        | ۲     | ۸۳         |
| بن أخطب ولم يزل يفتلهم في  | -                     | -     | _          | _     | -          |
| الذروة والغارب حتى         | -                     | _     | -          | -     | _          |
| نقضوا العهد، فعظم البلاء،  | _                     | -     | <b>-</b> 1 | _     | -          |
| فأشار سلمان بالمقام        | -                     |       | - '        | -     | -          |
| بالدينة]وأن يخندق          | <del>-</del> .        | _     | -          | _     | -          |
| [م <i>ن</i> ]وقر يقر       | وقر يقر               | ٣     | 7.8.1      | ۲     | Λ£         |
| فتستوي[ في ] القوي         | فيستوي القرى          | ۱۳    | ۲۰۳        | ٠ ٢   | ۸٥         |
| [«لما» بالتخفيف على أن «ما | إن كلا                | ١     | 717        | ۲     | ۸٦         |
| » صلة مؤكدة ، وإن مخففة    | <del>-</del>          | -     | _          | _     | -          |
| من المثقلة ، أي :] إن كلا  | <del>-</del>          | -     | -          | -     | -          |
| بأيديهم ٠ [أو هو على       | بأيديهم               | ٨     | 717        | ۲     | ۸٧         |
| النفي ، أي : ليأكلوا ولم   | _                     | -     | _          | -     | _          |
| يعملوا ذلك بأيديهم ] ٠     | · <u>-</u>            | . —   | _          | -     | -          |
| للعين [أو] لامتداد         | للعين لامتداد         | 11    | 770        | ۲     | <b>M</b>   |
| وقال                       | -                     | بعد١٦ | 777        | ۲     | ۸۹         |
| قال الضحاك:[ إن علم        | قال الضحاك : ثابتًا   | ۲     | ۲۳.        | ۲     | ۹.         |
| النجوم كان ] ثابتًا ٠      | -                     | -     | -          | -     | <b>-</b> . |
| عبد [اله ]                 | عبد                   | ۲     | 777        | ۲     | 91         |
|                            |                       |       |            |       | J          |

| التصويب بعد التقويم            | النص كما أورده المحقق  | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------|------------------------|-------|---------|-------|-------|
| أم أنتم بصراء [لأنهم لو قالوا: | أم أنتم بصراء وعلى هذه | ١     | 7,7     | ۲     | 97    |
| انت خير، كان كقولهم: نحن       | <del>-</del>           | _     | -       | _     | -     |
| بصراء ، ليصح معنى المعادلة     | _                      | _     | _       | _     |       |
| في أم، والتقدير في المعادلة:   | <del>-</del> .         | -     | _       | _     | -     |
| على أي الحالين أنتم أعلى حال   | _                      | _     | _       |       | -     |
| البصرام على خلافه] وعلى هذه    | <b>-</b> ·             | -     | _       | _     | -     |
| الموضع [في] انتظام             | الموضع انتظام،         | ٩     | 797     | ۲     | 94    |
| [اً] لا لتحسين ٠               | لا لتحسين.             | ٨     | 791     | ۲     | 98    |
| والعمارة [مثل قريش] ، والبطن،  | والعمارة والبطن.       | ٤     | 717     | ۲     | 90    |
| جوابه محنوف [تقديره]:          | جوابه محذوف            | ٣     | 719     | ۲     | 97    |
| [من] الملائكة ٠                | الملائكة ،             | ۲     | 377     | ۲     | 9٧    |
| يقيناً مثل [نطقكم] ٠           | يقيناً مثل٠            | 17    | 77.     | ۲     | ٩٨    |
| تقلعهم [ثم] ترمي ٠             | تقلعهم ترمي٠           | ١٣    | 800     | ۲     | 99    |
| [والريحان] هنا : الحب٠         | هنا الحب٠              | ۲۱    | 771     | ۲     | ١     |
| ترى [الدم في] العروق           | ترى العرق              | ١٥    | 777     | ۲     | 1.1   |
| لا تدارك [ له]                 | لا يدارك               | ٦     | 777     | ۲     | 1.4   |
| مقام ربه [وهوالرجل] يهم        | مقام ربه يهم           | ١٤    | 77.     | ۲ .   | 1.7   |
| فهذا صحيح [وإلا]               | فهذا صحيح              | \     | ٣٨.     | ۲     | 1.8   |
| عليهم [أي ما كتبناعليهم] غير   | عليهم غير              | ١.    | ۲۸۷     | ۲     | 1.0   |
| حالها[ بيضاء] كأنها ٠          | حالها كأنها            | ٩     | 798     | ۲     | 1.7   |
| والنولة [بالضم] ني غيرها .     | والدولة في غيرها       | ٥     | 790     | ۲     | 1.7   |

| التصويب بعد التقويم     | النص كما أورده المحقق | السطر | المنفحة | الجزء      | تسلسىل |
|-------------------------|-----------------------|-------|---------|------------|--------|
| أنزلنا [٥]٠             | أنزلنا                | -14   | 797     | ۲          | ١.٨    |
| غزوتم [عقب] ما يغزونكم. | غزوتم ما يغزونكم      | ٤     | ٤٠١     | ۲          | 1.9    |
| بل من[ إخفاء] أمر       | بل من أمر             | 9-1   | ٤.٩     | ۲          | ١١.    |
| في يوم [عائشة] وكانت    | في يوم و كانت         | ٥     | ٤١٥     | ٠          | 111    |
| البئر:[نضب] ماءها       | البئر: ماعها          | 14    | ٤٢.     | ۲          | 1.17   |
| حتى [إذا] لم ٠          | حتى لم                | V     | ٤.٢٣    | ۲          | 118    |
| [ بـ]من                 | ٠ من                  | ٧     | 277     | . <b>T</b> | ۱۱٤    |
| من باب[ إنه] حلق        | من باب حلق            | ١١    | ٤٣٧     | ۲          | 110    |
| مخففة [ أو ] مثقلة      | مخففة مثقلة           | ٤     | ٤٤٥     | ۲          | 117    |
| [ الرسول ] : النبي      | النبي                 | ٣     | દદ્ય    | ۲          | 117    |
| ·                       |                       |       |         |            |        |
|                         |                       |       |         |            |        |
| ·                       |                       |       | ,       |            |        |
|                         |                       |       |         |            |        |
|                         |                       |       | . ,     | •          |        |
| ·                       |                       |       |         |            |        |
|                         |                       |       |         |            |        |
|                         |                       |       |         | ľ          |        |
| 4                       |                       |       |         |            |        |
|                         |                       |       |         |            |        |
|                         |                       |       |         |            |        |

## جدول رقم (٨) الملاحظات الخاصة بالتعليقات والحواشي

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                       | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| قال: الحديث أخرجه ابن الأثير في النهاية: ١٤/٢    | ۲     | 1.٧    | ١     | ١     |
| ٠٠٠ الخ ومعروف أن كتاب ابن الأثير ليس أصلاً      | _     | _      | -     | _     |
| في التخريج ٠                                     | _     | _      | _     | _     |
| لم ينبه على قراءة ﴿ يخادعون ﴾ التي أوردها المؤلف | ٩     | ١٠٨    | \     | ۲     |
| لاتوجد مناسبة بين التعليق والنص                  | ٣     | 111    | ١     | ٣     |
| نسب البيت لامرىء القيس وادعى أنه في ديوانه ٥٣٠   | ۲     | ١٦٤    | ١     | ٤     |
| وليس هو في ديوانه ، وإنما التبس على المحقق البيت | -     | _      | -     | -     |
| المذكور ببيت امرىء القيس ٠                       | _     | _      | _     | -     |
| كأن عيون الوحش حول خبائنا                        | _     | _      | _     | _     |
| وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب                       | _     | _      | _     | _     |
| ادعى أن الشاهد ملفق من بيتين ٠                   | ٣     | 177    | ١ ،   | ٥     |
| وغاب عنه أنه من الرجز وكل شطر منه بيت قائم       | _     | -      | _     | _     |
| بنفسه ۰                                          | -     | -      | _     | _     |
| لاعلاقة له بالنص • فأين تكرار القصة من تكرار     | \     | ۱۷۸    | ١     | ٦     |
| الأمر ٠                                          | -     | _      | -     | _     |
| لم يخرج الحديث من سنن الترمذي وصحيح ابن          | 1     | ١٨٠    | ١,    | ٧     |
| حبان.                                            | _     | _      | -     | _     |
| ادعى أن ماجاء في المخطوط أقامه تصحيف،            | ۲     | 177    | \     | ^     |
| والواقع أنها رواية في البيت وليست تصحيف          | _     | _      | -     | -     |
| لم يخرج لفظ الحديث المذكور ٠                     | ٣     | 19.    | \     | ٩     |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                        | السطر      | الصفحة       | الجزء      | تسلسل    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|
| ماذكره لايعتبر تخريجًا للأثر ، إذ التخريج لابد أن | ١          | 717          | ١          | ١.       |
| يكون من مصادر أصلية٠                              | -          | _            | · <b>_</b> | _        |
| فسر معنى لحت ، بينما في النص ( ألحت ) من          | ١          | 737          | <u>'</u>   | 11       |
| (لحح ) وليس ( لحتت ) من ( لحت ) ٠                 | -          | _            | _          | -        |
| لم يعزو القراءة الشاذة إلى مراجع ٠                | ٣          | 720          | _          | ١٢       |
| تخريج الحديث ناقص                                 | ١          | 788          | ١          | ١٣       |
| تعليق خاطىء ١٠نظر التعليق الصواب في الرسالة ٠     | ١          | 429          | ١          | ١٤       |
| لم يرجع إلى كـتـاب الأزرقي في النص الذي حكاه      | ٤          | 701          | ١          | ١٥       |
| عنه ٠                                             | _          | <del>-</del> | -          | -        |
| المفسى: الصر: صوت ريح باردة، والتفسير:            | ١          | 307          | ١          | ١٦       |
| الصر : البرد ٠                                    |            | -            | -          | -        |
| ذكر أن البيت الثاني لايوجد في ديوان المتوكل،      | ١          | 409          | ١          | 17       |
| والواقع أن البيتان كلاهما في شعره ٠               | -          | -            | -          | <u> </u> |
| عزا القراءة للحسن، وقراءة الحسن إنما هي في        | ٣          | ۲٦.          | ١          | ١٨       |
| سورة الحج وليس في آل عمران ٠                      | -          | -<br>۲7.     | -          | -        |
| المذكور في النص قول يونس وقطرب، وبدل من           | ۲          |              |            | ۱۹       |
| توثيق القول من مصادره ، أخرج قول ابن عباس في      | -          | -            | -          | _        |
| سؤالات نافع بن الأزرق له ، معتمدًا في ذلك على     | ,<br>_     | -            | -          | _        |
| الدر المنثور ٠                                    | -          | -            | -          | -        |
| عزا القولين أحدهما للفراء، والآخر للمبرد، ولم     | ٣,٢        | 771          | \          | ۲.       |
| يذكر مصدريهما ٠                                   | · <b>_</b> | -            | -          | -        |

|            | (Sual)                                                                                      | الجرء | تسلسل |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ۲.         | 777                                                                                         | \     | ۲۱    |
| -          | _                                                                                           | -     | · –   |
| ۲          | 777                                                                                         | ١.    | 77    |
| ٤          | 777                                                                                         | \     | 77    |
| _          | · <b>–</b>                                                                                  | _     | -     |
| ٣          | 79.                                                                                         | \     | 7 2   |
| 1          | 317                                                                                         | \     | ۲٥    |
| -          | _                                                                                           | _     | _     |
| ۳ .        | 717                                                                                         | \     | ۲٦.   |
| ٤          | 417                                                                                         | \     | ۲۷    |
| _          | _                                                                                           | _     | _     |
| ٤          | 717                                                                                         | ١ ،   | 47    |
| ١          | 777                                                                                         | ١ ،   | 79    |
| _          | _                                                                                           | -     | _     |
| -          | _                                                                                           | _     | _     |
| · <u> </u> | _                                                                                           | _     | _     |
| ٣          | ٣٣.                                                                                         | \     | ٣.    |
| ۲          | 777                                                                                         | \     | ٣١    |
| _          | _                                                                                           | _     | _     |
| ٥          | 777                                                                                         | \     | 77    |
| _          | _                                                                                           | -     | _     |
|            | - Y & - T \ - T & - & \ - T - T \ - T \ - T \ - T \ - T \ - T \ - T \ - T \ - T \ - T \ T \ |       |       |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                        | السطر | الصفحة     | الجزء  | تسلسيل           |
|---------------------------------------------------|-------|------------|--------|------------------|
| لم يقم بتوثيق نص الفراء في معنى لحد وألحد •       | _     | ۳۷۲        | ١      | ٣٣               |
| يدعي أنهما نسختان وبينهما اختلاف ، وهما في        | ٤     | <b>TV9</b> | ١,     | ٣٤               |
| الواقع نسخة واحدة ولا اختلاف بينهما               | -     | -          | ·<br>— | _                |
| ذكر ترجمة ليست الشخص المترجم له ، نتيجة خطئه      | ۲     | ۳۸٥        | ١      | 70               |
| <b>في</b> اسم صاحب الترجمة ·                      | _     | _          | -      | _                |
| نقل نص ابن هشام بتصرف ، ولم ينبه على أنه          | ٤     | ۳۸۷        | ١      | ٣٦               |
| تصرف فیه ۰                                        | -     | -          | -      | _                |
| الأثر المذكور أن مدة النداء في الأربعة الأشهر لمن | ۲     | 791        | ١      | ٣٧               |
| ليس له عهد ، وماذكره في التعليق يفيد أن مدة       | _     | -          | -      | . <del>-</del> - |
| الأربعة الأشهر لمن كان له عهد ٠ وهما متناقضان     | -     | _ •        | _      | _                |
| قرر أن صاحب القصة هو ثعلبة بن حاطب بينما          | ١     | ٤٠٠        | ١      | ٣٨               |
| ثعلبة ليس هو الذي لمز النبي صلى الله عليه وسلم في | -     | -          | -      | -                |
| الصدقة ، بل هو ليس من المنافقين أصلاً على         | -     | _          | -      | _                |
| الصحيح ٠                                          | -     | -          | -      | -                |
| عاود الإشارة إلى النسخة المصرية وكأنها نسخة       | ١     | ٤٠١        | ١      | 79               |
| ثانية ٠                                           | -     | -          | _      | -                |
| عاود الإشارة إلى النسخة المصرية وكأنها نسخة       | ۲     | ٤٠٢        | \      | ٤. ٠             |
| ٔ ثانیة ۰                                         | -     | -          | -      | _                |
| قال عن حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم      | ۲     | ٤٠٣        | \      | ٤١               |
| ولم أجده مرفوعًا بينما هو عند الديلمي من رواية    | . –   | _          | -      | _                |
| معاذ مرفوعًا ٠                                    | -     | -          | -      | -                |

|                                                  | • | الصنفيجة | الجزء | تسلسل        |
|--------------------------------------------------|---|----------|-------|--------------|
| ادعى أن ماجاء في المخطوط « رعيان » تصحيف ،       | \ | ٤٠٧      | ١     | ٤٢           |
| بينما هو رواية روي بها البيت وليس تصحيفًا ٠      | _ | - ,      | -     | ٤٣           |
| لم يبين القراءات في قوله تعالى : ( بادي الرأي )  | ١ | ٤٣٣      | \     | ٤٤           |
| جعل البيتين لامرأة ابن الدمينة، والصحيح أن الأول | 1 | ٤٦٥      | ١     | ٤٥           |
| لها ، والثاني لابن الدمينة .                     | _ | _        | _     |              |
| خطأ (بادية ) التي في النص وصوبها إلى (عادية)     | ۲ | ٤٦٨      | ١ ،   | ٤٦           |
| مع أنها هي موضع الشاهد٠                          | _ | _        | _     | <b>–</b> .   |
| فسر معنى الأفؤود ، وكلمة الأفؤودإنما هي          | ٣ | ٤٨٥      | \     | ٤٧٠          |
| تصحيف والصواب وفود ٠                             | - | _        | _     | _            |
| لم ينسب البيت ، وهو لنصيب بن رباح وهو في ديوانه  | ۲ | ٤٩٨      | \     | ٤٨           |
| ص ۱۲۳ م                                          | _ | _        | -     | _            |
| الترجمه خاطئة فأبو نصر بن مشكان توفي سنة         | ۲ | ٤٠       | ۲     | ٤٩           |
| ٣٣١هـ.                                           | _ | -        | _     | _            |
| ادعى كثرة التصحيف في بيت الشعر في المخطوط،       | ۲ | ٤٧       | ۲     | ٥٠           |
| مع إنه لا يوجد فيه سوى تصحيف واحد في كلمة        | _ | _        | _     | -            |
| [الصفا] حيث كتبت [ الصبا]٠                       | _ | _        | . –   | _            |
| فسر الخلة ، بينما الموجودة في النص:(الأخلة) وهي  | ۲ | ۸٥       | ۲     | ۱ه           |
| العيدان التي يتخلل بها ، أوتجعل في لسان الفيصل   | - | _        | -     | _            |
| لئلا يرضع ٠                                      | _ | _        | _     | -<br>-<br>oY |
| ذكر أن الآية من سورة الأعراف/٦٦، والصحيح أنها    | ۲ | 77       | ۲     | ٥٢           |
| من الشعراء /١٨٦٠                                 | - | _        | -     | _            |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                        | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسىل     |
|---------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|
| لم يبين أن الرواية في اللسان وظللنا ولا شاهد      | ١     | 77     | ۲          | ٥٣         |
| فيها ٠                                            | -     | -      |            |            |
| لم يبين أن الرواية في جميع المراجع ( بالعلق ) ولا | ٣     | 77     | ۲          | ٥٤         |
| شاهد فیها ۰                                       | -     | _      | . <b>—</b> | _          |
| قال: البيت ليس في ديوانه ٠ وما جعله بيتا إنما هو  | ٣     | ۸۹     | ۲          | ٥٥         |
| من كلام المؤلف يبين فيه موضع الشاهد من أبيات      | _     | -      | _          | -          |
| عدي، وليس بيتًا كما ظنه المحقق٠                   | · –   | _      | _          | , <b>–</b> |
| غير صدر البيت (٨١٩) وهو موضع الشاهد ٠             | -     | 117    | ۲          | ۲٥         |
| عزا الحديث لعبد بن حميد وابن مردويه ، وهو في      | ١     | 1.9    | ۲          | ٥٧         |
| البخاري و مسلم ٠                                  | -     | _      | -          | -          |
| لم يخرج الحديث من تفسير ابن أبي حاتم ٠            | ۲     | ١٢.    | ۲          | ٥٨         |
| أخر [ ﴿ لايرجون نشورًا ﴾: لايخافون بعثًا ]        | -     | 178    | ۲          | ٥٩         |
| أخرها عن موضعها وهو قبل: ﴿ واقد أتوا على          | -     | -      | _          | -          |
| القرية التي أمطرت مطر السوء ﴾                     |       | -      | _          | _          |
| تفسيره للنواهك هنا خاطئ ، فالتي نهكت حلبا، يقال   | ۲     | 177    | ۲          | ٦.         |
| لها منهوكة وليست ناهك٠                            |       | -      | -          | _          |
| البيت ٨٦٣ أخل فيه بموضع الشاهد،                   |       | 128    | ۲          | ٦١         |
| لم يبين القراءات في قوله تعالى ﴿ يصدر الرعاء٠٠    | ٣     | ١٤٩    | ۲          | 77         |
| غير موضع الشاهد في البيت رقم ( ۸۷۷) ٠             | -     | ١٥١    | ۲          | 77         |
| فى الأصل آية ٢٨ أتت قبل آية ٢٧٠                   | -     | ۱۷۱    | ۲          | ٦٤         |
|                                                   |       |        |            |            |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                      | السطر        | الصفحة | الجزء | تسلسل    |
|-------------------------------------------------|--------------|--------|-------|----------|
| لم يبين القراءات في قوله تعالى : ﴿ أحسن كل شيَّ |              | ۱۷٤    | ۲     | 70       |
| خلقه ﴾ .                                        | <b>-</b> ,   |        | _     | -        |
| لا علاقة بينه وبين النص ·                       | ١            | ۱۸۲    | ۲     | 77       |
| ذكر أن في المخطوط (قوالهن) والصحيح أن فيه       | ۲            | ۱۸۳    | ۲     | ٦٧       |
| (قوائهم )٠                                      | _            | _      |       | <u>.</u> |
| لم يبين جميع القراءات في قوله تعالى ﴿ يضعف لها  | ۲            | ۱۸۵    | ۲     | ٦٨       |
| العذاب ضعفين ﴾                                  | -            | _      | -     |          |
| الترجمة مكررة كما أنَّ فيها قصورًا ٠            | ۲            | 197    | ۲     | ٦٩       |
| تفسيره لكلمة حصص تفسير خاطئ٠                    | ٤            | 7.7    | ۲     | ٧.       |
| خرج الحديث من المقاصد الحسنة وهو مرجع ثانوي     | ۲            | ۲۰٥    | ۲     | ٧١       |
| لم يذكر مرجع الحديث الذي ذكره ، وهو في شعب      | ١            | 717    | ۲     | ٧٢       |
| الإيمان البيهقي عن ابن عباس وإسناده ضعيف ٠      | _            | _      | -     | _        |
| لم يعرف قائل البيت وهو امرئ القيس.              | ٤            | 777    | ۲     | ٧٣       |
| لم يذكر المرجع٠                                 | ۲            | 770    | ۲     | ٧٤       |
| لم يخرج قول سلمان٠                              | -            | 770    | ۲     | ٧٥       |
| حصل تداخل بين التعليقين ٠                       | ٤–ه          | 777    | ۲     | ٧٦       |
| قال: وفي المخطوطة [ الساري] بدل [السامي]        | ٥            | 777    | ۲     | \ \vv    |
| وهوتصحيف ، والواقع أن الساري رواية روي بها      | _            | _      | _     | · –      |
| البيت.                                          | _            | _      | _     |          |
| قال الشطر لخداش بن زهير ، والظاهر أن عبارة      | ۲            | 777    | ۲     | ٧٨       |
| (مثل إبراهيم إبراهام) ليس شعر ، وأن قول خداش    | _            | _      | _     | _        |
| سقط من المخطوط ٠                                | <del>-</del> | _      | -     | -        |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                       | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|
| لم يخرج البيت من الديوان ٠                       | ٤     | 757        | ۲     | ٧٩    |
| تخريج خاطئ٠                                      | ١     | 788        | ۲     | ۸.    |
| لم يبين القراءة في قوله تعالى ﴿ أتخذنهم سخريًا ﴾ | -     | 707        | ۲     | ۸۱    |
| لم يببين القراءة في قوله تعالى ﴿ فالحق ﴾ ٠       | -     | 707        | ۲     | ۸۲    |
| لم يذكر المراجع٠                                 | ١     | Y0V        | ۲     | ۸۳    |
| التعليق لا يطابق النص٠                           | ١     | 377        | ۲     | ٨٤    |
| السطر ١١–١٢ ، أتى بهما بعد الله أعلم، بينما قد   | _     | ۲۷.        | ۲     | ۸٥    |
| جاءا في المخطوط عقب: لبعد إجابتهم ٠              | _     | _          |       | _     |
| السطر ٩-١٠ أتى بهما في غير موضعهما في            | -     | 771        | ۲     | ۸٦    |
| المخطوط ، وهو قبل و ﴿ في الآفاق ﴾ •              | -     | _          | _     | -     |
| العلاقة بين التعليق والنص غير ظاهرة٠             | ١     | 7٧0        | ۲     | ۸۷    |
| لم يعرف الإلغاز٠                                 | -     | 440        | ۲     | ٨٨    |
| لا علاقة بين التعليق والنص.                      | ١     | ٣.٦        | ۲     | ۸۹    |
| اسم أبي الفضة خطأ ٠ (المسيب بن علس) راجع         | ٣     | ٣١٥        | ۲     | ٩.    |
| البيت في ملحق الديوان بتحقيق أبي الفضل إبراهيم   | ١     | 720        | ۲     | 91    |
| السطر ١٦ ليس هذا موضعه ، بل موضعه ص٣٤٣           | -     | 850        | ۲     | 97    |
| عقب السطر (۱۷) ٠                                 | -     | _          | . –   | -     |
| قال :وقيل : لرمي الحدثان ، ولا يوجد شاعر بهذا    | ١     | ٣٥٠        | ۲     | 98    |
| اللقب بل عبارة رمي الحدثان بعد كلمة وأنشد،       | -     | -<br>***** | -     | -     |
| تكرارمن الناسخ ٠                                 | . –   | -          | -     | -     |
|                                                  |       |            |       | J     |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                     | السطر        | الصفحة         | الجزء | تسلسل |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|-------|
| وقال: وهما في شرح أشعار الهذليين، وإنما يوجد   | ٣            | ٣٥٣            | ۲     | 9.8   |
| الثاني فقط وفيه اختلاف كبير في نسبته ، فنسب    | <del>-</del> | _              | _     | -     |
| لزهير ، ونسب لسويد بن الصامت ، والثقفي ، ولأبي | -            | _              | _     | _     |
| جندب الهذلي ٠                                  | _            | _              | _     | _     |
| ذكر المعاني الكبير ٢/١١٧، وهذ خطأ والصواب:     | ۲            | 700            | ۲     | ٩٥    |
| ١١٧٢/٣ ، كما ذكر أن في المخطوطة مجنونة وإنما   | -            | · <del>-</del> | _     | _     |
| فيها مخبوثة ٠                                  | -            | <b>-</b> .     | _     |       |
| ذكر أن في المخطوط متوارة والصحيح أن فيها       | ۲            | 809            | ۲     | 97    |
| فتواره٠                                        | -            | -              | _     | _     |
| لا علاقة بين التعليق والنص ٠                   | ۲            | 411            | ۲     | ٩٧    |
| لم يبين القراءات في قوله تعالى ﴿ فعاقبتم ﴾ .   | -            | ٤٠١            | ۲     | ٩٨    |
| ذكر أن الساري تصحيف بينما هي رواية ٠           | ٣            | ٤٣٢            | ۲     | 99    |
| لم يعرف القائل وهو الفرزدق٠                    | ١            | ٤٦٢            | ۲     | ١     |
| لم يبين القراءات في قوله تعالى ﴿ سلاسل ﴾ •     | -            | ٤٦٦            | ۲     | 1.1   |
| لم يوثق قول أبي علي ٠                          | ۲            | ٤٧٤            | ۲     | 1.7   |
|                                                |              |                |       |       |
| مع ملاحظة اني اقتصرت على التعليق على بعض       |              |                |       |       |
| الحواشي ، وأغفلت كثيرًا منها ٠                 |              |                |       |       |
|                                                |              |                |       |       |
|                                                |              |                |       |       |
|                                                |              |                |       |       |

#### جدول (٩) التصويبات التي عملها وجانب فيها الصواب

|                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                     |       |        |          |       |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------|--------|----------|-------|
| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط                     | ما أثبته المحقق     | السطر | الصفحة | الجزء    | تسلسل |
| الانتصاب              | الاتصاف                               | الانتصاف            | ٧     | ١٧٤    | ١        | ١     |
| حينئذ                 | حين                                   | حينًا               | ٤     | 171    | ١        | ۲     |
| وللمقتول              | وللمتقين                              | وللميتين            | ۱۳    | ۱۳۷    | ١        | ٣     |
| هذا ضرب بغداد         | هذا بغداد                             | هذا نسج بغداد       | ١٥    | 124    | ١        | ٤     |
| لدلالة المكان         | لدلالة الكامل                         | لدلالة الحال        | ٠ ٦   | ۱٤٧    | ١        | ٥.    |
| لا أنها تتخذه دارًا   | لأنها تتخذوا دارًا                    | لأنها تتخذ دارًا    | ۲     | ١٤٨    | ١        | ٦     |
| المفاعلة لأنها تنبيء  | المفاعلة تنبيء                        | المفاعلة التي تنبيء | 19-14 | ۱۵۷    | \        | ٧     |
| للعشرة                | العشرة                                | لعشرة               | ١٦    | ۸٥٨    | ١        | ٨     |
| لا على جواب           | على جواب                              | ولیس علی جواب       | ٥     | ۱٦٥    | ١        | ٩     |
| نتفاهم به في          | نتفاهم في                             | نتفاهم فيه في       | ١٥    | ۱٦٥    | ١        | ١.    |
| ولجأ إليه             | ميا إليه                              | والتجأ إليه         | ١     | ۸۲۸    | 1        | 11    |
| إجراء                 | اجز                                   | إجزاء               | ٨     | ۱۷۱    | ١        | 17    |
| נורס                  | يناح                                  | تناحر               | ۱۲    | ۱۷۸    | ١        | ۱۳    |
| ككوكب                 | كوكوكب                                | کوکب                | ۲     | ۱۸۲    | ١        | ١٤    |
| أشبهت                 | أشبهتها                               | أنسيتها             | ٦     | ۱۸۷    | ١        | ١٥    |
| فتوی ، أو فثوی        | فترى                                  | فیری                | ٩     | ۲      | ١        | ١٦    |
| أن [ في ] الآيتين     | أن الآيتين الاخبار                    | أن الآيتين للإخبار  | 11    | ۲.۱    | ١        | - 10  |
| الإخبار               |                                       |                     | -     | -      | _ :      | -     |
| حتى يعزم [على]        | حتى يعزم شيء                          | حتى يعزم شيئًا      | ٤     | ۲.۷    | ١        | ١٨    |
| شيء                   |                                       |                     | _     | _      | <u>~</u> | -     |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق | السطر | الصفحة | الجزء | ۴   |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----|
| لا أقريك              | لاقربك            | لاقربتك         | ٩     | ۲٠۸    | \     | ۱۹  |
| طغيوت                 | طغوث              | طاغوت           | ١.    | 771    | ,     | ۲.  |
| ولمسالح أخر محركها    | وللمصالح أخر      | وللمصالح أجرى   | 17    | 777    | \     | ۲,۱ |
|                       | محركها            | محركها          | -     | _      | -     | -   |
| سانيته                | سانية             | سانيت           | ۱۸    | 777    | \ \   | 77  |
| حسن مردود             | حمر مردود         | خير مردود       | ٣     | 777    | \     | 77  |
| أنفسنا بما لا         | أنفسنا بهما       | أنفسنا به       | ٧     | 77.    | \     | 37  |
| لم يتعمد              | لم يتعرر          | لم يتصرر        | ٣     | 777    | \     | ۲٥  |
| والوليد               | والوكيد           | والركيل         | ١٨    | 727    | ١,    | 47  |
| صاحبه                 | صاحبتهما          | صاحبهما         | ۲     | 725    | \     | ۲۷  |
| استثنيناه             | استثناه           | استثنياه        | ١٢    | 788    | \     | ۲۸  |
| أقتار                 | أقطاب             | أقطار           | ٩     | 721    | \     | 49  |
| الدابتا               | اتبا              | أيضنًا          | ٣     | 700    | ١     | ٣.  |
| لقيمة                 | لغنمة             | نعمة            | ١٤    | 701    | \     | 71  |
| وأي                   | رأى               | وإني            | ١١    | 777    | \     | 77  |
| الأين والظما          | الأرض كالظما      | الأين والوجي    | 11/   | 777    | \     | 77  |
| ذلك                   | كذلك ( وكأن الكاف | لذلك            | ٧     | 777    | ١     | 72  |
| -                     | شطب عليها)        | -               | _     | _      | -     | _   |
| إحاطة                 | لاحاطة            | كإحاطة          | ٧     | 777    | \     | ٣٥  |
| ذوات                  | ذوي               | ذوق -           | ١.    | ۲۸.    | \     | 41  |
| لله درهم قارسنًا      | فارسنًا           | لله دره قارستًا | ١.    | 7.00   | \     | ٣٧  |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق  | السطر | الصفحة | الجزء | ۴  |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------|--------|-------|----|
| مع ماعلم              | معما علم          | مما علم          | ١٨    | 498    | 1     | ٣٨ |
| يماً هو بدل           | بما هو تدل        | بما هو يدل       | 11    | 797    | ١     | 79 |
| والنقاب               | والنفاق           | والناقب          | ٤     | ٣٠٨    | ١     | ٤. |
| إذا حطته وكنفته       | إذا أحطته وكيفته  | إذا أحطته وكفيته | ٦     | ۳۰۸.   | ١     | ٤٦ |
| التي هي همزة          | هي همزة           | وهي همزة         | ٤     | 711    | ١     | ٤٢ |
| وقد قرئت هذه          | وقد تريت هذه      | وقد ترتب هذه     | ٨     | 717    | ١     | ٤٣ |
| -                     | الحرف             | الحروف           | -     | -      | -     | -  |
| وبحيرى                | والبحير           | والبحيرا         | ١     | 718    | 1     | ٤٤ |
| لم يظهر               | إن يظهر           | لايظهر           | 11    | 418    | \     | ٤٥ |
| النيىء                | التي              | الذي             | 17    | ۳۱۵    | ١     | ٤٦ |
| ويقرب                 | ويقولب            | ويقود            | ١٢    | 717    | ١     | ٤٧ |
| تصح                   | يصح               | أصبح             | ٩     | 377    | ١     | ٤٨ |
| وعنه أفهم             | وعناقهم           | وعنه يفهم        | ۲     | 441    | ١     | ٤٩ |
| تحسبه                 | يحبسه             | يحسبه            | ١٦    | 441    | \     | ۰۰ |
| ماتحا فوق             | مايحاً فوق        | مايخافون         | ٩     | 77.    | \ \ \ | ۱۵ |
| ونى غرفه              | ونى غرمه          | وفي غرفه         | ٩     | 77.    | \     | ۲٥ |
| قياس الخلف            | القياس الخلفي     | القياس الخفي     | v     | 441    | \     | ٥٣ |
| الغراء                | العزاء            | الضراء           | ٩     | 737    | \     | ٥٤ |
| لتمام                 | لترام             | لا لتزام         | \     | 727    | \     | ٥٥ |
| نصف                   | النصاب            | انتصاف           | 11    | 707    | \     | ٥٦ |
| تستدره                | وتستدن            | وتستدر           | ٣     | 411    | \     | ٥٧ |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق  | السطر | الصفحة | الجزء | ٩  |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------|--------|-------|----|
| بالفتح ، ويجه         | بالفتح هاوجه      | بالفتح ، وجه     | 17    | 411    | ١     | ۸٥ |
| بطالة                 | لطالة             | إبطال            | ٧     | : ۲۳۷  | 1 .   | ٥٩ |
| اثني عشر رجلاً        | عشر رجال          | اثنا عشر رجلاً   | ١١    | 777    | ١     | ٦. |
| لا على التحقيق        | ذو على التحقيق    | وعلى التحقيق     | ۱۷    | **1    | ١     | 71 |
| وما قبل               | وما قتل           | وماقيل           | ٩     | ۳۸۸    | ١     | 77 |
| الأشهر                | الأسهر            | أشهر             | ٤     | 791    | ١     | 75 |
| فإلى                  | قال               | فإن              | ٥     | 441    | ١     | ٦٤ |
| فمن أرم               | في أرم            | وإن أرم          | ٨     | 498    | ١     | ٦٥ |
| لا تحيض               | ولاتحيض           | ولا يختص         | ١٤    | 790    | ١     | 77 |
| أي : اللوح            | الى اللوح         | في اللوح         | ٦     | ۳۹٦    | ١     | ٦٧ |
| الأمان                | الايمان           | العيان           | ٣     | ٤٠٢    | ١     | ٦٨ |
| أول إلى               | لرد إلى           | يرد إلى          | ٨     | ٤٠٥    | ١     | ٦٩ |
| كاملاً                | كامل              | كاملة            | 14    | ٤٠٥    | ١     | ٧٠ |
| التمام                | التمار            | النماء           | . 17  | ٤٠٥    | ١     | ٧١ |
| هيوورة                | هيزورة            | هيرورة           | ٦     | ٤١٠    | 1     | ٧٢ |
| فكان استغفاره         | كان استغفاره      | وكان استغفاره    | 14    | ٤١٢    | . 1   | ٧٣ |
| بغوا الدين وأهله      | بغوا الذين وأهله  | بغوا الذنب وأهله | ١٦،١٥ | ٤١٧    | 1     | ٧٤ |
| الغوائل               | العوائل           | العوائد          |       | -      | -     | -  |
| جمع ضىمير الفلك       | ضمير جميع الفلك   | ضميرجمع الفلك    | ٣     | ٤١٩    | ١     | ٧° |
| والعذافر              | والغذافر          | والغذامر         | ١.    | ٤١٩    | ١     | ٧٦ |
| بعقوته                | بعقوبه            | بمحفله           | 11    | ٤٣٦    | ١.    | ٧٧ |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق   | السطر | الصفحة | الجزء | ٩    |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|-------|------|
| إنه فار               | إنه نار           | إنه النار         | ١٢    | ٤٣٤    | ١     | ٧٨   |
| يبقون                 | ينقون             | يتقون             | ٧     | ٤٤٦    | ١     | ٧٩   |
| بظلم                  | تظلم              | ظلماً             | ١٥    | ٤٤٦    | ١     | ۸۰   |
| لا أن الحب جمعهما     | لأن الحب ماجمعهما | لأن الحب ماجمعهما | ٩     | ٤٥٦    | 1     | ۸۱   |
| ئوما                  | يوما              | النوم             | ٨     | ٤٥٩    | ١     | ۸۲   |
| عثه                   | عن                | عنها              | ١٦    | ٤٥٩    | 1.    | ۸۳ . |
| أخرى قريبًا           | أخرى قرينًا       | أخرى جرياً        | ١٥    | ٤٦١    | ١     | Λ£   |
| مع ما                 | معما              | مما               | 17    | ٤٦٢    | ١     | ۸٥   |
| فهلا                  | فهذا              | فلهذا             | ۲.    | ٤٦٢    | ١     | . ۸٦ |
| من ذكرها              | من ذكر            | من ذكره           | ۲     | ٤٦٤    | ١     | ۸٧   |
| حباب                  | حياب              | جناب              | 17    | ٤٧٢    | ١     | м    |
| لم تسقه               | لم يسبقه          | لم تطعه           | ١.    | ٤٧٤    | ١     | ۸۹   |
| عنك                   | عندك              | عليك              | ٩     | ٤٧٧    | ١     | ٩.   |
| إلا أصل               | إلاصل             | الأصل             | ٤     | ٤٧٩    | ١     | ٩١   |
| نوافرا                | تواقرا            | قواقرا            | ۱٥    | ٤٨١    | ١     | 97   |
| وفود -                | وقود              | أفؤود             | ١٥    | ٤٨٥    | ١     | 94   |
| احتفال٠               | اختفال            | احتقار            | ٦     | ٤٩٥    | ١     | 98   |
| أولى٠                 | أوبى              | أوفي              | 0     | ٤٩٨    | ١     | ٩0   |
| وصميمها و             | وحميمها           | وضميمها           | ٤     | ۱۱ه    | ١     | 47   |
| لليد ٠                | اليد              | التداول           | ٤     | ٥١٣    | ١     | ٩٧   |
| تحاذيهم٠              | تجادبهم           | تجاذبهم           | ٥     | ۲٥     | ۲     | ٩٨   |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط   | ما أثبته المحقق   | السطر | الصفحة | الجزء | ۴   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------|--------|-------|-----|
| فنومهم.               | أو نومهم            | ونومهم            | ١٤    | ۲٥     | ۲     | 99  |
| الف أنا •             | الف في أنا          | الألف في أنا      | ١     | ٣٢     | ۲     | ١   |
| لتقدم٠                | لتقدر               | لتقدير            | ٥     | ٣٥     | ۲     | 1.1 |
| البدن٠                | غير واضحة تماما     | اليدين            | ٨     | ٣٨     | ۲     | 1.4 |
| ويتزاور ٠             | وينزاور             | ويزاور            | ٣     | ٤٢     | ۲     | 1.4 |
| وما حلٌ به٠           | وماخدٌ به           | ويأخذ به          | 19    | ٥٩     | ۲     | 1.8 |
| مست٠                  | نست                 | أنست              | 17    | ٦٣     | ۲     | ۱۰۵ |
| سفاينه٠٠              | سفاينه              | قراقره            | ٩     | ٧٤     | ۲     | 1.7 |
| معقولة ٠              | بعقوله              | بعقولها           | ۲     | ٨٨     | ۲     | 1.7 |
| عليه السلام وصل       | عليه السلام         | عليه السلام قرأ   | ۲     | 94     | ۲     | 1.4 |
| « ومناة               | « ومناة ٠٠٠         | « ومناة »         | -     | -      | -     | -   |
| التربية٠              | الترفية             | الترقية           | ١٦    | .4٧    | ۲     | 1.9 |
| منترا٠                | مبترا               | مثبرا             | ۱۷    | ٩٨     | ۲     | 11. |
| إن أنبت.              | إذ أنبت             | إذا أنبت          | ١٥    | 99     | ۲     | 111 |
| لا يحرق٠              | لا تحرق             | لاتخرق            | ١٢    | ۱۱٤    | ۲     | 114 |
| والحبل                | والحيل              | والحمل            | ۲     | 117    | ۲     | 117 |
| ﴿ فسلموا على          | ﴿ فسلموا على        | ﴿ فإذادخلتم ﴾     | 1٧-10 | 117    | ۲     | ۱۱٤ |
| أنفسكم ﴾ أي :[ إذا    | أنفسكم ﴾ أي         | أي بيوتًا فارغة ٠ | _     | -      | -     | -   |
| دخلتم ] بيوتًا فارغة  | بيوتًا فارغة فقولوا | ﴿ فسلموا على      | -     | _      | _     | -   |
| ، فقولواالسلام علينا  | : السلام علينا      | أنفسكم﴾ فقولوا    | -     | _      | -     | -   |
|                       | • • •<br>\          | السلام علينا      | -     | -      | -     | _   |

| الصواب كما في المراجع      | ما جاء في المخطوط  | ما أثبته المحقق  | السطر | الصفحة | الجزء | ٩   |
|----------------------------|--------------------|------------------|-------|--------|-------|-----|
| ناقضوا ٠                   | فاقضوا             | فأقصوا           | 17    | 119    | ۲     | 110 |
| (<br>يا [ ويلتي ] ليتني لم | ﴿ يا ليتني لم أتخذ | ﴿ ليتني لم أتخذ  | ٧     | ١٢٣    | ۲     | 117 |
| أتخذ٠٠                     | €                  | ••               | -     | . –    | -     | _   |
| أعطانه ٠                   | أفطائه             | أوطانه           | 14    | 140    | ۲     | 117 |
| في إضمار٠٠٠                | وفي إضمار          | وفيه إضمار       | ١٤    | 14.    | ۲     | 114 |
| [قال عليه السلام]          | بحسان              | وقال لحسان       | ٩.    | 177    | ۲     | 119 |
| لحسان٠                     | <b>-</b>           | -                | -     | _      | -     | —   |
| إنه[يعود] إلى النور٠       | إنه إلى من النور   | إنه من النور     | ٥     | ۱۳۸    | ۲     | 14. |
| واداركته                   | وادراكته           | واداراكته        | 1٧    | 127    | ۲     | 171 |
| ردفت٠                      | ردنت               | دنت              | ١٢    | ١٤٣    | ۲     | 177 |
| قيل فيه٠                   | قيل : منه          | قيل عنه          | ٨     | ۱۵۷    | ۲     | ١٢٣ |
| جرح٠                       | يخرج               | يجرح             | ۱٥    | ۱۸۲    | ۲     | ١٢٤ |
| فلا تقاتلوا ٠              | فلاتقابلوكم        | فلا تقاتلوهم     | ٣     | ۱۸٤    | ۲     | 140 |
| فانهد ٠                    | فانهذ              | فانبذ            | ١٥    | ۱۸٤    | ۲     | 177 |
| ﴿ وقرن ﴾                   | _                  | ﴿ وقـرن في       | ٣     | ۲۸۱    | ۲     | 177 |
| _                          | -                  | بيوتك <i>ن</i> ﴾ | - '   | _      |       | -   |
| إن أحدنا لكاذب٠            | إذ أخدنا لكاذب     | إذا أحدنا لكاذب  | ٥     | ١٩٩    | ۲ .   | ۱۲۸ |
| سننهم أي:[ ما] استن٠       | سننهم أي استن      | سننهم التي استن  | ١٢    | ۲۱.    | ۲     | 179 |
| إن لم ٠                    | إذ لم              | إذا لم           | ۱۲    | 777    | ۲     | 18. |
| لم يهنئوا ٠                | _                  | لم ينهئ          | ٦     | 779    | ۲     | ۱۳۱ |
| للثارثة -                  | ובֿעני             | لشكله            | ١٤    | 701    | ۲     | ۱۳۲ |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق | السطر | الصنفحة      | الجزء | ٩   |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|--------------|-------|-----|
| فيه مالا يفهم٠        | فيهما لا يفهم     | فيما لا يفهم    | ١٥    | የጚለ          | ۲     | 144 |
| فوضىي٠                | فرضى              | مرضي            | ۱۷    | 777          | ۲     | ١٣٤ |
| عناء ٠                | <b>دلبد</b>       | أعباء           | ١٣    | 777          | ۲     | ۱۳٥ |
| اليهود ٠              | واليهود           | وهم اليهود      | ١.    | 37.7         | ۲     | 177 |
| قلما ٠                | فلما              | فلم             | ١.    | ۲۸٥          | ۲     | 187 |
| أخبر عن ٠             | ئن                | عبر ع <i>ن</i>  | ٧     | 797          | ۲     | ۱۳۸ |
| وطؤكم٠                | [بياض]            | كانوا           | ٧     | ۳.۷          | ۲     | 189 |
| شيئان٠                | شأن               | جاء             | ٣     | 717          | ۲     | ١٤٠ |
| القرف                 | الفرق             | القذف           | ٣     | ٣١٥          | ۲     | ١٤١ |
| في موضع الظن          | في موضع كالعلم    | في موضع العلم   | 19    | ٣١٥          | ۲     | 127 |
| كالعلم •              |                   | كالعلم          | -     | -            | -     | _   |
| العزف                 | الغزق             | الورق           | \     | 444          | ۲     | 127 |
| ينازع <i>ن</i> ٠      | غير واضحة         | ينازعني         | ۱۳    | 777          | ۲     | ١٤٤ |
| مطلوبًا ٠             | مظلومًا           | مشروبًا         | ٩     | ۳۳۸          | ۲     | ۱٤٥ |
| حائرون٠               | جايزون            | خامدون          | ٥     | ٣٥٠          | ۲     | 157 |
| كيفما دارت٠           | ليف مانوات        | ما دارت         | ٩     | ٣٥٩          | ۲     | 187 |
| میزا <i>ن</i> ٠       | <u>-</u><br>·     | الميزان         | ٦     | ٣٦.          | ۲     | ۱٤۸ |
| <b>ا</b> لك •         | لمك               | معك             | ١٤    | ۳٦٧          | ۲     | 189 |
| مرتويتا <i>ن</i> ٠    | من يوتيان         | مرويتان         | ۱۷    | ۳٦٨          | ۲     | ١٥٠ |
| وكل ذلك لمنافع٠       | ما كل ذلك المنافع | ما كل ذلك إلا   | ۱۷    | ۳۷۷          | ۲     | ۱۰۱ |
| -                     | _                 | لمنافع          | -     | <del>-</del> | -     | -   |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق | السطر | الصفحة | الجزء | ٩    |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|--------|-------|------|
| هي عظيم٠              | عظيم              | أي عظيم         | ١٤    | ۳۷۸    | ۲     | 107  |
| على٠                  | عنى               | أعني            | ١     | ٣٨٠    | ۲     | 1.04 |
| الحربي٠               | الجري             | الحرب           | ٧     | ٣٨٠    | ۲     | ١٥٤  |
| لأن الدنيا أفتن.      | لأن أفتن          | لأنه أفتن       | ١٨    | 3.77   | ۲     | ١٥٥  |
| رذيًا ٠               | زذيًا             | رزيًا           | ٣     | ٣٩.    | ۲     | ١٥٦  |
| هو مڻ∙                | لي من             | هي من           | ٤     | 387    | ۲     | ۱۰۷  |
| أمس٠                  | أمير              | الأمس           | ٥     | 441    | ۲     | ۸٥٨  |
| صلابته٠               | ضلالته            | ضخامته          | ۱٤    | 797    | ۲     | ١٥٩  |
| تأسوا به٠             | ما سوابه          | ماسؤاله         | ٨     | 499    | ۲     | ١٦.  |
| لم٠                   | ثم                | ولم             | ۱۳    | ٤٠٠    | ۲     | 171  |
| تمر٠                  | ممر               | يمر             | ١٨    | ٤١٢    | ۲     | ۱٦٢  |
| متصافيتين٠            | متصانيتين         | متصاينتين       | ٥     | ٤١٥    | ۲     | 175  |
| أو ذا ٠               | أودا              | وذا،            | ٥     | ٤٢٠    | ۲     | ١٦٤  |
| ألأن كان٠             | ألا كان           | أن كان          | ١٢    | 273    | ۲     | ۱٦٥  |
| القفر                 | الفقر             | بالقفر          | ٨     | ٤٢٦    | ۲     | 177  |
| للمحبات•              | للمجات            | للبهجات         | ٦     | ٤٣١    | ۲     | ۱٦٧  |
| و                     | ۴                 | في              | ٦     | ٤٣٢    | ۲     | ۱٦٨  |
| لبعده٠                | ليعذهما           | ليبعدهما        | ٩     | ٤٤١    | ۲     | 179  |
| التحري٠               | لتحري             | تحري            | ٦     | ٤٤٤    | ۲     | ۱۷۰  |
| للفرزدق٠٠             | لفرزدق            | الفرزدق         | ١     | ۳٥٤    | ۲     | 171  |
| وإن قل٠               | وبتوكل            | وتوليه          | ٧     | ٤٦٦    | ۲     | 177  |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق | السطر | الصنفحة | الجزء | ۴.  |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|---------|-------|-----|
| لذاذة٠                | إزادة             | إرادة           | ٤     | ٤٦٩     | ۲     | ۱۷۳ |
| محيت،                 | بياض              | ذهب ضوؤها       | ۲     | ٤٧٣     | ۲     | 178 |
| سورة النبأ٠           | بياض              | سورة عم         | ١     | ٤٧٧     | ۲     | ۱۷۵ |
| في كنايسها ٠          | ( كلمة غير        | عند كنايسها     | ٩     | ٤٩١     | ۲     | 171 |
| <b>-</b> '            | واضحة) كنايسها    | -               | _     | -       | . –   | -   |
| شكاً في ،             | سکا في            | بياض            | ٦     | ٤٩١     | ۲ ا   | 177 |
|                       |                   |                 | į     | i       |       |     |
|                       |                   |                 |       |         |       |     |
|                       | ,                 |                 |       |         |       |     |
|                       |                   |                 |       |         |       |     |
|                       |                   |                 |       |         |       |     |
|                       | •                 |                 |       |         |       |     |
|                       |                   |                 |       |         |       |     |
|                       |                   |                 |       |         |       |     |
|                       |                   |                 | -     |         |       |     |
|                       |                   | ·               |       |         |       |     |
|                       |                   |                 |       |         |       |     |
|                       |                   |                 |       |         |       |     |
|                       |                   |                 |       |         |       |     |

#### الأبيات الشعرية التي أفدت من كتابه في تخريجها

| إذا لوح الصبح أشجا دليلها     |
|-------------------------------|
| له الليل لم يشكل عليـه سبيلها |
| نما لم يزدها البقل إلا تكرما  |
| دحا برماح الشول حتى تحطما     |
| ودارك ثالثة تهدم              |
| تىسم فكيف لمن يظلم            |
| ينادي بالفصيح من الخطاب       |
| كانك مابرحت من التراب         |
| وجدت ألوى محكًا أبيًا         |
| وظل يرمى بالحصمى مبوبه        |
| عــز رفــيع ومــعــشــر صــدق |
| تكمل عند الهـــيـــاج بالزرق  |
| جنوب المطايا والجباه السواجد  |
| عرانا ومقرور أتانا به الفقر   |
| بعيد محل الدار ليس له وقس     |
| وعلى الفناء تديره الأيام      |
| ويحدوك حاد يريد بك الهزءا     |
| ي قريش ولات حين لجاء          |
| ض وعساداهم إله السسمساء       |
| فدونك قد فسرت إن كنت تعقل     |
| ولا ميت إلا من إلى القبر ينقل |
|                               |

| ودوية لايهــــــــــدي لمنارها       | - <b>\</b>   |
|--------------------------------------|--------------|
| تراه مسرمى بالضسحى فسإذا دجى         |              |
| إذا البقل في أصلاب شول بن مسهر       | <b>- Y</b>   |
| إذا أخذت شول البخيل رماحها           |              |
| بقربك داران مسهدومستان               | . <b>– ۳</b> |
| فليت السكلمـــة للمنصـــفين          |              |
| خلقت من التراب فصرت شخصًا            | <b>– '</b> £ |
| وعدت إلى التراب فيصيرت فيه           |              |
| إذا الخصوم اجتمعت جشيًا              | o            |
| ظلوا يحجون وظلنا نحجب                | ٦ –          |
| إني لأنمى إذا انتـــمــيت إلى        | - <b>v</b>   |
| بيض جعاد كأن أعينهم                  |              |
| حلفت يمينًا بالذي وجــــبت له        | - A          |
| وإني لظلام الشمسعث بائس              | - ٩          |
| وجسار قسريب الدار أو ذي جنابة        |              |
| كل يدور على البقاء بجسهده            | -1.          |
| يميــتك مــايـحـيــيك في كل ســاعــة | -11          |
| يانبي الهددى إليك لجا ح              | - 14         |
| حين ضاقت عليهم سعة الأر              |              |
| أيا سائلي إعسراب مسيت ومسيت          | -17          |
| فمن كان ذا روح فذلك ميت              |              |

#### الأبيات التى فاته التوصل اليها

ونى غرف والداد ناء قليبها بأول رائيسه فليس بعساقل ولكنما أهدى إلى غير قابل

وأطعم من جوع وأمن من خوف وما جعل الرحمن قلبين في جوف وذلك قسسراً كل من يتملك تأي في في أبين في خوف تأي في في الشمس لايتحرك أين صار الروح مذبان الجسد ضرب الدهر سناه فضمد وأحرد أن أعاقب بالنجاح وأجدر أن أعاقب بالنجاح فعاد إلى الطرف وهو حسير فعاد إلى الطرف وهو حسير أعار جناحي طائر فاطير يقودون الجياد على وجاها يقديمًا تلتظي بمن اصطلاها

بمقــعــده أو منظر هو ناظره من الخوف لايخفى عليهم سرائره كوقع السيف ذي الأثر الفرند وهل للدر يحلب من مــــرد

١ - كاني أنادي ماتحًا فوق رحلها
 ٢ - ولولا الهوى أبصرت رائي ومن يثق
 ونو النصح أهدى فيكم نصيحة
 ٣ - مبارك إذا رأى فقد رزق

3 - أما والذي أبكى وأضحك عبده
 لا كان لي قلب سوى ماسلبته
 ه - تجاوزت أوج الشمس عزاً ورضعة
 فما حركات متعبات تديمها

٢ - ليت شعري ولليت نبوة
 بينما المرء شهاب ثاقب
 ٧ - وأعبد أن أسبهم بقومي

أولئك إن سببت كفاء قسومي

٨ - تطاولت كيما أبصر الروح خاسئًا
 وددت من الشـــوق المبــرح أنني

٩ - هم ردوا النقسائد يوم حسسي
 وبيــضـــة طيء نضـــوا وكـــانت

كما فاته معرفة نسبة الأبيات التالية:

١ كأن على ذي العقل عينًا بصيرة
 يحاذر حتى يحسب الناس كلهم

٢ – فــــاني إن أقع بك لا أهلل
 قـــاولي ثم أولي ثم أولي

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 0      | اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| ٧      | شكر وتقدير                                          |
| ٩      | المقدمية                                            |
| ١٧     | <b></b>                                             |
|        | الفصل الأول                                         |
|        | عصر المؤلف                                          |
| 79     | ـ تمهید                                             |
| ٣٤     | المبحث الأول: الناحية السياسية                      |
| ٤٩     | المبحث الثاني : الناحية الإجتماعية                  |
| 00     | المبحث الثالث : الناحية الدينية                     |
| ٥٨     | المبحث الرابع : الناحية العلمية والثقافية           |
| ٧.     | المبحث الخامس: أثر هذه الأحوال عامة على حياة المؤلف |
|        | الفصل الثاني                                        |
|        | حياة المؤلف                                         |
| ٨٣     | المبحث الأول : حياته الاجتماعية :                   |
| ۸۳     | ١ ـ اسمه ونسبه                                      |

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
|        | الموجسون ا                    |
| Λŧ     | ۲ _ کنیته                     |
| Λ٤     | ٣ _ لقبه                      |
| ٨٥     | ٤ ـ موطنه                     |
| ٨٥     | ٥ _ مولده                     |
| ٧٥     | ٦ _ أسرته                     |
| ۸٧     | ۷ _ مناصبه                    |
| ٨٩     | ۸ _ عقیدته ومذهبه             |
| ٨٩     | ۹ _ وفاته                     |
|        | المبحث الثاني: حياته العلمية: |
| ٩.     | ١ _ نشأته العلمية             |
| ٩.     | ۲ _ رحلاته                    |
| 94     | ٣ _ مكانته العلمية            |
| 9 £    | ٤ ـ شيوخه                     |
| 9 🗸    | ٥ _ آثاره العلمية             |
| •      | الفصل الثالث                  |
|        | علم المشكل والمتشابه          |
| 111    | المبحث الأول: المشكل          |
| 111    | ١ _ تعريفه في اللغة           |
| 117    | ٢ _ تعريفه في الاصطلاح        |

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 117    | أولاً: تعريفه في اصطلاح علماء علوم القرآن   |
| 117    | منشأ الإشكال وأمثلته                        |
| 171    | ثانيًا: تعريفه في اصطلاح علماء الحديث       |
| 171    | منشأ الإشكال وأمثلته                        |
| 170    | ثالثًا: تعريفه عند الأصوليين                |
| 170    | منشأ الإشكال وأمثلته                        |
| 179    | حكم المشكل عند الحنفية                      |
| 18.    | المبحث الثاني: المتشابه                     |
| 14.    | ١ _ تعريفه في اللغة                         |
| 18.    | ٢ _ تعريفه في الاصطلاح                      |
| 1771   | أولاً: تعريف المتشابه عند علماء علوم القرآن |
| 177    | منشأ التشابه وأمثلته                        |
| 180    | حكمه                                        |
| ١٣٨٠   | ثانيًا: تعريفه عند علماء الحديث             |
| ١٣٨    | منشأ التشابه وأمثلته                        |
| ١٣٨    | حکمه                                        |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| 179    | ثالثًا: تعريفه عند الأصوليين                      |
|        | أ_ عند الحنفية:                                   |
| 149    | تعريفه                                            |
| 189    | منشأ التشابه وأمثلته                              |
| 189    | حکمه                                              |
|        | ب _ عند الشافعية :                                |
| 12.    | تعريفه                                            |
| 18.    | منشأ التشابه وأمثلته                              |
|        | جـ _ عند الحنابلة :                               |
| 187    | تعريفه                                            |
| 187    | منشأ التشابه وأمثلته                              |
| 150    | حکمه                                              |
| ١٤٨    | ٣ _ مدى انطباق تلك التعريفات على الكتب المؤلفة في |
|        | المشكل                                            |
|        | المبحث الثالث:                                    |
| 101    | ١ ـ أسباب وقوع الإشكال والاشتباه                  |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| 174    | ٢ _ قانون العمل عند تعارض الآيات ومسلك الترجيح       |
|        | بينهما                                               |
| ١٦٤    | ٣ _ أهمية معرفة المشكل والمتشابه والحكمة من وجودهما  |
| 17.    | ٤ _ أشهر من تكلم فيهما                               |
| 177    | ٥ _ الكتب التي ألفت في المشكل والمتشابه              |
|        | الفصل الرابع                                         |
|        | دراسة الكتاب وعملي في التحقيق                        |
| 1149   | المبحث الأول : دراسة الكتاب                          |
| ١٨٩    | ١ _ الباعث على تأليفه                                |
| ١٨٩    | ٢ _ منهج المؤلف في الكتاب                            |
| 707    | ۳ _ مصادره                                           |
| 777    | ٤ _ قيمته العلمية                                    |
| 777    | ٥ _ المآخذ عليه                                      |
| 7.7.7  | ٦ _ مقارنة بينه وبين بعض الكتب المطبوعة السابقة عليه |
|        | المبحث الثاني: عملي في التحقيق                       |
| ٣٠١    | ١ _ عنوان الكتاب والتحقيق فيه                        |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| ٣٠٤    | ۲ ـ توثيق نسبته إلى المؤلف                      |
| ٣٠٥    | ٣ _ وصف النسخ الخطية                            |
| . W.V  | ٤ _ منهج التحقيق                                |
| 719    | جداول الاستدراكات على محقق الكتاب :             |
| ٣٢.    | ١ _ جدول التصحيفات                              |
| 700    | ۲ _ جدول الزيادات                               |
| ٤١٤    | ٣ _ جدول الأسقاط                                |
| ٤٢٨    | ٤ _ جدول الأحطاء التي ترك تصويبها               |
| ٤٤٢    | ٥ _ جدول التصويبات التي لم ينبه عليها           |
| ٤٩٣    | ٦ _ جدول الأخطاء التي ادعى وجودها               |
| १९७    | ٧ _ جدول الزيادات التي اقتضاها النص ولم يأت بها |
| 0.0    | ٨ ـ جدول الملاحظات على التعليقات والحواشي       |
| ٥١٤    | ٩ _ جدول الأخطاء التي عملها وجانب فيها الصواب   |
| ٥٣١    | فهرس الموضوعات                                  |
|        |                                                 |
|        |                                                 |

انتهت الدراسة ويليها الجزء الأول من التحقيق ويبدأ بسورة الفاتحة